# الزرسي الأستاب المستاك

أُوّلَا هُوَسُوعَة عِلَا يَتِهَ خُدِيثِ ثَيَّة مُحُقَّقَة في وليسَبَكِرِ عَنْ وَلِى لَا عِيْنَ الْلِمُ لِلْهُ الْكُلِّ الْكُرِيْنَ الْلِمُ الْكُرِيْمَ الْلِمُ الْكُرِيمَ

تألیفے سکیم بن عیرالہ کالجیٹ محمّد بن مُوسَح لے کا نَصْر

المجكلة الأولت

دارابن الجوزي

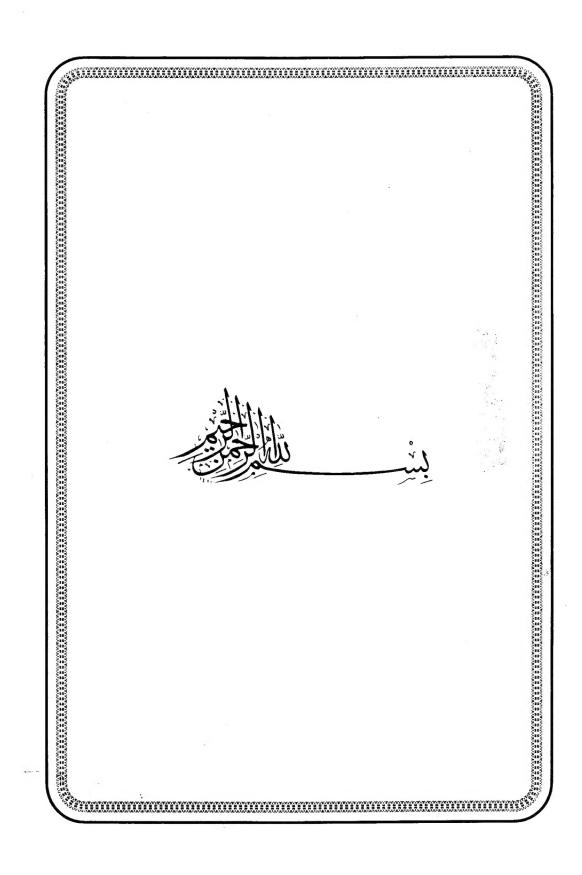

الْرُبْنِينَيْغَارِبُ 

# جَميع آلحُقُوق مَجَفُوطه لدَارا بَن الْجَوَزي جَميع آلحُقوق مَجَفُوطه لدَارا بَن الْجَوَزي الطّبعَلْة الأولان الطّبعَلْة الأولان المعلمات ١٤٢٥ م

حقوق الطبع محفوظة © ١٤٢٥ ه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطى مسبق من الناشر



# دارابنالجوزي

للنششر والتوزييع

المملكة العربية السعودية: النمام ـ شارع ابن خللون ـ ت: ٨٤٢٧٥٩ ـ ٨٤٢٧٥٩٩ ـ ١٩٤٢٥٩٩ ـ الهفوف ص ب: ٢٩٨٢ ـ الرياض ـ ت: ٣١٤٣٦٩ ـ الإحساء ـ الهفوف ـ م ب ٢٩٨٢٠ ـ الرياض ـ ت: ٣١٤٦٦٩ ـ الإحساء ـ الهفوف ـ شارع الجامعة ـ ت: ٥٨٨٣١٢٩ ـ جنة ـ ت: ١٨١٣٧٠٩ ـ بيروت ـ هاتف ١٨٢٥٦١٤٧٠ ـ بيروت ـ هاتف ١٢٢٥٦١٤٧٣ ـ فاكس : ١٠٦٨٢٧٨٣ ـ معول : ١٠٦٨٢٣٧٨٣ ـ تلفاكس : ٢٢٥٦١٤٧٣ ـ معول المريد الإلكتروني : aljawzi@hotmail.com – www.jwzi.com

### لِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرِّهَيٰ ٱلرِّهِي ٱلرَّكِيدِةِ

إن الحمد لله؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد: فإن معرفة أسباب نزول آي القرآن من أجل علومه وأشرف مقاصدها؛ لأنه يعين على فهم معناها، ولهذا فقد أشكلت آيات على بعض الصحابة فمن دونهم حتى استبان لهم سبب نزولها؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥] فقد وضّح لهم أبو أيوب الأنصاري والله المتبان لهم معناها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله: «معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب»(١).

ولا يعني هذا: أن يلتمس الإنسان لكل آية سبباً؛ فإن القرآن لم يكن نزوله وقفاً على الحوادث والوقائع أو على السؤال والاستفسار، بل كان القرآن يتنزل ابتداءً بعقائد الإيمان، وواجبات الإسلام، وشرائع الله \_ تعالى \_ في حياة الفرد وحياة الجماعة. قال الجعبري كلله: «نزل القرآن على قسمين: قسم نزل ابتداء، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال»(٢).

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۱۳/ ۳۳۹).

<sup>(</sup>٢) «الإتقان في علوم القرآن»، للسيوطي (١/ ٢٨).

ولذا؛ فإن سبب النزول هو: ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال.

قال السيوطي: "والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه؛ ليخرج ما ذكره الواحدي في "تفسيره" في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة؛ فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية؛ كذكر قصة قوم نوح، وعاد، وثمود، وبناء البيت، ونحو ذلك، وكذلك ذكره في قوله: "وَالَّخَذَ اللَّهُ إِلْرَهِيمَ خِلِيلًا النساء: ١٢٥] سبب اتخاذه خليلاً، فليس ذلك من أسباب نزول القرآن؛ كما لا يخفى"(١).

### ما يعتمد عليه في معرفة سبب النزول:

"والعلماء يعتمدون في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله على أو عن الصحابة، فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا إذا كان صريحاً لا يكون بالرأي، بل يكون له حكم المرفوع؛ كما نبّه على ذلك الحاكم وابن الصلاح وغيرهما من أئمة الحديث \_ رحمهم الله \_"(٢).

قال السيوطي: «قد تقرر في علوم الحديث: أن سبب النزول حكمه حكم الحديث المرفوع؛ لا يقبل منه إلا الصحيح المتصل المسند، لا ضعيف ولا مقطوع»(٣).

وقد كان السلف الصالح في يتورعون أن يقولوا في القرآن أو تفسيره أو أسباب نزوله دون علم أو تثبت خوفاً من الوقوع في وعيد قول

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ٣١).

 <sup>(</sup>۲) «مباحث في علوم القرآن»، مناع القطان (ص٧٦)، وانظر: «المدخل لدارسة القرآن الكريم»، محمد أبو شهبة (ص١٣٤).

 <sup>(</sup>٣) «المقامة السندسية» (ص٧)، وانظر \_ لزاماً \_: «التحبير في علم التفسير»
 (ص٨٦).

المقدمة -

الرسول عَلَيْهُ: "من كذب عليّ متعمّداً؛ فليتبوأ مقعده من النار"(١).

قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن آية من القرآن؛ فقال: «اتق الله، وقل سداداً، ذهب الذين يعلمون فيمَ أنزل القرآن».

قال الواحدي كلله: «لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب، وبحثوا عن علمها وجدّوا في الطلب»(٢).

### ❖ فوائد معرفة أسباب النزول<sup>(٣)</sup>:

- ١ ـ معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.
- ٢ ـ تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب.
- ٣ ـ أن اللفظ قد يكون عاماً، ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته، فإن دخول صورة السبب قطعي، وإخراجها بالاجتهاد ممنوع.
  - ٤ الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال.
    - ٥ ـ دفع توهم الحصر.
  - ٦ \_ معرفة اسم من نزلت فيه الآية، وتعيين المبهم فيها.
- ٧ تثبيت الوحي وتيسير الحفظ والفهم، وتأكيد الحكم في ذهن من يسمع الآية إذا عرف سببها.
  - \* ومن أمثلة معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.
    - وفي ذلك فائدة للمؤمن وغير المؤمن:

<sup>(</sup>۱) حدیث متواتر.

<sup>(</sup>۲) «أسباب نزول القرآن» (ص٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «الإتقان»، السيوطي (١/ ٢٩)، و«البرهان»، الزركشي (١/ ٢٢ \_ ٢٩)،
 و«مناهل العرفان»، الزرقاني (١/ ٢٠٦، ١٠٧).

أما المؤمن: فيزداد إيماناً وبصيرة بحكمة الله في تشريعه؛ فيدعوه ذلك إلى شدة التمسك بها.

وأما غير المؤمن: فيعلم أن الشرع قام على رعاية المصلحة، وجلب المنفعة، ودفع المضرة، فيدعوه ذلك إن كان منصفاً إلى الدخول في الإسلام.

وذلك مثل ما إذا عرفنا سبب تحريم الخمر؛ عرفنا الحكمة في التحريم؛ إذ أنها توقع العداوة والبغضاء بين الناس، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتذهب العقل والوقار، وتضر بالصحة وتفني الأموال في غير طائل(١).

### \* ومن أمثلة الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال:

أنه أشكل على عروة بن الزبير وأن أن يفهم فرضية السعي بين الصفا والمروة من قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْفَهْاَ وَٱلْمُرُوّةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوّفَ بِهِماً الآية [البقرة: ١٥٨]، وذلك لأن الآية نفت (الجناح) ونفي (الجناح) لا يدل على الفرضية، حتى سأل خالته أم المؤمنين عائشة وأن عن ذلك؛ فأفهمته أن نفي (الجناح) ليس نفياً للفرضية، وإنما هو نفي لما وقر في أذهان المسلمين يومئذ من التحرج والتأثم من السعي بين الصفا والمروة؛ لأنه من عمل الجاهلية وقد كان سبب هذا التحرج ما روي من أنه كان على الصفا صنم يقال له: (إساف) وعلى المروة صنم يقال له: (نائلة)، وكان المشركون إذا سعوا تمسحوا بهما، فلما ظهر الإسلام، وكسرت الأصنام تحرج المسلمون أن يطوفوا بينهما لذلك؛ فنزلت الآية، لنفي هذا الحرج (٢).

<sup>(</sup>۱) «مدخل إلى دراسة القرآن» (ص١٤١).

<sup>(</sup>۲) «المرجع نفسه» (ص۱۳٦)، وانظر: «الإتقان» (۱/ ۸٤).

### ❖ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

إذا اتفق ما نزل مع السبب في العموم، أو اتفق معه في الخصوص، حمل العام على عمومه، والخاص على خصوصه.

ومثَّال الأول قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلنَّقَابِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُطَهِّرِينَ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

عن أنس على قال: "إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسُئِل رسول الله على عن ذلك، فأنزل الله: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] فقال رسول الله على: "جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء إلا النكاح»(١).

قال السيوطي: «اختلف أهل الأصول: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟

والأصح عندنا الأول، وقد نزلت آيات في أسباب، واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها؛ كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر، وآية اللعان في شأن هلال بن أمية، وحد القذف في رماة عائشة، ثم تعدى إلى غيرهم، ومن يعتبر عموم اللفظ قال: خرجت هذه الآيات ونحوها لدليل آخر، كما قصرت آيات على أسبابها اتفاقاً لدليل قام على ذلك.

ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ، احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة شائعاً ذائعاً بينهم.

قال ابن جرير (٢): حدثني محمد بن أبي معشر، أخبرنا \_ أبو معشر نجيح قال: سمعت سعيد المقبري يذكر محمد بن كعب القرظي ؛ فقال سعيد:

<sup>(</sup>۱) سیأتي تخریجه (ص۱٦۹).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان» (۳/ ۷۷٤ ـ ط هجر).

إن في بعض كتب الله: «إن لله عباداً؛ ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمرّ من الصِير، لبسوا لباس منسوك الضأن من اللين، يجترُّون الدنيا بالدين.

فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ فَوْلُهُ فِي النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ فَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ ﴿ وَهُوَ اللَّهُ الْحَيْقِ وَإِذَا تَوَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ ﴿ وَإِذَا تَوَلَىٰ اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

فقال سعيد: قد عرفت فيمن أنزلت؟

فقال محمد بن كعب: إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد.

فإن قلت: فهذا ابن عباس لم يعتبر عموم: ﴿لَا تَحَسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرُحُونَ﴾ [آل عمران: ١٨٨] بل قصرها على ما أنزلت فيه من قصة أهل الكتاب.

قلت: أجيب عن ذلك بأنه لا يخفى عليه أن اللفظ أعم من السبب؛ لكن بين أن المراد باللفظ خاص، ونظيره تفسير النبي على الظلم في قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٦] بالشرك؛ من قوله: ﴿إِنَ الشِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣] مع فهم الصحابة العموم في كل ظلم.

وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على اعتبار العموم؛ فإنه قال به في آية السرقة مع أنها نزلت في امرأة سرقت.

عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس عن قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] أخاص أم عام؟ قال: عام»(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد يجيء كثيراً من هذا الباب قولهم: إن هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصاً، كقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله: ﴿وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم ﴾ [المائدة: ٤٩] نزلت في بني قريظة والنضير...، ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في

<sup>(</sup>۱) «الإتقان» (۱/ مم، ٦٨).

قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين.

فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم؛ فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد: إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص؛ فنعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، والآية التي لها سبب معين إن كانت أمراً ونهياً؛ فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبراً بمدح أو ذم؛ فهي متناوله لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته، وإن كانت خبراً بمدح أو ذم؛ فهي متناوله لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته،

قلنا: وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كلله هو الراجح في هذه المسألة عند جمهور العلماء من الأصوليين والمفسرين.

## تعدد الأسباب والنازل واحد:

قال الزرقاني: «إذا جاءت روايتان في نازل واحد من القرآن وذكرت كل من الروايتين سبباً صريحاً غير ما تذكره الأخرى، نظر فيهما:

فإما أن تكون إحداهما صحيحة والأخرى غير صحيحة.

وإما أن تكون كلتاهما، ولا مرجح لأحدهما على الأخرى، ولكن يمكن الأخذ بهما معاً.

وإما أن تكون كلتاهما صحيحة ولا مُرجِّح ولا يمكن الأخذ بهما معاً.

فتلك صور أربع لكل منها حكم خاص نسوقه إليك:

أما الصورة الأولى: وهي ما صحت فيه إحدى الروايتين دون

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۱۳/ ۳۳۸ ـ ۳۳۹)، وعنه السيوطي في «الإتقان» (۱/ ۸٥ ـ ٨٦).

الأخرى؛ فحكمها الاعتماد على الصحيحة في بيان السبب، وردُّ الأخرى غير الصحيحة.

أما الصورة الثانية: وهي صحة الروايتين كلتيهما، ولإحداهما مرجح؛ فحكمها أن نأخذ في بيان السبب بالراجحة دون المرجوحة، والمرجح أن تكون إحداهما أصح من الأخرى، أو أن يكون راوي إحداهما مشاهداً للقصة دون راوي الأخرى.

وأما الصورة الثالثة: وهي ما استوت فيه الروايتان في الصحة، ولا مرجح لإحداهما، لكن يمكن الجمع بينهما، بأن كلاً من السببين حصل، ونزلت الآية عقب حصولهما معاً؛ لتقارب زمنيهما، فحكم هذه الصورة أن نحمل الأمر على تعدد السبب؛ لأنه الظاهر، ولا مانع يمنعه.

قال ابن حجر: «لا مانع من تعدد الأسباب».

وأما الصورة الرابعة: وهي استواء الروايتين في الصحة دون مرجح لإحداهما ودون إمكان للأخذ بهما معاً لبعد الزمان بين الأسباب؛ فحكمها أن نحمل الأمر على تكرار نزول الآية بعدد أسباب النزول التي تحدثت عنها هاتان الروايتان أو تلك الروايات؛ لأنه إعمال لكل رواية ولا مانع منه.

قال الزركشي في «البرهان»: «وقد ينزل الشيء تعظيماً لشأنه، وتذكيراً عند حدوث سببه خوف نسيانه»(١).

### المؤلفات في أسباب النزول:

١ \_ «تفصيل لأسباب النزول عن ميمون بن مهران»، المتوفى سنة (١١٧هـ).

٢ \_ «أسباب النزول»، على بن المديني، المتوفى سنة (٢٣٤هـ).

٣ ـ «القصص والأسباب التي نزل من أجلها القرآن»، عبد الرحمن بن
 محمد بن عيسى بن فطيس، المتوفى سنة (٤٠٢هـ).

<sup>(</sup>۱) «مناهل العرفان» (۱/۱۱۹، ۱۲۰).

- ٤ \_ «أسباب النزول»، علي بن أحمد الواحدي، المتوفى سنة (٦٨ هـ).
- ٥ \_ «أسباب النزول والقصص الفرقانية»، محمد بن أسعد العراقي الحكيمي، المتوفى سنة (٧٦٥هـ).
- ٦ «عجائب النقول في أسباب النزول»، إبراهيم بن عمر الجعبري،
   المتوفى سنة (٧٣٢ه).
- ٧ \_ «العجاب في بيان الأسباب»، ابن حجر العسقلاني، المتوفى سنة (٨٥٢ه).
- $\Lambda$  «لباب النقول في أسباب النزول»، جلال الدين السيوطي، المتوفى سنة (٩١١هـ).

هذه المؤلفات عيون هذا الباب، وأوسعها كتاب أمير المؤمنين الحافظ ابن حجر العسقلاني: «العجاب في بيان الأسباب».

وهو على سعته وشموله لم يتمه ﷺ، وسكت عن أحاديث كثيرة؛ فلم يُبيّن عللها، وأدخل في الأسباب ما ليس منها.

ولذلك فقد استخرنا الله عزّ وجلّ في جمع مادة هذه المعلمة القرآنية الحديثة من بطون كتب التفسير المسندة والصحاح والسنن والمعاجم والأجزاء والمسانيد والفوائد والمشيخات وغيرها من كتب السنّة النبويّة المسندة.

ولما كانت فائدة هذا العلم لا تتم إلا بعد بيان الصحيح من الضعيف، عكفنا على ما جمعنا دراسة وتحقيقاً وتخريجاً في ضوء قواعد علم الحديث والمصطلح التي حبّرها أئمتنا الأقدمين تحبيراً؛ فأتت هذه المعلمة شاملة كاملة \_ بإذن الله \_(١).

<sup>(</sup>۱) يتفيأ الدارسون للقرآن وعلومه ظلالها ويتنسم الباحثون في السنة وعلومها أنفاسها ليجتمع في الجيل المعاصر حب القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ فعسى أن نكون جميعاً من أهل القرآن والسنة؛ لنفهم ديننا كما فهمه السلف الصالح من الصحابة الأبرار والتابعين الأخيار.

نرجو الله \_ عزّ وجلّ \_ أن يتقبّلها منّا بقبول حسن خدمة لكتابه ونصرة لسنّة رسوله ﷺ، ونصحاً لأهل العلم وطلابه، وأن يدخر لنا ثواب ذلك ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وكتب سليم بن عيد الهلالي السلفي و محمد بن موسى آل نصر أبو أسامة أبو أنس

### سورة الفاتحة

□ بيان سبب نزول ﴿يِسْمِ اللَّهِ النَّكِنِ النَّكِيمِ إِنْهَا لَلْكَانِ النَّكِيمِ إِنْهَا للفصل بين السور.

❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: «كان رسول الله ﷺ لا يعرف ختم السورة؛ حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «سننه» (۱/ ۲۰۹ رقم ۷۸۸) \_ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/۲٪)، و«السنن الصغير» (۱/ ۱۵۲، ۱۵۳ رقم ۳۹۰)، و«شعب الإيمان» (۱/ ۲۷۱، ۲۷۲ رقم ۲۱۲)، وابن طاهر المقدسي في «مسألة التسمية» (ص٦٤)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱/ ۳۱۵ رقم ۳۳۳) \_، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۳/ ۴۰۵، ۲۰۱ رقم ۱۳۷۵)، والبزار في «مسنده» (۳/ ۶۰ رقم ۱۲۸۷ \_ «كشف»)، والطبراني في «المعجم الكبير» في «مسنده» (۱/ ۲۱ رقم ۱۲۵٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۰)، و«الوسيط» (۱/ ۲۱، ۲۲)، والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۲۳۱، ۲۲) \_ وعنه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۱/ ۱/ ۱۵ رقم ۲۰۷)، و«شعب الإيمان» وعنه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۱/ ۱/ ۱۵ رقم ۲۰۷)، و«شعب الإيمان» (٥/ ۲۷۲ رقم ۲۱۲۲) \_، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» وسالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس به.

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».

وقال الذهبي: «أما هذا؛ فثابت».

وأخرجه الحاكم (٢/ ٦١١) من طريق مثنى عن عمرو بن دينار به.

وقال: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».

= وتعقبه الذهبي بقوله: «مثنى؛ قال النسائي: متروك».

قلنا: لكنه لم ينفرد؛ فقد توبع.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠٩/٤)، ٣١٠): «اقتصر أبو داود منه على قوله: «لا يعرف خاتمة السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم»، رواه البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح».

قلنا: وقد فاته \_ ﷺ \_ أنه عند الطبراني؛ فليستدرك؛ فإنه على شرطه.

وقال الحافظ ابن كثير كلله في «تفسير القرآن العظيم» (١٧/١): «وفي «سنن أبي داود» بإسناد صحيح عن ابن عباس (وذكره)».

وقال الحافظ ابن حجر كنَّلله في «العجاب» (١/ ٢٢٤): «ولهذا رواته ثقات».

وقال في «فتح الباري» (٩/ ٤٢): «أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم».

وقال شيخنا الألباني كلله في «صحيح أبي داود» (٧٠٧): «صحيح».

قلنا: وهو كما قالوا.

ورواه الحميدي في «مسنده» (١/ ٢٤٢ رقم ٥٢٨)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣/ ٤٠٧)، و«المراسيل» (رقم ٧٨٨)، و«المراسيل» (٣٦/٩٠) ـ ومن طريقه ابن طاهر المقدسي في «مسألة التسمية» (ص٦٤) ـ وغيرهم من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير به مرسلاً.

قلنا: والوصل زيادة؛ فالحكم لها، وبخاصة أن الذي يرجح الوصل هو الكثرة، وهو كذُّلك في حديثنا.

قال أبو داود: «قد أسند لهذا، ولهذا أصح».

وكلامه متعقب بأن جمع من الثقات رووه عن عمرو بن دينار موصولاً، أضف إلى لهذا: أن عمراً لم يتفرد بالوصل بل تابعه سالم الأفطس؛ فالحكم للوصل. وللحديث شاهدان:

١ ـ حديث عبد الله بن مسعود ﴿ أَخْرَجُهُ الْوَاحِدِي فِي «أَسَبَابِ النزول» (ص١٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/٤٧٤ رقم ٢١٢٩).

٢ - حديث عبد الله بن عمر رفيها: أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١١).
 قال الحافظ في «العجاب» (٢/٤/١): «وأورد الواحدي له شاهدين بسندين ضعيفين».

قلنا: وهو كمال قال، وفي الصحيح غنية عن غيره.

### سورة البقرة

- ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾.
  - ❖ قال الضحاك: نزلت في أبي جهل، وخمسة من أهل بيته.
    - ♦ وقال الكلبي: يعني: اليهود (١).

قال الحافظ في «العجاب» (٢/٩/١ \_ ٢٣٢):

«ونقله شيخ شيوخنا أبو حيان عن الضحاك، ثم قال: «وقيل: نزلت في أهل القليب؛ قليب بدر، منهم: أبو جهل، وشيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، وعقبة بن أبي معيط، والوليد بن المغيرة».

كذا حكاه أبو حيان ولم ينسبه لقائل، وأقره، وفيه خطأ؛ لأن الوليد بن المغيرة مات بمكة قبل الهجرة، وعقبة بن أبي معيط إنما قتل بعد رحيل المسلمين من بدر راجعين إلى المدينة؛ قتل بأمر النبي على بالصفراء، باتفاق أهل العلم بالمغازى.

وقال أبو العالية: نزلت في قادة الأحزاب، وهم الذين قال الله ـ تعالى ـ فيهم: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞﴾ [إبراهيم: ٢٨].

وقال غيره: أنزلت في مشركي العرب من قريش وغيرهم.

ويوافق قول الكلبي ما أورده ابن إسحاق عن ابن عباس، قال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيثَ كَفُرُوا﴾ بما أنزل إليك، وإن قالوا: إنا قد آمنا بما جاءنا من قبلك ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَدُرْتَهُمُ أَمْ لَمْ لُنزِرْمُ﴾؛ لأنهم كفروا بما جاءك، وبما عندهم من ذكرك، مما جاءهم به غيرك فكيف يسمعون منك إنذاراً وتحذيراً وقد كفروا بما عندهم من علمك؟

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: كان رسول الله على يحرص أن يؤمن =

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٣ معلقاً).

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوٓا ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَنطِينِهِم قَالُوٓا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا خَنُ مُسْتَهْزِهُونَ ﴿ ﴾.

♦ عن عبد الله بن عباس والله على الله بن أبيّ وأصحابه، وذلك أنهم خرجوا ذات يوم؛ فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله والله على أبيّ انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم؟ فأخذ بيد أبي بكر الصديق؛ فقال: مرحباً بالصديق سيد بني تيم، وشيخ الإسلام، وثاني رسول الله في الغار، والباذل نفسه وماله لرسول الله، ثم أخذ بيد عمر؛ فقال: مرحباً بسيد بني عدي بن كعب، الفاروق، القوي في دين الله، الباذل نفسه وماله لرسول الله، ثم أخذ بيد على؛ فقال: مرحباً بابن عم رسول الله، وختنه وسيد بني هاشم ما خلا رسول الله، ثم افترقوا، فقال عبد الله لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ وليتموهم؛ فافعلوا كما فعلت؛ فأثنوا عليه خيراً، فرجع المسلمون فإذا رأيتموهم؛ فافعلوا كما فعلت؛ فأثنوا عليه خيراً، فرجع المسلمون

<sup>=</sup> جميع الناس، ويتابعوه على الهدى؛ فأخبره الله \_ تعالى \_: أنه لا يؤمن إلا من سقت له السعادة». اه.

وحاصله: أنها خاصة بمن قدّر الله \_ تعالى \_ أنه لا يؤمن . اه. كلام الحافظ. قلنا: ما ذهب إليه الحافظ كلله هو الصواب للوجوه الآتية:

١ ـ لم يثبت في تعيين المراد فيمن نزلت هذه الآية شيء، ولذلك؛ فالتعيين تحكم.

٢ ـ أن سياق الآيات يدل على عموم من كفر.

٣ \_ وهذا ما رجحه المحققون من أهل العلم.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٤٨): «والمعنى الذي ذكرناه أولاً، وهو المروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة أظهر، ويفسر ببقية الآيات التي في معناها، والله أعلم».

وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١٠٦/١): «والقول الأول مما حكيناه هو المعتمد، وكل من عين أحداً فإنما مثل بمن كشف الغيب بموته على الكفر أنه في ضمن الآية».

إلى رسول الله ﷺ وأخبروه بذلك؛ فأنزل الله هذه الآية (١). [موضوع]

﴿أَوْ كُصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلْمَنتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَنِيعَهُمْ فِي الْمَانِعِم مِّنَ ٱلضَّوْعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَاللهُ مُحِيطًا بِٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ . . . ﴾ .

من عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿أَوْ كُصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآ فِيهِ ظُلْبَتُ وَرَعْدٌ وَرَقُ ﴾ إلى ﴿إِنَ ٱللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾: أما الصيب والمطر؛ فكان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله ﷺ إلى المشركين، فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله، فيه رعد شديد وصواعق وبرق، فجعلا كلما أضاء لهما الصواعق؛ جعلا أصابعهما في آذانهما؛

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في «العجاب» (۲۳٦/۱): «أسند الواحدي من طريق محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به».

قلنا: وهو في «أسباب النزول» له (ص١٣) معلقاً.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧٨/١) وزاد نسبته للثعلبي.

قلنا: وهذا حديث كذب موضوع، من دون عبد الله بن عباس الله متهمون بالكذب.

قال الحافظ ابن حجر علله في «العجاب» (١/ ٢٣٧): «قلت: الكلبي والراوي عنه تقدم وصف حالهما، وآثار الوضع لائحة على هذا الكلام، وسورة البقرة نزلت في أوائل مقدم رسول الله عليه المدينة؛ كما ذكره ابن إسحاق وغيره، وعلى إنما تزوج فاطمة على السنة الثانية من الهجرة».اه.

قلنا: وقال الحافظ (١/ ٢٠٩): «ومن روايات الضعفاء عن ابن عباس: «التفسير» المنسوب لأبي النضر محمد بن السائب الكلبي؛ فإنه يرويه عن أبي صالح؛ وهو مولى أم هانئ عن ابن عباس، والكلبي اتهموه بالكذب، وقد مرض، فقال لأصحابه في مرضه: كل شيء حدثتكم عن أبي صالح كذب، ومع ضعف الكلبي؛ فقد روى عنه تفسيره مثله أو أشد ضعفاً وهو محمد بن مروان السدي الصغير، ورواه عن محمد بن مروان مثله أو أشد ضعفاً وهو صالح بن محمد الترمذي...».اه.

فاحفظ هذا؛ فهو من المهمات، وضنائن العلم الغاليات.

من الفرق أن تدخل الصواعق في مسامعهما؛ فتقتلهما، وإذا لمع البرق؛ مشوا في ضوئه، وإذا لم يلمع؛ لم يبصرا؛ قاما مكانهما لا يمشيان، فجعلا يقولان: ليتنا قد أصبحنا؛ فنأتي محمداً؛ فنضع أيدينا في يده، فأصبحا؛ فأتياه؛ فأسلما ووضعا أيديهما في يده، وحسن إسلامهما؛ فضرب الله شأن هذين المنافقين الخارجين مثلاً للمنافقين الذين بالمدينة، وكان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي بيعه؛ جعلوا أصابعهم في آذانهم؛ فرقاً من كلام النبي بيعه أن ينزل فيهم شيء أو يذكروا بشيء؛ فيقتلوا كما كان ذانك المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما في آذانهما، وإذا ﴿أَضَاءَ لَهُم مَّشُوا فِيهِ﴾؛ فإذا كثرت أموالهم وولد لهم الغلمان وأصابوا غنيمة أو فتحاً؛ مشوا فيه، وقالوا: إن دين محمد بيعه دين صدق، فاستقاموا عليه، فتحاً؛ مشوا فيه، وقالوا: إن دين محمد على البرق؛ مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم؛ قاموا، فكانوا إذا هلكت أموالهم وولد لهم الجواري وأصابهم البلاء؛ قالوا: هذا من أجل دين محمد؛ فارتدوا كفاراً كما قام ذانك المنافقان حين أظلم البرق عليهما ().

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «جامع البيان» (۱/۱۱): ثني موسى بن هارون الحمال ثنا عمرو بن حماد القناد ثنا أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن عبد الله بن عباس.

وعن مرة عن عبد الله بن مسعود.

وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ.

قلنا: السند الأول عن ابن عباس موصول؛ لكنه ضعيف؛ فيه أسباط بن نصر؛ ضعفه النسائي، والساجي، ويحيى بن معين في رواية، وأحمد، ووثقه يحيى بن معين في روايات أخر، وكذا ابن حبان، ولخصه الحافظ ابن حجر بقوله في «التقريب» (٥٣/١) «صدوق كثير الخطأ يغرب»، وهذا ميل منه لتضعيفه.

والثاني: كسابقه.

والثالث: يضاف لما سبق علَّة ثانية، وهي: الإعضال؛ فالعمدة على الإسنادين السابقين؛ لكنهما ضعيفان كما سبق بيانه، والله أعلم.

\* عن عبد الله بن عباس والله قال: وذلك أن الله ذكر آلهة المشركين؛ فقال: ﴿وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيَّا﴾ [الحج: ٣٧]، وذكر كيد الآلهة؛ فجعله كبيت العنكبوت، فقالوا: أرأيتم حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت، فيما أنزل من القرآن على محمد الله الي شيء يصنع بهذا؟ فأنزل الله هذه الآية (١).

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٧١ رقم ١٩٧ ـ البقرة) من هذا الوجه عن السدي فقط؛ أي: معضلاً.

وعلى كل حال؛ فسواء أكان الإعضال أصح أم الوصل؛ فكلاهما لا يثبت؛ لأن مدارهما على أسباط بن نصر.

ثم رأينا الحافظ ابن حجر كتله في كتابه «العجاب في بيان الأسباب» (٢١١/١) بعدما ذكر روايات الضعفاء عن عبد الله بن عباس ذكر منها:

<sup>&</sup>quot;ومنهم إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، وهو كوفي صدوق؛ لكنه جمع التفسير من طرق منها عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس، وعن مرة بن شراحيل وهو ثقة عن ابن مسعود أو عن ناس من الصحابة وغيرهم، وخلط روايات الجميع فلم تتميز رواية الثقة من الضعيف، ولم يلق السدي من الصحابة إلا أنس بن مالك، وربما التبس بالسدي الصغير الذي تقدم ذكره». اهد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٤) من طريق الطبراني ثنا بكر بن سهل ثنا عبد العزيز بن سعيد الثقفي عن موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء عنه به.

قلنا: وهذا سند واهِ بمرة؛ فيه علتان:

الأولى: موسى بن عبد الرحمن الثقفي؛ واو، بل اتهمه ابن حبان.

الثانية: عبد الغني بن سعيد الثقفي؛ ضعيف؛ كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. وقال الحافظ ابن حجر في «العجاب» (٢٤٦/١): «الروايتان واهيتان، وتقدم =

◄ عن عبد الله بن عباس والله قال: لما ضرب الله ـ سبحانه ـ هذين المثلين للمنافقين؛ يعني: قوله: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ [البقرة: ١٧] وقوله: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ [البقرة: ١٩]؛ قالوا: الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال؛ فأنزل الله هذه الآية (١).

<sup>=</sup> التنبيه على وهاء الكلبي وعبد الغني الثقفي».

وقال في (١/ ٢٢٠): «ومن التفاسير الواهية لوهاء رواتها: التفسير الذي جمعه موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني، وهو قدر مجلدين، يسنده إلى ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس، وقد نسب ابن حبان موسى هذا إلى وضع الحديث، رواه عن موسى عبد الغنى بن سعيد الثقفى؛ وهو ضعيف».

ولا يعل بابن جريج، وهو مدلس، وقد عنعن؛ لأن روايته عن عطاء على وجه الخصوص محمولة على السماع والاتصال، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٣، ١٤) معلقاً حيث قال: «قال ابن عباس في رواية أبي صالح (ذكره)».

قلنا: وقد بيَّنا كلام الحافظ على هذه الرواية.

واعلم ـ علمك الله ـ: أن الرواية التي فيها الكلبي عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس هي كذب موضوعة؛ لأنهما متهمان بالكذب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (١/١/١) \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم (١/ ٩٣ أخرجه عبد البقرة)، وابن جرير في «جامع البيان» (١٣٨/١) \_: ثنا معمر عن قتادة به.

قلنا: ورجال إسناده ثقات؛ لكنه مرسل.

وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١/ ١٣٨) من طريق يزيد بن زريع عن =

- ❖ وعن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد مثل قول قتادة (١).
- عن السدي؛ قال: فلما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين؛ قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ (٢).
   الله لا يَسْتَحِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ (٢).
  - ﴿ وَلَا تَكُونُوۤا أَوۡلَ كَافِرِ بِدِّهِ وَلَا تَشۡتَرُوا بِعَابَتِى ثَبَنَا قَلِيلًا وَإِنِّنَ فَاتَّقُونِ ۞ ﴿.
- ❖ عن ابن عباس: نزلت في قريظة، وكانوا أول من كفر من اليهود بمحمد ﷺ وتبعهم يهود فدك وخيبر (٣).
- أَتَأْمُهُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ أَفَلَا
   تَمْقِلُونَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّا

قلنا: ورجال إسناده ثقات؛ لكنه مرسل.

وأورده السيوطي كلله في «الدر المنثور» (١٠٣/١)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

(۱) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹۳/۱ رقم ۲۷۶ ـ البقرة). ونسبه الحافظ كتلله في «العجاب» (۲٤٦/۱) لابن المنذر.

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۹۳/۱ رقم ۲۷۳ ـ البقرة)، وابن جرير في «جامع البيان»
 (۱۳۷/۱) من طريق عمرو بن حماد القناد عن أسباط عن السدي به.

قلنا: سنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: ضعف أسباط بن نصر.

وأخرجه ابن جرير من طريق السدي أبي مالك \_ وهو ثقة \_ وأبي صالح \_ وهو كذاب \_ عن عبد الله بن عباس.

وعن مرة عن عبد الله بن مسعود عن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فإن راويه عن السدى هو أسباط بن نصر، وهو ضعيف.

(٣) ذكره الحافظ في «العجاب» (١/ ٢٥١)، ونسبه للكلبي في «تفسيره».
 قلنا: وهذا حديث كذب؛ لأن الكلبي كذاب.

<sup>=</sup> سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ: «قال أهل الضلال...».

♦ عن عبد الله بن عباس الله عن عبد الله عن عبد الله عباس الله عن عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله ولذوي قرابته ولمن بينهم وبينه رضاع من المسلمين: اثبت على الدين الذي أنت عليه وما يأمرك به، وهذا الرجل؛ يعنون: محمداً الله وإن أمره حق، وكانوا يأمرون الناس بذلك والا يفعلونه (١٠).

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَىٰ وَالصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَغْرَنُونَ ﴾.

معهم، فذكرت من صلاتهم وعبادتهم؛ فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَالَّذِينَ مَامُنُوا وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَالنَّمِدَي . . . ﴾ (٢).

❖ عن مجاهد: لما قص سلمان على النبي ﷺ قصة أصحاب

<sup>(</sup>۱) ذكره الواحدي \_ معلقاً \_ في «أسباب النزول» (ص١٤): «قال ابن عباس في رواية الكلبي عن أبي صالح (وذكره)».

قلنا: وهو حديث كذب؛ لأن الكلبي وشيخه كذَّابان.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/١٥٦) وقال: «وأخرجه الثعلبي والواحدي عن عبد الله بن عباس».

قلنا: الواحدي ذكره معلقاً.

وسكت عنه الحافظ ابن حجر كثَّلَة في كتابه «العجاب في بيان الأسباب» (١/٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي عمر العدني في «مسنده»؛ كما في «الدر المنثور» (۱۷۹/۱) ـ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۹۸/۱ رقم ٦٣٨ ـ البقرة) ـ: ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ للانقطاع بين مجاهد وسلمان؛ فهو لم يسمع منه؛ كما في «جامع التحصيل» (٥٦/١): (ص٣٣٦)، وقال الحافظ في «العجاب» (١/٢٥٦): «وأخرج ابن أبى حاتم بسند صحيح عن مجاهد»، ولم ينبه على الانقطاع.

الدير؛ قال: «هم في النار»، قال سلمان: فأظلمت عليّ الأرض؛ فنزلت: ﴿ يَمْزَنُونَ ﴾ قال: فكأنما كشف عني جبل (١).

معن السدي؛ قال: نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسي، فبينا هو يحدث النبي ﷺ؛ إذ ذكر أصحابه؛ فأخبره خبرهم فقال: كانوا يصومون، ويصلون، ويؤمنون بك، ويشهدون أنك ستبعث نبياً، فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم؛ قال له نبي الله ﷺ: "يا سلمان! هم من أهل النار»؛ فاشتد ذلك على سلمان؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَرَىٰ وَالصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الْاَية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَرَىٰ وَالصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الْاَية. ﴿إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَرَىٰ وَالصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الْاَية. ﴿إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَرَىٰ وَالصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ جداً]

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو الشيخ في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۱/ ٢٥٥) ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٤) ـ من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: عنعنة ابن جريج.

قال الحافظ ابن حجر كلله في «العجاب» (١/ ٢٥٥): «أخرج الواحدي من تفسير أبي الشيخ عبد الله بن محمد بن حيان الحافظ الأصبهاني بسند له صحيح إلى ابن جريج».

قلنا: ولم يتكلم على العلتين اللتين ذكرناهما.

وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢٥٦/١) من طريق الحسين بن داود: ثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد به.

وهذا سند ضعيف؛ سنيد؛ ضعيف؛ كما في «التقريب»، وفيه تدليس ابن جريج، وأسقط من سنده عبد الله بن كثير، أضف إلى هذا أنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه إسحاق بن راهويه في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٢٥٦/١) ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٥) ـ، وابن أبي حاتم في «التفسير» (١٩٨/١) ، وابن جرير الطبري في «جامع البيان» =

💠 عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود: الآية في أصحاب سلمان نزلت، وكان من أهل جند سابور، وكان من أشرافهم، وكان ابنُ الملك صديقاً له ومواخياً، وكانا يركبان إلى الصيد، فبينما هما في الصيد إذ رفع لهما بيتٌ من عباء، فأتياه، فإذا هما برجل بين يديه مصحف يقرأ فيه، ويبكي، فسألاه: ما هذا؟ قال: الذي يريد أن يعلم هذا لا يقف موقفكما، فانزلا. فنزلا إليه، فقال: هذا كتاب جاء من عند الله أمر فيه بطاعته، ونهى عن معصيته، فيه: أن لا تزني ولا تسرق، ولا تأخذ أموال الناس بالباطل، فقصَّ عليهما ما فيه، وهو الإنجيل. فتابعاه فأسلما، وقال: إن ذبيحة قومكما عليكما حرام. ولم يزل معهما يتعلّمان منه حتى كان عيد للملك فجعل طعاماً، ثم جمع الناس والأشراف، وأرسل إلى ابن الملك، فدعاه ليأكل. فأبى، وقال: إني عنك مشغول. فلما أكثر عليه، أخبر أنه لا يأكل من طعامهم. فقال له الملك: من أخبرك بهذا؟ فذكر له الراهب. فطلب الراهب وسأله، فقال: صدق ابنك. فقال: لولا أن الدم عظيم لقتلتُك. اخرج من أرضنا، فأجّله أجلاً. فقمنا نبكي عليه، فقال: إن كنتما صادقين، فأنا في بيْعة في المَوْصِل مع ستين رجلاً نعبد الله، فائتونا. فخرج، وبقي سلمان وابن الملك. فجعل سلمان يقول لابن الملك: انطلق بنا، وابن الملك يقول: نعم. فجعل يبيعُ متاعه يريد

<sup>= (</sup>١/ ٢٥٤ ـ ٢٥٦) من طريق عمرو بن حماد القناد ثنا أسباط بن نصر عن السدى.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر؛ ضعفه النسائي وأحمد وأبو نعيم وابن معين والساجي. قال الحافظ ابن حجر في «العجاب» (٢٥٦/١): «وأخرج الواحدي ـ أيضاً ـ من تفسير إسحاق بن راهويه بسنده القوي إلى السدي».

قلنا: فيه نظر؛ كما تقدم.

الجهاز، وأبطأ، فخرج سلمان حتى أتاهم، فنزل على صاحبه وهو ربُّ البيعة.

فكان سلمان معه يجتهد في العبادة، فقال له الشيخ: إنك غلام حدث، وأنا خائف أن تفتر، فارفق بنفسك، قال: خل عني. ثم إن صاحب البيعة دعاه، فقال: تعلم أن هذه البيعة لي، ولو شئت أن أخرج هؤلاء، لفعلت، ولكني رجل أضعف عن عبادة هؤلاء، وأنا أريد أن أتحول إلى بيعة أهلها أهون عبادة، فإن شئت أن تقيم هاهنا، فأقم. فأقام بها يتعبد معهم، ثم إن شيخه أراد أن يأتي بيت المقدس، فدعا سلمان، وأعلمه، فانطلق معه، فمروا بمقعد على الطريق، فنادى: يا سيد الرهبان، ارحمنى. فلم يكلمه حتى أتى ببيت المقدس، فقال لسلمان: اخرج فاطلب العلم، فإنه يحضر المسجد علماء أهل الأرض. فخرج سلمان يسمع منهم، فخرج يوماً حزيناً، فقال له الشيخ: مَا لَكَ؟ قال: أرى الخير كله قد ذهب به من كان قبلنا من الأنبياء وأتباعهم. قال: أجل، لا تحزن فإنه قد بقى نبى ليس من نبى بأفضل تبعاً منه، وهذا زمانه، ولا أراني أدركه، ولعلك تدركه. وهو يخرج في أرض العرب، فإن أدركته فآمِن به. قال: فأخبرني عن علامته. قال: مختوم في ظهره بخاتم النبوة، يأكل الهديّة، ولا يأكل الصدقة. ثم رجعا حتى بلغا مكان المقعد. فناداهما: يا سيد الرهبان، ارحمني يرحمك الله؛ فعطف إليه حماره، فأخذ بيده، ثم رفعه، فضرب به الأرض ودعا له، فقال: قم بإذن الله، فقام صحيحاً يشتد، وسار الرهبان، فتغيب عن سلمان وتطلّبه سلمان. فلقيه رجلان من كلب، فقال: هل رأيتما الراهب؟ فأناخ أحدهما راحلته وقال: نعم، راعي الصِّرمة هذا فانطلق به إلى المدينة. قال سلمان: فأصابني من الحزن شيء لم يصبني قط. فاشترته امرأة من جهينة، فكان يرعى عليها هو وغلام لها يتراوحان الغنم، وكان سلمان يجمع الدراهم ينتظر خروج محمد علية.

فبينما هو يرعى إذ أتاه صاحبه، فقال: أشعرت أنه قدم المدينة رجل يزعم أنه نبى؟

فقال: أقِم في الغنم حتى آتي، فهبط إلى المدينة، فنظر إلى النبي على ورأى خاتم النبوة، ثم انطلق فاشترى بدينار بنصفه شاة فشواها، وبنصفه خبزاً وأتى به، فقال النبي على: «ما هذا؟» قال: صدقة، قال: «لا حاجة لي بها» أخرجها يأكلها المسلمون. ثم انطلق فاشترى بدينار آخر خبزاً ولحماً، فأتى به، فقال: هذا هدية، فأكلا جميعاً. وأخبره سلمان خبر أصحابه، فقال: كانوا يصومون ويُصلُّون، ويشهدون أنك ستبعث. فقال: «يا سلمان! هم من أهل النار»، فاشتد ذلك على سلمان. وقد كان قال: لو أدركوك صدّقوك واتّبعوك.

فأنزل الله ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَدَرَىٰ وَالصَّدِعِينَ ﴾ (١). [ضعيف]

﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوّا ءَامَنًا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ ۞ ﴿ .

\* عن عبد الله بن عباس والله عن عباس الله والكنه إليكم خاصة وإذا لَقُوا الله والكنه إليكم خاصة وإذا خلا بعضهم الله والكنه إليكم خاصة وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم فأنزل الله: ﴿وَإِذَا لَقُوا اللَّذِينَ اَمْنُوا قَالُوا المَانَا وَإِذَا خَلا بعضهم بعضه من المَوا المَوا الله عَلَيْكُم الله عليكم وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم رَيِّكُم في أي تقرون بأنه نبي، وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم

<sup>(</sup>۱) أخرجه سمويه؛ كما في «سير أعلام النبلاء» (۱/ ٥٢٢)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٥) من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس.

وعن مرة عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ. قلنا: هذا موصول؛ لكن في السند أسباط بن نصر، وهو ضعيف.

باتباعه، وهو يخبرهم أنه النبي على الذي كنا ننتظر، ونجده في كتابنا؛ الجددوه ولا تقروا لهم به، يقول الله: ﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُعلِمُونَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُعلِمُونَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُعلِمُونَ فَيَ البقرة: ٧٧](١).

عن عكرمة: أن امرأة من اليهود أصابت فاحشة؛ فجاءوا إلى النبي عليه النبي عليه الحكم؛ رجاء الرخصة؛ فدعا رسول الله عليه عالمهم وهو ابن صوريا، فقال له: احكم، قال: فجبوه.

قال عكرمة: التجبية: يحملونه على حمار، ويجعلون وجهه إلى ذنب الحمار، وذكر فيه كلاماً.

فقال له رسول الله على «أبحكم الله حكمت؟ [أو بما أنزل على موسى؟]»، قال: لا، ولكن نساءنا كن حساناً؛ فأسرع فيهن رجالنا؛ فغيرنا الحكم، وفيه أنزلت: ﴿وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ﴾.

قال عكرمة: إنهم غيروا الحكم منذ ستمائة سنة (٢). [ضعيف جدأ]

﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَا أَسَيَامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّعَذَتُمْ عِندَ اللهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْدَمُونَ ﴿ إِلَى اللهِ مَا لَا تَعْدَمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ۲۹۳) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به قلنا: وسنده ضعيف ؛ فيه شيخ ابن إسحاق، وهو مجهول.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٢/ ٢٣٧، ٢٣٨ رقم ٧٨٥ ـ البقرة): ثني محمد بن حماد الطهراني أنبأ حفص بن عمر العدني ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: حفص هذا متروك؛ كما قال الدارقطني وغيره.

الثانية: الإرسال.

وسكت عن هاتين العلتين الحافظ ابن حجر كلله في كتابه «العجاب» (١/ ٢٧٠).

• عن عكرمة؛ قال: خاصم اليهود رسول الله ﷺ، فقالوا: لن ندخل النار إلا أربعين ليلة، وسيخلفنا إليها قوم آخرون؛ يعنون: محمداً ﷺ وأصحابه؛ فقال رسول الله ﷺ بيده على رؤوسهم: «بل أنتم فيها خالدون مخلدون لا يخلفكم إليها أحد»؛ فأنزل الله: ﴿وَقَالُواْ لَنَ تَمَسّنَا النّارُ إِلَا أَسْكَامًا مَّعْدُودَةً ﴾ (٢).

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه محمد ـ شيخ ابن إسحاق ـ، مجهول.

وتابعه سيف بن سليمان عن مجاهد عن عبد الله بن عباس به.

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٧٩/١١) رقم ١١١٦٠): ثنا الحسن بن علي المعمري ثنا محمد بن حميد الرازي ثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن سيف به.

قلنا: وهذا سند ساقط؛ فيه علل:

الأولى: محمد بن حميد الرازي؛ متروك متهم.

الثانية: سلمة بن الفضل؛ صدوق كثير الخطأ.

الثالثة: ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.

وما قبله أصح منه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (٢/ ١٨٥ \_ ابن هشام)، ومن طريقه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٢/ ٢٤٧، ٢٤٨ رقم ٨١٨ \_ البقرة)، وابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ٣٠٠)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢١)، وابن مردويه في «تفسيره» \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١٠/ ٣٥٤، تني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم (١/ ٢٤٨ رقم ٨٢٠ \_ البقرة)، وسنيد في «تفسيره»؛ كما =

معن زيد بن أسلم: أن رسول الله على قال لهم: «أنشدكم بالله» وبالتوراة التي أنزلها الله على موسى يوم طور سيناء: مَنْ أهل النار الذين أنزلهم الله في التوراة؟»، قالوا: إن ربهم غضب عليهم غضبة فنمكث في النار أربعين ليلة، ثم نخرج فتخلفوننا فيها؛ فقال رسول الله على: «كذبتم، والله؛ لا نخلفكم فيها أبداً»؛ فنزل القرآن تصديقاً لقول النبي على وتكذيباً لهم: ﴿وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلّا أَنْكَامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّادُمُمْ عِبْهَا خَلِدُونَ﴾ (١٠) النبي عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه عند إلى قوله: ﴿هُمْ فِبْهَا خَلِدُونَ﴾ (١٠).

﴿ وَثُمَّ أَنتُمْ هَتُولَآهِ تَقْنُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْلَهِثْمِ وَالْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسكرَى تُفَكُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ مَن عَلَيْهُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُومِنُونَ بِبَغْضِ الْكِئنبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَغْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُومِنُونَ بِبَغْضِ الْكِئنبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَغْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزِي فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِلَى الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَنَاقِ وَمَا اللّهُ بِغَلْفِلِ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

◄ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَثُولَا مَ تَقَنُّلُونَ

<sup>=</sup> في «العجاب» (١/ ٢٧٦) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (٣٠٢/١) ٣٠٣ \_ من طريق حفص بن عمر العدني وابن جريج كلاهما عن الحكم بن أبان عن عكرمة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأنه مرسل، وحفص متروك؛ لكن تابعه ابن جريج، وصرح بالتحديث عند ابن جرير؛ فبقيت علة الإرسال.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٠٧/١) وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳۰۳/۱): ثنا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب؛ قال: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ثني أبي به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ متروك، بل اتهمه بعضهم. الثانية: الإرسال.

أَنفُسَكُمْ وَثَخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكرِهِمْ تَظَلهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ﴾ إلى أهل الشرك؛ حتى تسفكوا دماءهم معهم، وتخرجوهم من ديارهم معهم، فقال: أنَّبهم الله من فعلهم، وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم، وافترض عليهم فيها فداء أسراهم؛ فكانوا فريقين: طائفة منهم من بني قينقاع حلفاء الخزرج والنضير، وقريظة حلفاء الأوس، فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب؛ خرجت بنو قينقاع مع الخزرج، وخرجت النضير وقريظة مع الأوس، يظاهر كل من الفريقين حلفاءه على إخوانه؛ حتى يتسافكوا دماءهم بينهم، وبأيديهم التوراة، يعرفون منها ما عليهم وما لهم، والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان، لا يعرفون جنة ولا ناراً، ولا بعثاً ولا قيامة ولا كتاباً ولا حراماً ولا حلالاً، فإذا وضعت الحرب أوزارها؛ افتدوا أسراهم؛ تصديقاً لما في التوراة، وأخذاً به، بعضُهم من بعض؛ يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس، وتفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم، ويطلون ما أصابوا من الدماء وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله \_ تعالى ذكره \_ حين أنبأهم بذلك: ﴿أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾؛ أي: تفادونه بحكم التوراة وتقتلونه، وفي حكم التوراة أن لا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض من عرض الدنيا؛ ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة(١). [ضعیف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۱/ ۱۸۷ \_ ابن هشام) \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۱/ ۲٦٣ رقم ۸٦١، ۸٦٥، ۸٦٥ \_ البقرة)، وابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ٣١٤ \_ ٣١٥) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ مداره على محمد بن أبي محمد ــ مولى زيد بن ثابت ــ؛ وهو مجهول، قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٢٦/٤): «لا يُعرف».

خ عن السدي؛ قال: نزلت هذه الآية في قيس بن خطيم ﴿ثُمَّ أَنتُمُ هَـُوُلآهِ . . . ﴾ الآية (١٠).

﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِنَابٌ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ بِسَنَفْتِهُونَ عَلَى اللّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّنَا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِيَّهِ فَلَمْنَةُ اللّهِ عَلَى الْذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّنَا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِيَّهِ فَلَمْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَيْفِرِينَ اللهِ عَلَى الْكَيْفِرِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

معنى الأوس والخزرج برسول الله ﷺ قبل مبعثه، فلما بعثه الله في على الأوس والخزرج برسول الله ﷺ قبل مبعثه، فلما بعثه الله في العرب؛ كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه؛ فقال لهم معاذ بن جبل، وبشر بن البراء، وداود بن سلمة: يا معشر يهود! اتقوا الله، وأسلموا؛ فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ـ ونحن أهل شرك ـ، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته، فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ في بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ في ذلك من قولهم: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِنَا ثُم مِن عندِ اللهِ مُصدِقُ لِمَا مَعَهُمْ وَلَافًا مِن مَنْ عِندِ اللهِ مُصدِقً لِمَا مَعَهُمْ وَلَافًا مِن مَنْ عَندِ اللهِ مُصدِقً لَمْ اللهِ مَنْ عَنْ اللهِ مَنْ عَنْ اللهِ مَنْ عَنْ اللهِ مَنْ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ ال

<sup>=</sup> وقال الحافظ في «التقريب» (٢٠٥/٢): «مجهول، انفرد عنه ابن إسحاق»، ومع ذلك سكت عنه في «العجاب» (٢٧٨/١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٦٣/١ رقم ٨٦٦ ـ البقرة): ثنا علي بن الحسين ثنا حمدان بن الوليد البسري ثنا غندر ثنا شعبة عن السدي به. وقلنا: وسنده ضعيف؛ لأنه معضل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۱۹۸/۲، ۱۹۹ - ابن هشام) - ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۲۷۲ رقم ۹۱۱)، وابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ۳۲۵)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص٤٤) -: ثني محمد بن أبي محمد، عن عكرمة أو سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأن فيه محمداً \_ شيخ ابن إسحاق \_ وهو مجهول.

خ عن سعيد بن جبير؛ أنه قال: نزلت في اليهود، عرفوا محمداً عليه أنه نبي، وكفروا به (١٠).

﴿ وَلَنَجِدَ أَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوأً يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيدًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ بَصِيدًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾.

◄ عن عبد الله بن عباس رضائه عن عبد الله بن عباس رضائه عن عبد الله بن عباس الف سنة والله عن الف سنة والف س

= قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٢٦/٤): «لا يعرف».

وقال الحافظ في «التقريب» (٢/ ٢٠٥): «مجهول؛ تفرد عنه ابن إسحاق».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/٧١) وزاد نسبته لابن المنذر. وأخرجه ابن إسحاق \_ ومن طريقه ابن جرير (٢/٣٢٥)، وأبو نعيم في «الدلائل» (٣٢٥/١) وأبو نعيم في «الدلائل» (٣٢٥/١) \_ وليس فيه ذكر سبب النزول، عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ منهم؛ قالوا: فينا والله وفيهم؛ يعني: في الأنصار، وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصة؛ يعني: عني الأنصار، وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصة؛ يعني: كَفَرُوا الله قالوا: كنا قد علوناهم دهراً في الجاهلية، ونحن أهل الشرك وهم أهل كَفَرُوا قالوا: كنا قد علوناهم دهراً في الجاهلية، ونحن أهل الشرك وهم أهل الكتاب؛ فكانوا يقولون: إن نبياً الآن مبعثه قد أظل زمانه يقتلكم قتل عاد وإرم، فلما بعث الله \_ تعالى ذكره \_ رسوله من قريش، واتبعناه؛ كفروا به، يقول الله فلما بعث الله \_ تعالى ذكره \_ رسوله من قريش، واتبعناه؛ كفروا به، يقول الله \_ تعالى \_: ﴿ فَلَمّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. ﴾.

قلنا: وسنده حسن \_ إن شاء الله \_ وجهالة الأشياخ لا تضر؛ لكونهم صحابة وهم عدول، والله أعلم.

(۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۱/۱۸)، ونسبه لعبد بن حميد، وابن جرير. قلنا: الذي في «تفسير الطبري» (۳۲٦/۱) تفسير وليس سبب نزول، ومع هذا؛ فسنده ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: الحماني، وهو يحيى بن عبد الحميد؛ متهم.

الثانية: شريك القاضى؛ ضعيف.

(٢) أخرجه الفريابي في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (١/ ٢٨٨) ـ ومن طريقه =

سورة البقرة — — — ٣٥

= الحاكم (٢٦٣/٢، ٢٦٤) \_: ثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ قيس بن الربيع؛ صدوق، تغيّر لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه؛ فحدث به؛ كما في «التقريب».

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/٣/١ رقم ٢٠٠٢)، وابن أبي حاتم (٢/٢٨ رقم ٩٥٣ - البقرة)، والحاكم (٢٦٣/١) من طريق الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَلَنَجِدَ أَبُمُ ٱحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةً وَمِنَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةً وَمِنَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةً وَمِنَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيوْةً وَمِنَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيوْةً وَمِنَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيوْةً وَمِنَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيوْةً وَمِنَ اللَّهُ مَا لَا مُعَلِيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُو

قال الحاكم: «وقد اتفق الشيخان على سند تفسير الصحابي، وهذا إسناد صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه»، وافقه الذهبي.

قلنا: وهو كما قالا.

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٢/٥٧٣/٢)، وإسحاق بن راهويه في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٢٨٩) و ومن طريقه الحاكم (٢/٣٢٧)، وابن المنذر؛ كما في «العجاب» (١/ ٢٨٩) .، وابن جرير في «جامع البيان» (١/ ٣٤٠) جميعهم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن سعيد عن عبد الله بن عباس به. وهذا الحديث لم يسمعه الأعمش من سعيد بل بواسطة عنه، وتقدم ذكرهما. والصواب: رواية الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد به.

وأخرجه ابن جرير (١/ ٣٤٠) من طريق أبي حمزة السكري عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه الأعمش مدلس؛ وأحاديثه عن مجاهد بصيغة العنعنة إنما هي عن ليث بن أبي سليم وأبي يحيى القتات عن مجاهد وهما ضعيفان. قال يعقوب بن شيبة في «مسنده»: «ليس يصح للأعمش عن مجاهد إلا أحاديث يسيرة. قلت لعلي بن المديني: كم سمع الأعمش من مجاهد؟.

قال: لا يثبت منها إلا ما قال: سمعت، هي نحو من عشرة، وإنما أحاديث مجاهد عنده عن أبى يحيى القتات».

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه في أحاديث الأعمش عن مجاهد: «قال أبو بكر بن عياش عنه: حدثنيه ليث عن مجاهد». كذا في «تهذيب التهذيب» (٤/ ٢٢٥).

﴿ وَهُلُ مَن كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّمُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَئِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

◄ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: أقبلت يهود إلى النبي ﷺ فقالوا: يا أبا القاسم! نسألك عن أشياء؛ فإن أجبتنا فيها؛ اتبعناك، وصدقناك، وآمنا بك.

قال: فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه؛ إذ قالوا: ﴿أَللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِلُّ﴾ [يوسف: ٦٦].

قالوا: أخبرنا عن علامة النبي عَلَيْة، قال: «تنام عيناه، ولا ينام قلبه».

قالوا: وأخبرنا كيف تؤنث المرأة، وكيف يذكر الرجل؟

قال: «يلتقي الماءان؛ فإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت، وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت».

قالوا: صدقت.

قالوا: فأخبرنا عن الرعد ما هو؟

قال: «ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار، يسوق بها السحاب، حيث شاء الله».

قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع؟

قال: «زجره بالسحاب إذا زجره، حتى ينتهى إلى حيث أمر».

قالوا: صدقت.

قالوا: أخبرنا ما حرّم إسرائيل على نفسه؟

قال: «كان يسكن البدو، فاشتكى عرق النَّسا، فلم يجد شيئاً يلاومه إلا لحوم الإبل وألبانها؛ فلذلك حرمها».

قالوا: صدقت.

قالوا: أخبرنا من الذي يأتيك من الملائكة؛ فإنه ليس من نبي إلا يأتيه ملك من الملائكة، من عند ربه بالرسالة وبالوحي، فمن

صاحبك؛ فإنما بقيت هذه حتى نتابعك؟ قال: «هو جبريل».

قالوا: ذلك الذي ينزل بالحرب وبالقتل، ذاك عدونا من الملائكة، لو قلت: ميكائيل، الذي ينزل بالقطر، والرحمة؛ تابعناك؛ فأنزل الله عنالى \_: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمُلَبِكَنِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلَ فَإِنَ اللهَ عَدُوًّ لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَمَا لَهُ اللهُ الله

(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۷۶) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۱ / ۲۹ رقم ۲۹ /۱) \_ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۲ / ۲۹ رقم ۱۸۷۸ \_ مختصراً)، والترمذي (٥/ ۲۹٤ رقم ۲۹۱۷)، والنسائي في «عشرة النساء» (رقم ۱۸۷)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۱ / ۳۵ رقم ۲۹ / ۱۲۲۱) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۷ / ۲۷، ۲۸ رقم ۲۰) \_، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۲۷، ۲۸ رقم ۱۸۸ رقم ۹۵۸)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ۳۰۵)، وابن أبي الدنيا في «الرعد والبرق» (۱۲ / ۱۲۸)، والحربي في «غريب الحديث» (۲/ ۸۸۸ \_ مختصراً)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۷)، وابن منده في «التوحيد» (۱/ ۱۲۸ رقم ۱۸۸) من طريق عبد الله بن الوليد العجلي عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس به.

قال أبو نعيم: «غريب من حديث سعيد؛ تفرد به بكير».

قال الترمذي: «حديث حسن غريب».

وقال ابن منده: «هذا إسناد متصل، ورواته مشاهير ثقات».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٤٢/٨): «رواه الترمذي باختصار، ورواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات».

وقال الشوكاني في «فتح القدير» (٨/١): «في إسناده مقال».

وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (١٦١/٢٤٨٣): «إسناده صحيح».

وصححه شيخنا العلامة الألباني كتلله في «الصحيحة» (رقم ١٨٧٢).

قلنا: مدار إسناده على بكير بن شهاب هذا؛ روى عنه اثنان، ووثقه ابن حبان (٢/١/٦)، وقال أبو حاتم الرازي؛ كما في «الجرح والتعديل» (١/١/١): «هراقي صدوق»؛ فالسند «شيخ»، وقال الذهبي في «الميزان» (١/ ٣٥٠): «عراقي صدوق»؛ فالسند حسن، والله أعلم.

❖ عن الشعبي؛ قال: انطلق عمر إلى اليهود، فقال: إني أنشدكم
 بالذي أنزل التوراة على موسى؛ هل تجدون محمداً في كتبكم؟

قالوا: نعم، قال: فما يمنعكم أن تتبعوه؟

قالوا: إن الله لم يبعث رسولاً إلا جعل له من الملائكة كفلاً، وإن جبريل كفل محمد، وهو الذي يأتيه، وهو عدونا من الملائكة، وميكائيل سلمنا، لو كان ميكائيل هو الذي يأتيه؛ أسلمنا.

قال: فإني أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى؛ ما منزلتهما من رب العالمين؟

قالوا: جبريل عن يمينه، وميكائيل عن شماله.

فقال عمر: وإني أشهد ما ينزلان إلا بإذن الله، وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبريل، وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل، فبينما هو عندهم؛ إذ مر النبي عليه، فقالوا: هذا صاحبك يا ابن الخطاب! فقام إليه

<sup>=</sup> أما الحافظ؛ فقال في «التقريب» (١٠٧/١): «مقبول»؛ أي: حيث يتابع.

قلنا: وقد توبع؛ فأخرجه الطيالسي في «مسنده» (رقم ٢٧٣١) \_ ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (٦٦٦٦، ٢٦٧) \_، وأحمد في المسند (رقم ٢٤٧١، ٢٥١٤) وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/٤٣٤)، والطبراني في «المعجم البيان» (١/٤٤٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/١٩٤) رقم ١٩١١) بنحوه من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عباس على الله به .

قلنا: سنده حسن في الشواهد.

وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة» \_ ومن طريقه ابن جرير (١/ ٣٤٢) \_: ثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن شهر بن حوشب به مرسلاً. قلنا: وهذا مرسل ضعيف؛ لحال شهر، وما تقدم أصح.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٢١) وزاد نسبته للفريابي، وأبي نعيم في «الدلائل».

وبالجملة؛ فالحديث صحيح.

عمر؛ فأتاه، وقد أنزل الله عليه: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا يَلَهِ وَمُلَيْكَنِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرِسْكَنَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوًّ لِلْكَنْفِرِينَ ﴿ وَهِ مَا يَكُولُ فَإِنَّ اللَّهُ عَدُوًّ لِلْكَنْفِرِينَ ﴾ .

وفي لفظ: قال عمر بن الخطاب ظله: كنت آتي اليهود عند دراستهم التوراة؛ فأعجب من موافقة القرآن التوراة، وموافقة التوراة القرآن.

فقالوا: يا عمر! ما أحد أحب إلينا منك.

قلت: ولِمَ؟ قالوا: لأنك تأتينا وتغشانا.

قلت: إنما أجيء لأعجب من تصديق كتاب الله بعضه بعضا، وموافقة التوراة القرآن وموافقة القرآن التوراة، فبينما أنا عندهم ذات يوم؛ إذ مر رسول الله على خلف ظهري، فقالوا: إن هذا صاحبك؛ فقم إليه، فالتفت إليه؛ فإذا رسول الله على قد دخل خوخة في المدينة، فأقبلت عليهم فقلت: أنشدكم بالله وما أنزل عليكم من كتاب؛ أتعلمون أنه رسول الله؟

فقال سيدهم: قد نشدكم الله؛ فأخبروه.

فقال سيدهم: إنا نعلم أنه رسول الله!

قال: فقلت: فأنت أهلكهم إن كنتم تعلمون أنه رسول الله ﷺ ثم لم تتبعوه.

قالوا: إن لنا عدواً من الملائكة وسلماً من الملائكة.

فقلت: من عدوكم، ومن سلمكم؟

قالوا: عدونا جبريل، وهو ملك الفظاظة والغلظة والإصار والتشديد.

قلت: ومن سلمكم؟

قالوا: ميكائيل وهو ملك الرأفة واللين والتيسير.

قلت: فإني أشهدكم؛ ما يحل لجبريل أن يعادي سلم ميكائيل، وما

يحل لميكائيل أن يسالم عدو جبريل، وإنهما جميعاً ومن معهما أعداء لمن عادوا وسلم لمن سالموا.

ثم قمت؛ فدخلت الخوخة التي دخلها رسول الله على فاستقبلني فقال: «يا ابن الخطاب! ألا أقرؤك آيات نزلت على قبل؟»، قلت: بلى. فقرأ: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا يِللَّهِ وَمُلْتَهِكَنِهِ وَرُسُلِهِ ﴾، حتى بلغ: ﴿وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَنسِقُونَ﴾.

قلت: والذي بعثك بالحق؛ ما جثت إلا أخبرك بقول اليهود؛ فإذا اللطيف الخبير قد سبقنى بالخبر.

قال عمر: فلقد رأيتني أشد في دين الله من حجر (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۲۸۰ رقم ۱۸۳۸۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۲۹۰ رقم ۹٦٦) ـ باللفظ الأول ـ، وابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۱/ ٣٤٠ ـ ٣٤٠)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۷، ۱۸) ـ باللفظ الثاني ـ من طريق مجالد بن سعيد وداود بن أبي هند عن الشعبي به. قلنا: وسنده ضعيف؛ لأنه منقطع بين الشعبي وعمر شهيه.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١٣٦/١): «وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبي حدث به عن عمر، ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمر؛ فإن الشعبي لم يدرك زمانه، والله أعلم».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٢٣): «صحيح الإسناد، ولكن الشعبي لم يدرك عمر».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته لإسحاق بن راهويه في «مسنده».

وسكت عنه الحافظ في «العجاب» (١/ ٢٩٤).

وأخرجه ابن جرير (٣٤٤/١) عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب انطلق ذات يوم إلى اليهود، فلما أبصروه؛ رحبوا به، فقال لهم عمر: أما والله ما جئت لحبكم ولا للرغبة فيكم؛ ولكن جئت لأسمع منكم، فسألهم وسألوه. فقالوا: من صاحب صاحبكم؟

سورة البقرة \_\_\_\_\_\_\_ ١٤

فقال لهم: جبريل.

فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماء، يطلع محمداً على سرنا، وإذا جاء جاء بالحرب والسَّنَة، ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل، وكان إذا جاء جاء بالخصب وبالسلم.

فقال لهم عمر: أفتعرفون جبريل وتنكرون محمداً؟ ففارقهم عمر عند ذلك، وتوجه نحو رسول الله ﷺ ليحدثه حديثهم، فوجده قد أنزل عليه هذه الآية: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِزْرِيلَ فَإِنَّامُ نَزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾.

قلنا: ورجال إسناده ثقات معروفون؛ لكنه منقطع بين قتادة وعمر.

وأخرجه \_ أيضاً \_ (٢٤٤/١) عن السدي ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجَبْرِيلَ فَإِنَّمُ نَزَّلُهُ عَلَى المَدِينَةِ وَ السَّدِينَةِ وَ السَّدِينَةِ اللَّهِ مُصَدِّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ وقال: كان لعمر بن الخطاب أرض بأعلى المدينة، فكان يأتيها، وكان ممره على طريق مدارس اليهود، وكان كلما دخل عليهم سمع منهم، وإنه دخل عليهم ذات يوم فقالوا: يا عمر! ما في أصحاب محمد على أحد أحب إلينا منك؛ إنهم يمرون بنا فيؤذوننا، وتمر بنا فلا تؤذينا، وإنا لنظمع فيك.

فقال لهم عمر: أي يمين فيكم أعظم؟

قالوا: الرحمن الذي أنزل التوراة على موسى بطور سيناء.

فقال لهم عمر: فأنشدكم بالرحمن الذي أنزل التوراة على موسى بطور سيناء؛ أتجدون محمداً على عندكم؟ فأسكتوا، فقال: تكلموا ما شأنكم؟ فوالله ما سألتكم وأنا شاك في شيء من ديني، فنظر بعضهم إلى بعض، فقام رجل منهم فقال: أخبروا الرجل، لتخبرنه أو لأخبرنه.

قالوا: نعم؛ إنا نجده مكتوباً عندنا، ولكن صاحبه في الملائكة الذي يأتيه بالوحي هو جبريل، وجبريل عدونا؛ وهو صاحب كل عذاب أو قتال أو خسف، ولو أنه كان وليه ميكائيل إذاً؛ لآمنا به؛ فإن ميكائيل صاحب كل رحمة وكل غيث.

فقال لهم عمر: فأنشدكم بالرحمن الذي أنزل التوراة على موسى بطور سيناء؛ أين مكان جبريل من الله؟

قالوا: جبريل عن يمينه، وميكائيل عن يساره.

قال عمر: فأشهدكم أن الذي هو عدو للذي عن يمينه عدو للذي هو عن يساره، =

= والذي هو عدو للذي عن يساره عدو للذي هو عن يمينه، وأنه من كان عدوهما؛ فإنه عدو لله.

ثم رجع عمر؛ ليخبر النبي ﷺ، فوجد جبريل قد سبق بالوحي، فدعاه النبي ﷺ، فقرأ عليه، فقال عمر: والذي بعثك بالحق؛ لقد جئتك وما أريد إلا أن أخبرك.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فبين السدي وعمر ﷺ مفاوز، وأسباط؛ صدوق كثير الخطأ ويغرب.

وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٢٩١ رقم ٩٦٧)، وابن جرير في «جامع البيان» (٣٤٨/١) من طريق أبي جعفر الرازي عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن يهودياً لقي عمر بن الخطاب فقال: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا.

فَقَالَ عَمَر: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَتُهِكَنِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلَ فَإِنَ اللَّهَ عَدُوًّ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ ﴾ .

قال: فنزلت على لسان عمر بن الخطاب ضياليه.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: أبو جعفر الرازي هذا ضعيف سيّئ الحفظ.

قال الحافظ في «العجاب» (٢٩٦/١): «وهذا غريب، إن ثبت؛ فليضف إلى موافقات عمر، وقد جزم ابن عطية بأنه ضعيف، ولم يبين جهة ضعفه، وليس فيه إلا الإرسال».

قلنا: كذا قال الحافظ، وقد ضعفه ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٣٠٣/١) بقوله: «وهذا الخبر يضعف من جهة معناه»؛ فقد أعله من حيث متنه، وغاب عنه ضعف إسناده، وفات الحافظ العلة الثانية.

وأخرجه الطبري (١/ ٣٤٥) بسند صحيح عن ابن أبي ليلى في قوله: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾ قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان الذي ينزل عليكم؛ لتبعناكم؛ فإنه ينزل بالرحمة والغيث، وإن جبريل ينزل بالعذاب والنقمة، وهو لنا عدو.

قال: فنزلت هذه الآية: ﴿قُلْ مَن كَاكَ عَدُوًّا لِجَبْرِيلَ﴾.

◄ عن عبد الله بن عباس والله قال: إن حبراً من أحبار اليهود من فدك يقال له: عبد الله بن صوريا حاج النبي الله فسأله عن أشياء، فلما اتجهت الحجة عليه؛ قال: أي ملك يأتيك من السماء؟

قال: «جبريل، ولم يبعث الله نبياً إلا وهو وليه».

قال: ذاك عدونا من الملائكة، ولو كان ميكائيل؛ لآمنا بك؛ إن جبريل نزل بالعذاب، والقتال، والشدة، فإنه عادانا مراراً كثيرة، وكان أشد ذلك علينا: أن الله أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخرب على يدي رجل يقال له: بختنصر، وأخبرنا بالحين الذي يخرب فيه، فلما كان وقته؛ بعثنا رجلاً من أقوياء بني إسرائيل في طلب بختنصر ليقتله، فانطلق يطلبه حتى لقيه ببابل غلاماً مسكيناً ليست له قوة، فأخذه صاحبنا ليقتله، فدفع عنه جبريل، وقال لصاحبنا: إن كان ربكم الذي أذِنَ في إهلاككم؛ فلا تسلط عليه، وإن لم يكن هذا؛ فعلى أيِّ حق تقتله؟ فصدقه صاحبنا، ورجع إلينا، وكبر بختنصر، وقوي، وغزانا، وخرب بيت المقدس؛ فلهذا نتخذه عدواً؛ فأنزل الله هذه الآية (١).

◄ عن عبد الله بن عباس ﴿ في قوله: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ ﴾ ؛ قال: وذلك أن اليهود قالت حين سألت محمداً ﷺ عن أشياء كثيرة ؛ فأخبرهم بها على ما هي عندهم إلا جبريل ؛ فإن جبريل كان عند اليهود صاحب عذاب وسطوة ، ولم يكن عندهم صاحب وحي ؛ يعني :

١٦٦): «وحكى الثعلبي عن ابن عباس»، وأورده.

<sup>=</sup> قلنا: ورجاله ثقات؛ لكنه مرسل، وسكت عنه الحافظ في «العجاب» (١/ ٢٩٥). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٢٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

 <sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٨، ١٩) معلقاً دون إسناد.
 قلنا: لعل الواحدي أخذه عن الثعلبي؛ فقد قال الحافظ في «فتح الباري» (٨/

وقال في «العجاب» (١/ ٢٩٧): «يتعجب من جزمه بهذا عن ابن عباس مع ضعف طريقه؛ فإنه من تفسير عبد الغني بن سعيد الثقفي، وقد قدمت أنه هالك».

عن القاسم بن أبي بزة؛ قال: إن يهوداً سألوا النبي ﷺ: مَنْ صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي؟

فقال: «جبريل».

قالوا: فإنه لنا عدو؛ ولا يأتي إلا بالحرب والشدة والقتال؛ فنزل: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًا ﴾ (٢).

♦ عن رجل من قريش قال: سأل النبي ﷺ اليهود، فقال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ٣٤٥، ٣٤٦)، وابن أبي حاتم (١/ ٢٨٩ رقم ٩٥٩) قالا: ثنا أبو كريب ثنا عثمان بن سعيد ثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الانقطاع بين الضحاك وابن عباس؛ فهو لم يسمع منه؛ كما قال شعبة وأبو زرعة والدارقطني وغيرهما؛ كما في «المراسيل» (ص٩٦)، و«سؤالات البرقاني» (٣٣٦)، و«الجرح والتعديل» (٤/رقم ٢٠٢٤).

الثانية: بشر بن عمارة الخثعمي؛ ضعيف؛ كما في «التقريب» (١٠٠/١). والحديث سكت عنه الحافظ في «العجاب» (٢٩٨/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣٤٣/١) من طريق ابن جريج: ثني ابن أبى بزة به.

قلنا: وسنده معضل.

«أسألكم بكتابكم الذي تقرؤون به: هل تجدون به قد بشر بي عيسى ابن مريم أن يأتيكم رسول اسمه أحمد؟».

فقالوا: اللهم وجدناك في كتابنا، ولكنّا كرهناك؛ لأنك تستحل الأموال، وتهريق الدماء؛ فأنزل: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَيْكِنِهِ ﴾ (١).

(۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۳٤٨/۱): ثنا ابن حميد ثنا يحيى بن واضح ثنا عبيد الله العتكي عن رجل من قريش به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه أربع علل:

الأولى: ابن حميد متهم.

الثانية: الإرسال.

الثالثة: جهالة هذا الرجل من قريش، ولا يقال: لعله صحابي؛ فإن عبيد الله العتكي لا يروي إلا عن التابعين.

الرابعة: نكارة متنه؛ لأن النبي على سأل اليهود عن بشارة عيسى وهم لا يؤمنون به!!

والحديث سكت عنه الحافظ في «العجاب» (١/ ٣٠٠) موهماً ثبوته؛ حيث جعله يصلح لسبب معاداتهم للرسول ﷺ.

والراجح: أن هذه الآية نزلت بسبب مناظرة جرت بين اليهود وبين الرسول ﷺ في أمر نبوته؛ لأنها ثابتة بالأسانيد الصحيحة.

وأما ما قيل في سبب نزولها من مناظرة جرت بين اليهود وبين عمر رفي الله أمر النبي أو غير ذلك؛ فلم يثبت فيه شيء ـ كما تقدم بيانه ـ.

وأخرج البخاري (رقم ٤٤٨٠): أنّ عبد الله بن سلام سأل رسول الله على عن الأسئلة التي سألها اليهود من قبل، وأن الرسول على قرأ عليه هذه الآية. ولا يدل هذا على نزولها بسبب سؤالات عبد الله بن سلام، وهذا ما رجّحه الحافظ ابن حجر على في «فتح الباري» (٨/١٦٦) حيث قال: «... وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً، ويدل على أن سبب نزول الآية قول اليهودي المذكور، لا قصة عبد الله بن سلام، وكان النبي على لما قال له عبد الله بن سلام: إن جبريل عدو اليهود؛ تلا عليه الآية؛ مذكراً سبب نزولها».

واختلف أهل العلم في سبب عداوة اليهود لجبريل عليه:

قال الحافظ في «العجاب» (٢٩٨/١): «وحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أقوال:

## ﴿ وَلَقَدْ أَنزَانَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّننتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ﴿ ﴾.

## ﴿ أَوَكُلُما عَنهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ وَرِيقٌ مِنْهُمْ بَل أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾.

ثالثها: كونه عدل بالنبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل».

قلنا: وأرجح الأقوال هو قول الجمهور؛ لأنه صح فيه الخبر، حيث قالت اليهود: ذلك الذي ينزل بالقتل والحرب، ذاك عدونا من الملائكة، ويمكن أن يليه في القوة القول الثالث؛ كما يدل عليه سياق الآية حيث قال الله \_ تعالى \_: فَمَن كَانَ عَدُوًا لِحِبْرِيلَ فَإِنّكُم نَزَلَمُ عَلَى قَلْبِكَ ﴾؛ فأشعر أن سبب عداوتهم هو انقطاع الوحي عنهم، وانتقال الرسالة منهم إلى بني إسماعيل وسيدهم رسول الله عنه، ويشهد لهذا المعنى: أن اليهود اشتهروا بالحسد؛ قال \_ تعالى \_: فود كَثِيرٌ مِن الله المحكم ال

وقـال ـ تـعـالــى ـ: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَلَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَّلِهِـ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِنَابَ وَالْجِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ۞﴾ [النساء: ٥٤].

(۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۱۹۹/۲ ـ سيرة ابن هشام) ـ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ٣٥٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ٢٩٤ رقم ٩٧٦) ـ: ثنا محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأن فيه محمد بن أبي محمد، وهو مجهول. وذكره الحافظ في «العجاب» (١/ ٣٠١) وسكت عنه، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>=</sup> أحدها: قول الجمهور: إن عداوتهم لكونه ينزل بالعذاب.

ثانيها: كونه حال دون قتل بختنصر الذي خرب مسجدهم، وسفك دماءهم، وسبا ذراريهم.

◄ عن عبد الله بن عباس وله الله على الصيف حين بُعِثَ رسول الله وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق، وما عهد إليهم في محمد ولا أخذ عليهم على محمد الله عليهم عقد إلينا في محمد، ولا أخذ علينا ميثاقاً؛ فأنزل الله عليهم \_ عزّ وجلّ \_: ﴿أَوَكُلُما عَنهَدُوا عَهْدُا عَلْما فَرْيقٌ مِنْهُمٌ ﴿ أَن مِنْهُمٌ ﴿ أَن كُلُمُ مُ اللهِ عَلَيهِ مَ عَزّ وَجلّ \_: ﴿ أَوَكُلُما عَنهَدُوا عَهْدًا فَي مَعْدَا فَي مَنْهُمٌ ﴿ أَن مِنْهُمٌ ﴿ أَن مُن اللهِ عَلَيهِ مَ عَزّ وَجلّ \_: ﴿ أَوَكُلُما عَنهُدُوا عَهْدًا فَي مَنْهُمٌ ﴿ أَن اللهُ عَليهِ مَ اللهِ عَلَيهُ مَا اللهُ عَلَيهُ مَا اللهُ عَلَيهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْهُمْ ﴿ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِلْ أَنْ وَعَلْمُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا أَنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ ا

وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُيزِلَ عَلَى الْمَلْكَيْنِ بِبَابِلَ هَلُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنَ أَحَدٍ حَقَّى يَقُولاً إِنَّمَا غَقُنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُر فَيَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُعَرِّقُونِ بِدِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِدٍ وَمَا هُم بِضِهَا رِينَ بِدِ مِنْ أَحَدٍ لِيهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِدٍ وَمَا هُم بِضِهَا رِينَ بِدِ مِن أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَعْشَرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَولُ بِهِ آنَفُسَهُمْ لَوَ الشَّرَولُ بِهِ آنفُسَهُمْ لَوَ الشَّرَولُ بَعْلَمُونَ مَا عَلْمُولَ مَنْ عَلَيْقٍ وَلِيشَوى مَا شَكَرُولُ بِهِ آنفُسَهُمْ لَوَ اللَّهُ فَي الْلَاحِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلِيشَوى مَا شَكَرُولُ بِهِ آنَهُ مِنْ اللَّهُ فِي الْلَهُ فِي الْلَهُ فِي الْمُونِ مِنْ خَلَقَ وَلِيشَوى مَا شَكَرُولُ يَعْلَمُونَ مِنْ عَلَيْقٍ وَلِيشَوى مَا شَكَرُولُ بِهِ اللَّهِ فِي الْلَهُ فِي الْفُولِ مِنْ خَلَقَ وَلِيشَوى مَا مُعَلِيقًا وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي الْفَرِينَ الْمُولِى اللَّهُ اللْهُولِ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْ

♦ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: كان آصف كاتب سليمان بن داود ﷺ، وكان تعلم الاسم الأعظم، كان يكتب كلَّ شيء يأمره به سليمان ﷺ، ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان؛ أخرجته الشياطين، فكتبوا بين كل سطر من سحر وكذب وكفر؛ فقالوا: هذا الذي

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ ۱۹۹ \_ سيرة ابن هشام) \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۲۹۰ رقم ۹۷۹)، وابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ۳۵۱) \_: ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن عكرمة أو سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه محمد مولى زيد بن ثابت؛ تفرد عنه ابن إسحاق؛ فهو مجهول.

قال الذهبي في «الميزان» (٢٦/٤): «لا يُعرف»، وقال ابن حجر في «التقريب» (٢/ ٢٠٥): «مجهول؛ تفرد عنه ابن إسحاق».

وسكت عنه الحافظ ابن حجر في «العجاب» (٣٠٢/١).

كان يعمل سليمان بها؛ فأكفره جهّال الناس وسفهاؤهم وسبوه، ووقف علماؤهم، فلم يزل جهّالهم يسبونه؛ حتى أنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا اللهَيَامِينُ عَلَى مُلّكِ سُلَيْمَانً وَمَا كَعَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ الشّيَاطِينَ عَلَى مُلّكِ سُلَيْمَانً وَمَا كَعَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ الشّيَطِينَ كَانَ الشّيَاطِينَ كَانَ مُلّكِ سُلَيْمَانً وَمَا كَعَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ الشّيَطِينَ عَلَى مُلّكِ سُلَيْمَانً وَمَا كَعَر سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ الشّيكولِينَ الشّيكولِينَ الشّيكولِينَ السّيكولِينَ اللهِ عَلَى مُلّكِ سُلَيْمَانً وَمَا كَعَر سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ الشّيكولِينَ اللهِ اللهِ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانًا وَمَا كَعَر سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ اللهِ اللهِ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانًا وَمَا كَعَر سُلُولُولُولِينَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَانُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

م عن عبد الله بن عباس الله عنه الله الذي أصاب سليمان بن داود الله في سبب امرأة من أهله \_ يقال لها: جرادة \_ وكانت أحب نسائه إليه، وكان إذا أراد أن يأتي نساءه أو يدخل الخلاء؛ أعطاها الخاتم، فجاء أناس من أهل الجرادة يخاصمون قوماً إلى سليمان بن داود الله فكان هوى سليمان أن يكون الحق لأهل الجرادة، فيقضي لهم، فعوقب حين لم يكن هواه فيهم واحداً، فجاء حين أراد الله أن يبتله فأعطاها الخاتم ودخل الخلاء، ومثل الشيطان في صورة سليمان، قال: هاتي خاتمي، فأعطته خاتمه، فلبسه، فلما لبسه؛ دانت له الشياطين، والإنس، والجنُّ، وكل شيء، فجاءها سليمان قال: هاتي خاتمي، قالت: اخرج، لست بسليمان، قال سليمان الله؛ إن ذاك من أمر الله؛ إنه بلاء ابتلى به، فخرج فجعل إذا قال: أنا سليمان؛ رجموه حتى يُدمون عقبه، فخرج يحمل على شاطئ البحر، ومكث هذا الشيطان فيهم مقيم ينكح نساءه ويقضي بينهم، فلما أراد الله \_ عزّ وجلّ \_ أن يرد على سليمان ملكه؛ انطلقت الشياطين، وكتبوا كُتُباً فيها سحر وفيها كفر، فدفنوها تحت كرسي سليمان المجن والوا: هذا كان يفتن الجن والإنس،

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «التفسير» (۱/ ۱۷۹ رقم ۱٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱) أخرجه النسائي في «التفسير» (۹۸۸ رقم ۹۸۸) من طريق أبي أسامة نا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عنه به.

قلنا: وهذا سند حسن على شرط البخاري، وهو موقوف على عبد الله بن عباس، ولعله تلقاه عن أهل الكتاب.

قال: فأكفر الناس سليمان حتى بعث الله محمداً عَلَيْ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ على محمد عليه : ﴿ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَانُ وَلَنِكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا ﴾ يقول: الذي صنعوا، فخرج سليمان يحمل على شاطئ البحر، قال: ولما أنكر الناس \_ لما أراد الله أن يرد على سليمان ملكه أنكروا \_ ؛ انطلقت الشياطين، جاءوا إلى نسائه فسألوهن، فقلن: إنه ليأتينا ونحن حيض، وما كان يأتينا قبل ذلك، فلما رأى الشيطان أنه حضر هلاكه؛ هرب، وأرسل به فألقاه في البحر، وفي الحديث \_ فتلقاه سمكه فأخذه، وخرج الشيطان حتى لحق بجزيرة في البحر، وخرج سليمان عليه يحمل لرجل سمكاً قال: بكم تحمل، قال: بسمكة من هذا السمك فحمل معه حتى بلغ به، أعطاه السمكة التي في بطنها الخاتم، فلما أعطاه السمكة، شق بطنها يريد يشويها، فإذا الخاتم؛ فلبسه؛ فأقبل إليه الإنس والشياطين، فأرسل في طلب الشيطان فجعلوا لا يطيقونه فقال: احتالوا له فذهبوا فوجدوه نائماً قد سكر، فبنوا عليه بيتاً من رصاص، ثم جاءوا ليأخذوه فوثب، فجعل لا يثب في ناحية إلا أماط الرصاص معه؛ فأخذوه، فجاءوا به إلى سليمان، فأمر بحنت من رخام، فنقر، ثم أدخله في جوفه، ثم سده بالنحاس، ثم أمر به فطرح في البحر<sup>(۱)</sup>. [**حسن**]

خ عن عبد الله بن عباس والله عن عباس المنافعة الله عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله بن عباس والله عن الله وكان حين ذهب مُلكِ سُلَيْمَنُ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَنُ وَلَكِيَّ الله الله الله واتبعوا الشهوات، فلما أرجع الله إلى سليمان ملكه والمال على الدين كما كان، وإن سليمان أرجع الله إلى سليمان ملكه والناس على الدين كما كان، وإن سليمان

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «التفسير» (١/٦٧٦ ـ ١٧٨ رقم ١٣)، وابن جرير في «جامع البيان» (٣٥٧/١) كلاهما من طريق أبي معاوية ثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عنه به.

قلنا: والكلام عليه كالسابق، وهو منقول عن أهل الكتاب.

♦ عن أبي العالية؛ قال: إن اليهود سألوا النبي على عن السحر وخاصموه به؛ فأنزل الله: ﴿وَاتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ ﴾ إلى آخر الآية، وإن الشياطين كتبوا السحر والكهانة؛ فدفنوه في مجلس سليمان، وكان سليمان لا يعلم الغيب، فلما مات سليمان؛ استخرجوا ذلك السحر، وخدعوا الناس به، وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه الناس ويحسدهم عليه، فلما أخبرهم رسول الله على بهذه الآيات؛ رجعوا وقد خزوا، ودحض الله حجتهم (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۲۹۸/۱ رقم ۹۹۰): ثنا محمد بن سعيد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن بن عطية العوفي فيما كتب إليّ ثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند تالف واهِ بمرة؛ لأنه مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٢٩٨، ٢٩٩ رقم ٩٩١)، وابن جرير في «جامع البيان» (٣٥٣/١) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالمية (١) به.

<sup>(</sup>١) ليس في الإسناد عند ابن جرير (أبو العالية)، وكذا «العجاب» (١/٣١٢).

قلنا: وسننده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ ضعيف؛ ضعفه أبو زرعة وغيره، وقال الحافظ في «التقريب» (٢/ ٤٠٦): «صدوق سيّئ الحفظ، خصوصاً عن مغيرة».

من عن شهر بن حوشب؛ قال: لما سلب سليمان ملكه؛ كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان، فكتب: من أراد أن يأتي كذا وكذا؛ فليستقبل الشمس، وليقل: كذا وكذا، ومن أراد أن يفعل كذا وكذا؛ فليستدبر الشمس، وليقل: كذا وكذا، فكتبته وجعلت عنوانه: «هذا ما كتب أصف بن برخيا للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم»، ثم دفنته تحت كرسيه، فلما مات سليمان؛ قام إبليس خطيباً، فقال: يا أيها الناس! إن سليمان لم يكن نبياً، وإنما كان ساحراً، فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته، ثم دلّهم على المكان الذي دفن فيه، فقالوا: والله لقد كان سليمان ساحراً؛ هذا سحره، بهذا تعبدنا، وبهذا قهرنا، فقال المؤمنون: بل كان نبياً مؤمناً، فلما بعث الله النبي محمد على بخط يذكر الأنبياء، حتى ذكر داود وسليمان، فقالت اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل يذكر سليمان مع الأنبياء! وإنما كان ساحراً يركب الريح؛ فأنزل الله عذر سليمان، فقالت اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل يذكر سليمان مع الأنبياء! وإنما كان ساحراً يركب الريح؛ فأنزل الله عذر سليمان: ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ الآية (۱).

♦ عن خصيف الجزري؛ قال: كان سليمان إذا نبتت الشجرة؛ قال: لأي داء أنت؟ فتقول: لكذا وكذا، فلما نبتت شجرة الخروبة الشامي؛ قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لمسجدك أخربه، قال: تخربينه؟! قالت: نعم، قال: بئس الشجرة أنت، فلم يلبث أن توفي؛ فجعل الناس يقولون في مرضاهم: لو كان لنا مثل سليمان، فجاء الشياطين فأخذوا كتاباً؛ فجعلوه في مصلّى سليمان؛ فقالوا: نحن ندلكم على ما كان

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٥٨/١): ثنا القاسم ثنا الحسين ثني حجاج عن أبي بكر عن شهر بن حوشب به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: شهر بن حوشب؛ فيه ضعف، وهو حسن في الشواهد والمتابعات، والأثر من الإسرائيليات.

سليمان يداوي به، فانطلقوا فاستخرجوا ذلك الكتاب، فإذا فيه سحر ورقى؛ فأنزل الله - عزّ وجلّ -: ﴿وَاَتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشّيَطِينَ ﴾ هم الذي كفروا ﴿يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنُرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّى يَقُولاً إِنَّمَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنُرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَى يَقُولاً إِنَّمَا غَنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرُ ﴾ سبع مرات. . . فإن أبى إلا أن يكفر علماه، فيخرج منه نار - أو نور - حتى يسطع في السماء، قال: المعرفة التي كان يعرف (١٠).

معن عبد الله بن عباس واله أنه أتاه رجل، فقال له: من أين أقبلت؟ فقال: من العراق، قال: كيف تركت الناس وراءك؟ قال: تركت الناس يتحدثون أن علياً سوف يخرج إليهم، فقال: لو شعرنا؛ ما زوّجنا نساءه، ولا قسمنا ميراثه، وسأحدثك عن ذلك: إن الشياطين كانت تسترق السمع في السماء، فإذا سمع أحدهم كلمة حق؛ كذب معها ألف كذبة؛ فأشربتها قلوب الناس، واتخذوها دواوين، فاطلع عليها سليمان؛ فدفنها تحت كرسيه، فلما مات سليمان؛ قام شياطين بالطريق، فقالت: ألا تحت كرسيه، فلما مات سليمان؛ قام شياطين بالطريق، فقالت: ألا أدلكم على كنز سليمان الممنع الذي لا كنز له مثله؟ فاستخرجوه، قالوا: سحر، وإن بقيتها هذا يتحدث به أهل العراق، وأنزل الله عذر سليمان

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۲/ ٥٧٦ رقم ٢٠٤) \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص ٢٠٠) \_: ثنا عتاب بن بشير عن خصيف الجزري به قلنا: وسنده ضعيف جداً .

قال الإمام أحمد: «أحاديث عتاب عن خصيف منكرة»، وقال ابن عدي: «روى عن خصيف نسخة، وفي تلك النسخة أحاديث ومتون أنكرت عليه»، وقال الساجي: «عنده مناكير»، وضعفه ابن سعد والنسائي، وقال ابن حبان: «يخالف»، وقال الحافظ: «صدوق يخطئ».

قلنا: والحديث قال عنه الحافظ في «العجاب» (١/ ٣١٠): «وأما أثر خصيف؛ ففيه ضعف مع إعضاله». اه.

فيما قالوا من السحر: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ إلى آخر الآية (١).

♦ عن ابن إسحاق؛ قال: إن رسول الله ﷺ قال ـ فيما بلغني ـ:

«لما ذكر سليمان بن داود في المرسلين؛ قال بعض أحبار اليهود: ألا
تعجبون من محمد يزعم أن ابن داود كان نبياً، والله ما كان إلا ساحراً؛

فأنزل الله في ذلك من قولهم: ﴿وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَطِينَ
كَفَرُوا﴾؛ أي: باتباعهم السحر وعلمهم به، ﴿وَمَا أُنِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ
هَنرُوتَ وَمَرُوتً ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه إسحاق بن راهوية في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲٬۱۰) ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۹) ـ، وسعيد بن منصور في «سننه» (۲/۱۵۰)، وابن جرير في «جامع البيان» (۲/۳۵۷)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/۳۰۰ رقم ۹۹۲)، والحاكم في «المستدرك» (۲/۱) جميعهم من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عمران بن الحارث السلمي عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: الحديث صححه الحاكم؛ كما في «الدر المنثور» (٢٣٣/١)، وتصحيحه هذا غير موجود في «المستدرك»، وصححه الذهبي في «التلخيص».

وقال الحافظ ابن حجر في «العجاب» (٣٠٧/١): «قلت: أثر عبد الله بن عباس أخرجه الحاكم في «المستدرك» من هذا الوجه، وعمران أخرج له مسلم، وباقي رجاله من رجال الصحيح».

قلنا: فالحديث صحيح؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٣٣/١)، وزاد نسبته لسفيان بن عيبنة، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣٥٨/١): ثنا ابن حميد ثنا سلمة ثني ابن إسحاق به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى:** الإعضال.

الثانية: محمد بن حميد \_ شيخ الطبري \_ متهم.

♦ عن سعيد بن جبير؛ قال: كان سليمان يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر؛ فيأخذه، فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته، فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه، فدنت إلى الإنس فقالوا لهم: أتريدون العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: نعم، قالوا: فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه، فاستثارته الإنس؛ فاستخرجوه، فعملوا به، فقال أهل الحجاز: كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر؛ فأنزل الله ـ جل ثناؤه ـ على لسان نبيه محمد على براءة سليمان؛ فقال له: ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ [ضعيف جدآ]

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: جعفر بن أبي المغيرة؛ ليس بالقوي في سعيد بن جبير؛ كما قال ابن منده، وهو في غيره صدوق؛ كما في «ميزان الاعتدال» (١٧/١).

الثالثة: محمد بن حميد؛ متهم.

والحديث سكت عنه الحافظ في «العجاب» (٣١٣/١، ٣١٤).

الراجح: أنها نزلت بسبب استمرار سفهاء اليهود في اتهام نبي الله سليمان على بالسحر؛ فأكذبهم الله بما أنزل على رسوله على، ومما يؤكد كذبهم وجود السحر في الأرض قبل سليمان؛ كسحرة فرعون \_ لعنه الله \_ الذين ناظرهم موسى على المعلوم أن موسى كان مرسلاً قبل سليمان على بأزمان.

قال الحافظ ابن كثير كلله في «تفسير القرآن العظيم» (١٤١/١): «وتبعته اليهود على ملكه، وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بها، ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان، فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام، ولا يخفى ملخص القصة، والجمع بين أطرافها، وأنه لا تعارض بين هذه السياقات على الليب الفهم، والله الهادى».اه.

<sup>=</sup> الثالثة: سلمة بن الفضل الأبرش؛ صدوق كثير الخطأ؛ كما في «التقريب» (١/ ٣١٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳۵٦/۱): ثنا ابن حميد ثنا يعقوب القمي، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير به.

- ﴿يَعَانَيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَـعُولُوا رَعِنَ وَقُولُوا انظَرَا وَاسْمَعُواً
   وَلِّكَنْرِينَ عَكَذَابُ الْبِهِ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ
- ◄ عن قتادة والكلبي؛ قالا: كانوا يقولون: راعنا سمعك، وكانت اليهود يأتون؛ فيقولون مثل ذلك يستهزؤون؛ فنزلت (٢).
- ﴿ ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ ثُنسِهَا نَأْتِ جِغَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَمْلَمَ
   أَنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «دلائل النبوة»؛ كما في «لباب النقول» (ص٢٤) من طريق السّدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس به. قال الحافظ في «فتح الباري» (٨/٦٣١): «وروى أبو نعيم في «الدلائل» بسند ضعيف جداً عن ابن عباس (وذكره)».

قلنا: وهو حديث كذب موضوع؛ من دون ابن عباس كلهم كذابون.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١/ ٥٤) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (١/ ٣٧٤) \_: ثنا معمر [عن قتادة] والكلبي به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأنه مرسل.

وما بين المعقوفين ساقط من «تفسير عبد الرزاق»، واستدركناه من «العجاب» لابن حجر، وهو الصواب.

وأخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (٣٤٤/١) من وجه آخر عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم ١٠٦٥)، وابن عدي في «الكامل» =

﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَشْعَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا شُهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَبْدَدُ لِ الْحُفْرَ وَإَلَا يَمْنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السّكِبيلِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

♦ عن عبد الله بن عباس ﴿ أنه قال: قال رافع بن (حريملة) ووهب بن زيد لرسول الله ﷺ: يا محمد! ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه، وفجر لنا أنهاراً؛ نتبعك ونصدقك؛ فأنزل الله في ذلك من قولهم: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن فَبَلُّ وَمَن يَتَبَدّلِ الشَّهُمْ لَا مُؤسَىٰ مِن فَبَلُّ وَمَن يَتَبَدّلِ الشَّهُمْ لَا سُولَةً السَّبِيلِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

عن أبي العالية في قوله: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَشْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سُبِلَ
 مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ قال: قال رجل: يا رسول الله! لو كانت كفاراتنا ككفارات

<sup>= (</sup>٢/٤٣/٦)، وأبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» (٢/ ٢٧٩) من طرق عن محمد بن الزبير الحراني عن الحجاج الجزري عن عكرمة عن عبد الله بن عباس به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الحجاج الجزري؛ قال أبو زرعة: «لا أعرفه»؛ كما في «لسان الميزان» (٢/ ١٨٠).

الثانية: محمد بن الزبير الحراني؛ قال أبو حاتم: «ليس بالمتين»، وقال أبو زرعة: «في حديثه شيء»، وقال ابن عدي: «منكر الحديث»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالمتين عندهم»؛ كما في «الأسامي والكني» (٢٧٨/٢)، و«ميزان الاعتدال» (٣/ ٥٤٧)، و«لسان الميزان» (٥/ ١٦٥).

والحديث ذكره الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ١٦٧)، وسكت عنه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ ۲۰۰ - سيره ابن هشام) - ومن طريقة الطبري في «جامع البيان» (۱/ ٣٨٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم ۱۰۸۱) -: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عباس قال الحافظ في «العجاب» (۱/ ۳۵۱): «فإني وجدته عن ابن عباس بسند جيد». قلنا: هذا وهم منه كله؛ إذ كيف يكون إسناده جيد، وهو القائل عن محمد هذا في «التقريب» (۲/ ۲۰۵): «مجهول من السادسة؛ تفرد عنه ابن إسحاق»، وقال الذهبي - أيضاً - في «ميزان الاعتدال» (٢٦/٤): «لا يعرف».

بني إسرائيل؟ فقال النبي على: «اللهم لا نبغيها - ثلاثاً - ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل، كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها، فإن كفرها؛ كانت له خزياً في الدنيا، وإن لم يكفرها؛ كانت له خزياً في الآخرة؛ فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل»، قال: ﴿وَمَن يَعْمَلْ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمَّ يَسْتَغْفِر الله يَجِدِ النساء: ١١٠](١).

❖ عن مجاهد؛ قال: سألت قريش محمداً أن يجعل لهم الصفا ذهباً، فقال: «نعم، وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم»؛ فأبوا، ورجعوا؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿أَمْ تُرِيدُونِ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولُكُمْ كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ (٢).

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ ضعفه أبو زرعة، وعلي بن المديني وغيرهما، وقال الحافظ في «التقريب» (٢/ ٤٠٦): «صدوق سيّئ الحفظ».

الثالثة: قال ابن حبان في «الثقات» (٢٢٨/٤) في ترجمة الربيع: «والناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر؛ لأن فيها اضطراباً كثيراً».

الرابعة: قال ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٣٣٥) في ترجمة عبد الله: «يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه»، ووثقه أبو حاتم الرازي، وقال أبو زرعة: «صدوق»، وكذا قال الحافظ، وزاد: «يخطئ».

ومع كل ما ذكرنا من علل؛ فقد قال الحافظ ابن حجر في «العجاب» (١/ ٣٥٢): «أخرجه ابن أبي حاتم بسند قوي عن أبي العالية».

(۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ٣٨٥)، وابن أبي حاتم (رقم ١٠٨٢)، والفريابي؛ كما في «العجاب» (١/ ٣٥١)، وعبد بن حميد وابن المنذر؛ كما في =

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ٣٨٥، ٣٨٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم ١٠٨٣) من طريق عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبى العالية به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

❖ عن عبد الله بن عباس عباس عباس عباد نزلت في عبد الله بن أبي أمية ورهط من قريش، قالوا: يا محمد! اجعل لنا الصفا ذهباً، ووسع لنا أرض مكة، وفجر الأنهار خلالها تفجيراً؛ نؤمن بك؛ فأنزل الله هذه الآية (١).

﴿وَذَ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوَ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ
 كُفّالًا حَسكًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُمُ ٱلْحَقَٰ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا
 حَقّ يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

• عن عبد الله بن عباس و الله عن عبد الله برسوله، وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسداً؛ إذ خصهم الله برسوله، وكانا جاهدين في ردِّ الناس عن الإسلام بما استطاعا؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ فيهما: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ لَوَ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ (٢). [ضعيف]

<sup>= «</sup>المنثور» (١/ ٢٦١) من طرق عن مجاهد.

قلت: وسنده ضعيف؛ لأنه مرسل.

قال الحافظ في «العجاب» (١/ ٣٥١): «أخرجه الفريابي والطبري وابن أبي حاتم صحيحاً إليه».

<sup>(</sup>۱) ذكره الثعلبي في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۱/ ٣٥٠). قال الحافظ: «أما الأول؛ فذكره الثعلبي، ولعله من تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس».

قلنا: إن كان هذا إسناده؛ فهو موضوع؛ لأن الكلبي وشيخه متهمان.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ ۲۰۰ \_ ابن هشام) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۸/ ۳۸۹، ۳۸۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم ۱۰۸۸) \_: ثنى محمد بن أبى محمد.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت؛ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٢/٢): «لا يعرف»، وقال ابن حجر في «التقريب» (٢/ ٥٠): «مجهول، تفرد عنه ابن إسحاق».

❖ عن كعب بن مالك: أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراً، وكان يهجو النبي ﷺ، ويحرض عليه كفار قريش في شعره، وكان المشركون واليهود من المدينة حين قدمها رسول الله ﷺ يؤذون النبي ﷺ وأصحابه أشد الأذى؛ فأمر الله \_ تعالى \_ نبيه بالصبر على ذلك والعفو عنهم، وفيهم أنزلت: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهَلِ ٱلْكِنَبِ ﴾ إلى قوله: ﴿وَالْمَعْمُوا ﴾ (١).

﴿ وَقَالَتِ النَّصَدَىٰ لَيْسَتِ النَّصَدَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَدَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَدَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِئَبُ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَرْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الذهلي في «الزهريات»؛ كما في «العجاب في بيان الأسباب» (۱/ 100) ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٢) -، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم ١٩٦٠)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/١٩٦، ١٩٧) من طريق أبي اليمان ثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه - وكان من الذين تيب عليهم؛ يعني: كعب بن مالك - به.

قلنا: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وقال الحافظ ابن حجر في «العجاب» (٣٥٦/١): «وهذا سند صحيح». والحديث أصله عند أبي داود (رقم ٣٠٠٠).

<sup>(</sup>تنبیه): في مصادر التخريج عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه \_ وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم \_.

فالذي لا يمعن النظر يظن أن والد عبد الرحمن هو عبد الله بن كعب، وهو تابعي؛ وعليه؛ فالحديث مرسل، وليس الأمر كذلك، بل سند الحديث؛ كما في «تحفة الأشراف» (٨/ ٣٢٢) عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه به.

ووقع في رواية القاضي أبي عمر الهاشمي: عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه \_ وكان أحد الذين تيب عليهم \_، والحاصل من ذلك \_ وهو المهم \_ أن والد عبد الرحمن هو كعب بن مالك وليس عبد الله.

﴿ وَمَن أَظْلَمُ مِثَن مَنعَ مَسَحِدَ اللّهِ أَن يُذكَرَ فِيهَا ٱسْمُمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُولَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآئِيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآئِينَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآئِينَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآئِينَا خِزْيٌ ﴿ قَالَهُمْ فَى اللّهَ مِنْ عَظِيمٌ ﴿ قَالَهُمْ فَى اللّهَ مَنْ عَظِيمٌ ﴿ قَالَهُمْ فَى اللّهُ مَنْ عَظِيمٌ ﴿ قَالَهُ هُمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ الللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَلْمُ اللّهُ مَا أَلّهُ مَا اللّهُ مَا أَلّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلْمُ اللّهُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ مُنْ أَلّهُ مِنْ أَلّهُ مَا أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلّهُ مِلّهُ مِنْ أَلْمُ اللّهُ مِنْ أَلّهُ مِلْمُنْ أَلْمُ مِنْ أَلّهُ مِلْ أَلْمُ مُلْمُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلّه

◄ عن كعب الأحبار؛ قال: إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس؛ حرقوه، فلما بعث الله محمداً؛ أنزل عليه: ﴿وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن مَّنَعَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ ۲۰۱ \_ سيرة ابن هشام) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ۳۹٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم ۱۱۱۰) \_ : ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ مداره على شيخ ابن إسحاق: محمد بن أبي محمد، وهو مجهول كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق؛ كما في «الدر المنثور» (١/ ٢٦٤) \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم \_ معلقاً \_ (رقم ١١١٧): ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ مداره على محمد هذا؛ وهو مجهول.

مَسَجِدُ اللهِ أَن يُذَكَّرَ فِهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أَوْلَتِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلَّا خَآبِفِينَ ﴾؛ فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خاتفاً (١).

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْغَرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيهُ ﴿ إِن اللَّهَ وَسِعُ عَلِيهُ ﴿ إِن اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيهُ ﴿ إِن اللَّهُ وَاسْعُ عَلِيهِ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَّا لَمُعْلِمُ إِلَّا لَمُلَّالِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

خ عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي على في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة؛ فصلى كل رجل منّا على حياله، فلما أصبحنا؛ ذكرنا ذلك للنبي على فنزل: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم (رقم ۱۱۲۲): ثنا أبو سعيد الأشج ثنا موسى بن إبراهيم المعلم أبو علي الجذامي ثني خازن بيت المقدس عن ذي الكلاع عن كعب به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لأنه مسلسل بالمجاهيل.

وذكر الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٢): أنها نزلت في ططلوس الرومي وأصحابه من النصارى، وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل؛ فقتلوا مقاتلتهم، وسبوا ذراريهم، وخربوا بيت المقدس، وقذفوا فيه الجيف، وهذا قول ابن عباس في رواية الكلبي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (رقم ٣٤٥، ٣٩٥٧)، وابن ماجه (رقم ١٠٢٠)، والطيالسي (رقم ١١٤٥)، وعبد بن حميد (رقم ٣١٦ ـ منتخب)، والدارقطني (٢/٢٧١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/١١١ رقم ١١٢٠)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/٣١)، وابن جرير في «جامع البيان» (١/٢١)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/٢١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/١١)، وأبو علي الطوسي في «مختصر الأحكام» (٢/٢١) رقم ٣٢٢)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٣٢) من طريقين عن عاصم بن عبيد الله بن عبد الله بن عامر عن أبيه به. قال الترمذي في الموضع الأول: «هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا

قال الترمذي في الموضع الأول: «هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن أبي الربيع السمان يضعف في الحديث».١.ه.

وقال في الموضع الثاني: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبو الربيع عن عاصم بن عبيد الله، وأشعث يضعف في الحديث».

وقال العقيلي: «وأما حديث عامر بن ربيعة؛ فليس يروى من وجه يثبت متنه».

مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان رسول الله على يصلى وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴾ (١).

خ عن عطاء بن أبي رباح: أن قوماً عميت عليهم القبلة فصلى كل إنسان إلى ناحية، ثم أتوا رسول الله ﷺ، وذكروا ذلك؛ فأنزل الله على رسوله: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ (٢).

أما الترمذي؛ فعلق علة الحديث على أشعث هذا \_ وهو متروك \_، وكلامه غير صحيح؛ لأن أشعث هذا توبع، تابعه عمرو بن قيس الملائي عند الطيالسي، وهو ثقة من رجال مسلم.

وغفل الترمذي عن علة الحديث الحقيقية، وهي: أن مداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف؛ كما قال الحافظ في «التقريب» (١/ ٣٨٤).

وأما العقيلي؛ فكلامه متعقب بما أخرجه الدارقطني ـ ومن طريقه الواحدي (٣٣/١) ـ، وابن مردويه؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (١٦٣/١، ١٦٣)، والحاكم (٢٠٦/١)، والبيهقي (٢/١٠)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (١/٩٠، ٩١ رقم ٣١٩) من طرق عنه أنه قال: كنا مع النبي على في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله على فنزل: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَنَمَ وَجُهُ اللَّهُ ﴾.

قلنا: وسنده حسن في الشواهد، ويرتقي الحديث بمجموع ذلك إلى الحسن، والله أعلم.

والحديث ضعفه الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١٦٣/١).

وقال الشيخ أحمد شاكر كله في تعليقه على «تفسير ابن جرير» (٢/ ٥٣١): «وأرى أنه حديث ضعيف»، مع أنه حسنه في تعليقه على «سنن الترمذي» (٢/ ١٧٧)، وكأنه تراجع، وهو الصواب.

والحديث حسّنه لغيره شيخنا العلامة الألباني كلله في «الإرواء» (رقم ٢٩١).

<sup>=</sup> قلنا: كذا قالا \_ رحمهما الله \_، وكلامهما متعقب.

أخرجه مسلم (١/ ٤٨٦ رقم ٧٠٠) (٣٣ \_ ٤٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۲/ ۲۰۱ رقم ۲۱۰): ثنا إسماعيل بن عياش =

عن قتادة: أن النبي ﷺ قال: «إن أخاكم النجاشي قد مات؛ فصلوا عليه»، قالوا: صلى على رجل ليس بمسلم! قال: فنزلت: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُوْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُمْ خَشِعِينَ لِلّهِ﴾ [آل عمران: 199].

قال قتادة: فقالوا: إنه كان لا يصلي إلى القبلة؛ فأنزل الله - عزّ وجلّ -: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُثْرِقُ وَٱلْمُؤْبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ (١). [ضعيف]

عن مجاهد؛ قال: لما نزلت: ﴿ أَدْعُونِ ۚ أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ [غانو: ٦٠]؛ قالوا: إلى أين؟ فنزلت: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَنَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ (٢).

عن عبد الله بن عباس عباس الله الله على بعث سرية فأصابتهم ضبابة؛ فلم يهتدوا إلى القبلة؛ فصلوا لغير القبلة، ثم استبان لهم

الثانية: حجاج بن أرطاة؛ صدوق كثير الخطأ والتدليس، ولم يصرح بالسماع. الثالثة: رواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل الشام ضعيفة، وهذه منها؛ فإن حجاج بن أرطاة كوفي.

<sup>=</sup> ثنى حجاج بن أرطاة عن عطاء.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علل:

**الأولى:** الإرسال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/۱): ثنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة به.

قلنا: إسناده ضعيف؛ لأنه مرسل.

وزاد نسبه السيوطي في «الدر المنثور» (١/٢٦٧) لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٤٠٢/١) من طريق حجاج الأعور عن ابن جريج قال مجاهد: (وذكره).

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يدرك مجاهداً.

بعد ما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة، فلما جاؤوا إلى رسول الله على الله على عدثوه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَبِلَّهِ اللَّشْرِقُ وَاللَّغْرِبُ ﴾ (١). [ضعيف]

♦ وقال عبد الله بن عباس \_ في رواية عطاء \_: إن النجاشي لما توفي؛ قال جبريل للنبي ﷺ: "إن النجاشي توفي، فصل عليه»؛ فأمر رسول الله ﷺ أصحابه أن يحضروا، وصفّهم، ثم تقدم رسول الله ﷺ وقال لهم: "إن الله أمرني أن أصلي على النجاشي، وقد توفي فصلوا عليه». فصلى عليه رسول الله ﷺ، فقال أصحاب رسول الله ﷺ في أنفسهم: كيف نصلي على رجل مات وهو يصل على غير قبلتنا؟ وكان النجاشي يصلي إلى بيت المقدس حتى مات، وقد صرفت القبلة إلى الكعبة؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿فَاتَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهُ ﴿ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٢٦٧/١)، وضعفه السيوطي.

 <sup>(</sup>۲) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٤) معلقاً دون سند.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣٩٩/١) من طريق عبد الله بن
 صالح ثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس به.

- ﴿ وَقَالُوا اَتَّحَٰذَ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي السَّمَكُوتِ وَالْأَرْضُ كُلُّ اللَّهُ مَا فِي السَّمَكُوتِ وَالْأَرْضُ لَيْ اللَّهُ مَا فِي السَّمَكُوتِ وَالْأَرْضُ لَقُلْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلًا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَيْ اللَّهُ مَا لَهُ إِلَيْ اللَّهُ مَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْ السَّمَالَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا
- اليهود الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٤): «نزلت في اليهود حيث قالوا: ﴿عُرُيْرٌ أَبْنُ اللّهِ ﴿ [التوبة: ٣٠]، وفي نصارى نجران حيث قالوا: ﴿ اَلْمَسِيحُ أَبْنُ اللّهِ ﴾ [التوبة: ٣٠]، وفي مشركي العرب قالوا: الملائكة بنات الله».
- معهما من الوفد الذين قدموا على النبي ﷺ، فقالوا: عيسى ابن الله؛ فأكذبهم الله ـ تعالى ـ (١٠).
- ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةً كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِم تَشْبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوتِنُونَ إِلَيْ إِلَى اللَّامِينَ لِقَوْمِ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
- ◄ عن عبد الله بن عباس واله عن عبد الله بن عباس واله عن عبد الله عبد حريملة لله لله والله وا

<sup>=</sup> قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف.

<sup>(</sup>١) نقله الحافظ في «العجاب» (٣٦٧/١) عن مقاتل به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/۲۰۲ ـ سيرة ابن هشام) ـ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/۲۰۷)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۱٤۷) ـ: ثني محمد بن أبي محمد ـ مولى آل زيد بن ثابت ـ عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه محمد هذا شيخ ابن إسحاق؛ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٢٦/٤): «لا يُعرف»، وقال ابن حجر في «التقريب» (٢/): «مجهول؛ تفرد عنه ابن إسحاق».

◄ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُمْتَلُ عَنْ أَضَلَبِ ٱلْجَحِيمِ ﴿

عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: كان النبي ﷺ يسأل عن أبيه؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تُسْتَلُ﴾.

وفي رواية: قال رسول الله ﷺ: «ليت شعري! ما فعل أبواي؟»؛ فنزل: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْعَلِ الْجَحِيمِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْعَلِ الْجَحِيمِ ﴿ اللهِ (١) فما ذكرهما حتى توفاه الله (١).

عن داود بن أبي عاصم: أن النبي على قال ذات يوم: «ليت شعري! أين أبواي؟»؛ فنزلت: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَكُ عَنْ أَصْلَكِ الْمَحْيِمِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَكُ عَنْ أَصْلَكِ الْمُحْيِمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۱/ ۹۵) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ۹۸)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم ۱۱۵۸) \_ من طريق موسى بن عبيدة عن محمد به.

قلنا: وهذا مرسل ضعيف الإسناد؛ فيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.

قال ابن جرير: «إن كان الخبر عنه \_ عن محمد بن كعب \_ صحيحاً».

قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/١٦٧): «هذا مرسل».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٧١): «هذا مرسل ضعيف الإسناد».

وقال ابن حجر في «العجاب» (١/ ٣٦٩): «وقد أخرجه الطبري من مرسل محمد بن كعب القرظي. . . . وفي سنده موسى بن عبيدة ؛ وهو ضعيف».

وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» (٢/ ٥٥٨): «هما حديثان مرسلان؛ فإن محمد بن كعب بن سليم القرظي تابعي، والمرسل لا تقوم به حجة، ثم هما إسنادان ضعيفان \_ أيضاً \_؛ بضعف راويهما: موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف جداً؛ قال البخاري: منكر الحديث، وقال أحمد وابن المديني: كنا نتقيه». والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٧١) وزاد نسبته لسفيان بن عيينة، وعبد بن حميد، وابن المنذر.

(٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١/ ٤٠٩) من طريق الحجاج بن الأعور عن ابن جريج ثنى داود به.

- الله عند الله عنه الله عنه الله عنه الله بأسه باليهود؛ لا منوا»؛ فأنزل الله: ﴿ وَلَا تُتَعَلُّ عَنْ أَصْعَابِ لَلْجَعِيمِ ﴾ (١).
- ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَنَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۚ أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمن يَكُفُرْ
   بهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَيْرُونَ ﴿ ﴾ .
- ◄ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: نزلت في أصحاب السفينة الذين أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة كانوا أربعين رجلاً من الحبشة وأهل الشام.
  - ❖ وقال الضحاك: نزلت فيمن آمن من أهل الكتاب.
  - ♦ وقال قتادة وعكرمة: نزلت في أصحاب محمد ﷺ<sup>(۲)</sup>.
- ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَىٰ تَنَيِّعَ مِلْتَهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَئُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَىٰ تَنَيِّعَ مِلْتَهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَئُ وَلَا يَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا يَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا يَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا يَصِيرٍ ﴾ .

وقال ابن حجر في «العجاب» (١/ ٣٦٩): «وهذا مرسل ـ أيضا ـ، وهو من رواية سنيد بن داود، وفيه مقال».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٧١): «معضل الإسناد، ضعيف، لا يقوم به ولا بالذي قبله حجة».

قلنا: وكلام ابن حجر السابق مشكل؛ لأنه قال: «وهو من رواية سنيد بن داود»، ولا وجود لسنيد في سند ابن جرير، ولعله تصحيف من الناسخ أو هنالك وهم ما، فليحرر.

(۱) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٤، ٢٥) معلقاً. وذكر في «الوسيط» (١٩٩١) قولاً آخر في سبب نزول هذه الآية، فقال: «إن النبي على الله سأل جبريل عن قبر أبيه وأمه، فدلّه عليهما، فذهب إلى القبرين، فدعا لهما، فتمنى أن يعرف حال أبويه في الآخرة؛ فنزل قوله: ﴿وَلا تُشْكُلُ عَنْ أَصْعَابِ الْجَمِيمِ﴾». ولم ينسبه لأحد.

(۲) ذكرها الواحدي في «أسباب النزول» دون إسناد.
 وانظر \_ لزاماً \_: «العجاب» (۱/ ۳۷۳ \_ ۳۷۵).

<sup>=</sup> قال ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (١٦٧/١): "هذا مرسل". وقال ابن حجر في "العجاب" (٣٦٩/١): "وهذا مرسل ً \_ أيضاً \_، وهو من

- ❖ قال المفسرون: إنهم كانوا يسألون النبي ﷺ الهدنة، ويطمعون أنهم إذا هادنهم وأمهلهم اتبعوه ووافقوه؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية (٢).
- ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱشْخِدُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَم مُصَلِّ وَعَهِدْنَا إِبْرَهِ عَم اللَّهِ وَعَهِدْنَا إِبْرَهِ عَم اللَّهُ وَهِي اللَّهِ إِبْرَهِ عَم اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّلِيْمُ اللللللْمُ ا
- ♦ عن أنس ﷺ؛ قال: قال عمر بن الخطاب ﷺ: وافقت ربي في ثلاث؛ فقلت: يا رسول الله! لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؛ فنزلت: ﴿وَاتَّغِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِمُ مُصَلًى ﴾، وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله! لو أمرت نساءك أن يحتجبن؛ فإنه يكلمهن البر والفاجر؛ فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي ﷺ في الغيرة عليه فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن؛ فنزلت هذه الآية (٣).
- ◄ عن جابر ﷺ؛ تحدث عن حجة النبي ﷺ؛ قال: لما طاف النبي ﷺ؛
   قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: "نعم"، قال: أفلا تتخذه مصلى؛

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٧٢)، ونسبه للثعلبي.

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٥) هكذا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٢/٥٠٤ رقم ١٦٨/٨ رقم ١٦٨/٨ رقم ٤٤٨٠ رقم ٥٠٤/١ رقم ٥٠٤٠٠ للفظ ص٧٧٥ رقم ٤٧٩٠ رقم ٢٩١٦) من طرق عن حميد عنه به، واللفظ له في الموضع الأول.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم ٢٣٩٩) من طريق نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: (وذكره مختصراً).

## فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَم مُصَلِّي ﴾ (١).

عن مجاهد؛ قال: قال عمر: لو اتخذنا من مقام إبراهيم
 مصلى؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّلُ ﴾ (٢). [ضعيف]

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم ۱۲۰۵ ـ المطبوع): ثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج، عن جعفر بن محمد عن أبيه سمع جابراً به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه ابن جريج، مدلس، وقد عنعن.

قال الدارقطني: «يتجنب تدليسه؛ فإنه وحش التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح مثل إبراهيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهما»؛ كما في «سؤالات الحاكم» (رقم ٢٦٥).

وقال الحافظ في «التقريب» (١/ ٥٢٠): «ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل». وقال الحافظ في «العجاب» (١/ ٣٧٧): «سنده صحيح، وأصله عند مسلم، وأخرج النسائي وابن مردويه من حديث جابر نحوه».

قلنا: هذا وهم منه كلله؛ فالحديث ضعيف كما بيّنًا، نعم؛ أصله عند مسلم (٢/ ١٤٧) لكن دون ذكر سبب النزول.

وهو كذلك عند النسائي (٥/ ٢٣٦)، وليس فيه ذكر لسبب النزول والسياق مختلف.

(٢) أخرجه الفريابي؛ كما في «العجاب» (٢/ ٣٧٦): ثنا سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن مجاهد به.

وأخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص١١٠) من طريق آخر عن الثوري به. قلنا: وسنده منقطع؛ لأن مجاهداً لم يسمع من عمر بل لم يلقه.

وأخرجه الثوري في «تفسيره» (رقم ٣٤) \_ ومن طريقه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص١١٠) \_ عن عبد الملك بن أبي سليمان عن مجاهد به.

قلنا: وهو كالسابق.

وله طريق ثالثة ورابعة عن مجاهد عند ابن أبي داود في «المصاحف» (ص١١٠ ـ ١١٠).

## ﴿ وَأَنَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّ ﴾ (١).

 عن عمر ﷺ: أنه مر بمقام إبراهيم، فقال: يا رسول الله!
 اليس نقوم بمقام خليل ربنا؟ قال: «بلى»، قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم
 يلبث إلا يسيراً حتى نزلت: ﴿وَأَغِنْدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّ ﴾ (٢). [ضعيف]

عن ابن عمر ﴿ قَالَ: يا رسول الله! لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؛ فنزلت: ﴿ وَأَتَّغِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ مَ مُصَلِّلٌ ﴾ (٣).

عن أبي ميسرة؛ قال: قال عمر: يا رسول الله! هذا مقام خليل
 ربنا؛ أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت: ﴿وَأَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِنْرَهِتُمَ مُصَلًّا ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (۹۸۵/۵۰، ۰۶۵/۹۸۰): ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن زكريا بن أبي زائدة عمن حدثه عن عمر به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأن في إسناده من لم يسم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۱/١٧٤)، وابن أبي شيبة في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (۸/٤، ٤١ رقم ٧٥٧٨)، و «المطالب العالية» (۸/٥٢٥ رقم ٣٩١٠) من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عمر به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علل:

الأولى: أبو إسحاق السبيعي مدلس مختلط، وقد رواه بالعنعنة، وسماع زكريا منه بعد الاختلاط.

الثانية: زكريا هذا مدلس، وقد عنعنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣١/ ٣٠٥ رقم ١٣٤٧) من طريق جعفر بن محمد بن جعفر المدائني ثنا أبي ثنا هارون بن موسى النحوي عن أبان بن تغلب عن الحكم عن مجاهد عنه به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣١٦/٦): «وفيه جعفر بن محمد بن جعفر المدائني، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٩٠) وزاد نسبته للخطيب في «تاريخه».

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٩١)، ونسبه لابن أبي شيبة في «مسنده»، والدارقطني في «الأفراد».

سورة البقرة ----

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلْةِ إِبْرَهِ عَم إِلَا مَن سَفِه نَفْسَةً وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِى الدُّنيَا وَإِنَّهُ فِى الْآخِرَةِ لَمِنَ الطَّنلِجِينَ ﴿
 الدُّنيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلطَّنلِجِينَ ﴿

﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ
 مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىٰهِكَ وَإِلَىٰهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِـْمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَبِحِدًا
 وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿

♦ قال الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٥)، و«الوسيط» (١/ ٢١٦): «نزلت في اليهود حين قالوا للنبي ﷺ: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية؟! فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ قوله: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ﴾ (٢).

﴿ وَقَالُوا حُوثُوا هُودًا أَوْ نَصَهَدَرَىٰ تُهْتَدُواً قُلْ بَلْ مِلَةَ إِبْرَهِتُمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴾.

◄ عن عبد الله بن عباس رؤي : نزلت في رؤوس يهود المدينة:
 كعب بن الأشرف، ومالك بن الصيف، وأبي ياسر بن أخطب، وفي

<sup>(</sup>١) قلنا: وسكت عنه الحافظ.

قال السيوطي؛ كما في «الفتح السماوي» (١/١٨٣): «لم أقف عليه في شيء من كتب الحديث ولا التفاسير المسندة».

<sup>(</sup>٢) قال السيوطي؛ كما في «الفتح السماوي» (١/١٨٤): «لم أقف عليه».

نصارى أهل نجران، وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله \_ تعالى \_ من غيرها(١).

﴿ فُولُوْا ءَامَكَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَنَ إِبْرَهِـَتَم وَاسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النّبِيُّونَ مِن رّبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾.

♦ عن عبد الله بن عباس والله على الله والله والله والله والله الله والله والل

□ ﴿مِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ مِسْبَغَةٌ وَنَعْنُ لَمُ عَبِدُونَ ﴿ ﴾.
 ♦ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: إن بني إسرائيل قالوا:

<sup>(</sup>۱) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٥)، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في «العجاب في بيان الأسباب» (١/ ٣٨٠) وسكت عنه.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، قال الحافظ في «التقريب» (٢/ ٢٠٥): «مجهول؛ تفرد عنه ابن إسحاق»، وقال الذهبي في «الميزان» (٢٦/٤): «لا يُعرف».

يا موسى! هل يصبغ ربك؟ قال: اتقوا الله؛ فناداه ربه: يا موسى! سألوك هل يصبغ ربك؟ فقل: نعم؛ أصبغ الألوان الأحمر والأبيض والأسود، والألوان كلها في صفتي؛ فأنزل الله على نبيه على نبيه على الله ومنعَةُ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِن اللهِ عِلى اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ عَلَيْدُونَ اللهُ على اللهِ على اللهِ على اللهِ عَلَيْدُونَ اللهُ على اللهِ على الله عل

﴿تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتُ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا نُسْتَلُونَ عَمَا
 كَانُواْ يَعْمَلُوكَ ﴿ ﴾.

◄ عن عبد الله بن عباس والها؛ قال: قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله والها: ما الهدى إلا ما نحن عليه؛ فاتبعنا يا محمد تهتدي، وقالت النصارى مثل ذلك؛ فأنزل الله: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدُ خَلَتُ ﴾ (٢). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم (رقم ۱۳۲۳ ـ المطبوع) ـ وعنه أبو الشيخ في «العظمة» (۲/ 203 ـ 303 رقم ۱۳۸) ـ، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۱۹۳۱)، و«العجاب في بيان الأسباب» (۱/ ۳۸۶) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱/ ۱۱۰، ۱۱۱ رقم ۱۰۷) ـ من طريق أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي عن عبد الله بن سعد الدشتكي عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه به. قلنا: وهذا سند حسن.

قال ابن كثير: «كذا وقع في رواية ابن مردويه مرفوعاً، وهو في رواية ابن أبي حاتم موقوف؛ وهو أشبه، إن صح إسناده، والله أعلم». اه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ ۲۰۲ \_ سيرة ابن هشام) \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «التفسير» (رقم ۱۳۲۰، ۱۳۲۲ \_ ط الباز)، وابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ٤٤٠) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؟ فيه محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت؟ قال الحافظ في «التقريب» (٢/ ٢٠٥): «مجهول؟ تفرد عنه ابن إسحاق»، وقال الذهبي في «الميزان» (٢٦/٤): «لا يُعرف».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٣٧)، وزاد نسبته لابن المنذر.

ح عن عبد الله بن عباس الله الله على السام إلى الكعبة وصرفت في رجب على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم رسول الله الكه المدينة؛ أتى رسول الله الله وفاعة بن قيس، وقردم بن عمرو، وكعب بن الأشرف، ونافع بن أبي نافع - هكذا قال ابن حميد، وقال أبو كريب: ورافع بن أبي رافع - والحجاج بن عمرو؛ حليف كعب بن الأشرف، والربيع بن الربيع بن الحقيق، وكنانة بن أبي الحقيق؛ فقالوا: يا محمد! ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها، وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه؟! ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها؛ وتبعك ونصدقك، وإنما يريدون فتنه عن دينه؛ فأنزل الله فيهم: ﴿ سَيَعُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلتَّاسِ مَا وَلَنْهُمْ عَن قِبَائِهُمُ ٱلَّتِي كَافُوا فَيْهَا مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولُ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَ فَعْبَيَهُ ﴿ السَّعَهَا مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولُ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَ وضيفًا فَيْهَا مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولُ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَ وضيفًا . . . إلى قسول ه: ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولُ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَ وضيفًا ﴾ . . . إلى قسول ه: ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولُ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَ وضيفًا ﴾ . . . إلى قسول ه: ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولُ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَ وضيفًا ﴾ . . . إلى قسول ه: ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولُ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَ وضيفًا ﴾ . . . إلى قسول ه . ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولُ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَلَيْهُ ﴾ . . إلى قسول ه . ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولُ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ ﴾ . . . إلى قسول ه . . ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يَتَبِعُ مُن يَتَبِعُ الرَّسُولُ مِتَن يَعْلِعُ كَالْمُعْلِيهُ وَلِيْهُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهُ السَّعُهُ السَّعُهُ وَاللَّا اللهُ عَلَيْهُ السَّعَن يَتَبِعُ السَّعَالَ عَلَيْهُ السَّعَالِي الْعَلْمُ مَن يَتَبِعُ مُن يَقِبُعُ السَّعَلَى اللهُ عَلَيْهُ السَّعَالِي اللهُ السَّعَالَ اللهُ اللهُ

♦ عن السدي؛ قال: لما وُجِّه النبي ﷺ قِبَلَ المسجد الحرام؛ اختلف الناس فيها فكانوا أصنافاً، فقال المنافقون: ما بالهم كانوا على قبلة زماناً ثم تركوها وتوجهوا إلى غيرها؟ فأنزل الله في المنافقين: ﴿سَيَغُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲۰۳/۲) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۳/۲) \_: ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير أو عكرمة عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه شيخ محمد بن إسحاق، وهو مجهول العين لم يرو عنه إلا ابن إسحاق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲/٥): ثني موسى بن هارون ثنا عمرو بن حماد ثنا أسباط عن السدى به.

الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَكُمْ أَمَةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولُ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَّةً وَإِن كَانَت لَكَبِيرةً إِلَا عَلَى اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ الرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَّةً وَإِن كَانَت لَكَبِيرةً إِلَا عَلَى اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْدِيعً إِيمَنْكُمْ إِن اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَهُوفٌ تَجِيعً ﴿ إِلَى اللهِ إِلْكَاسِ لَرَهُوفٌ تَجِيعً ﴿ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

خ عن البراء بن عازب رضي النبي النبي كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده \_ أو قال: أخواله \_ من الأنصار، وأنه صلى قِبَلَ بيت المقدس ستة عشر شهراً \_ أو سبعة عشر شهراً \_ ، وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَلَ البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها: صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه؛ فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله؛ لقد صليت مع رسول الله على قبلَ مكة، فداروا \_ كما هم \_ قِبَلَ أشهد بالله؛ لقد صليت مع رسول الله على أذ كان يصلي قِبَلَ بيت المقدس وأهل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم؛ إذ كان يصلي قِبَلَ بيت المقدس وأهل البيت، فلما ولّى وجهه قبل البيت؛ أنكروا ذلك (١).

عن عبد الله بن عباس على قال: لما وُجُه النبي على إلى الكعبة؛ قالوا: يا رسول الله! كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ ﴿ (٢).

<sup>=</sup> قلت: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر، ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱/ ۹۰ رقم ۹۰ ۲ ۱۷۱ رقم ٤٤٨٦، ص۱۷۶ رقم ٤٤٩٢ \_مختصراً، ۲۳۲/۱۳ رقم ۷۲۵۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (رقم ٤٦٨٠)، والترمذي (رقم ٢٩٦٤)، وأحمد (١/ ٢٩٥، ٢٩٠٥)، وخرجه أبو داود (رقم ٣٢٠)، والطيالسي (رقم ٢٦٧٣)، والدارمي (٢٨١/١)، وابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ١١)، وابن حبان (رقم ١٧١٨ \_ موارد)، والطبراني في «الكبير» (٢/ ٢٢٢ رقم ١٧٧٢)، والحاكم (٢/ ٢٦٩)، والواحذي في «الوسيط» (٢/ ٢٢٢، ٢٢٧) من طرق عن سماك بن حرب عن =

♦ عن قتادة؛ قال: كانت القبلة فيها بلاء وتمحيص، صلت الأنصار نحو الكعبة حولين قبل قدوم النبي ﷺ، وصلى نبي الله بعد قدومه المدينة نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً، ثم وجهه الله بعد ذلك إلى الكعبة: البيت الحرام، فقال في ذلك قائلون من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ لقد اشتاق الرجل إلى مولده! قال الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿ قُل لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، وقال أناس من الناس: لقد صرفت القبلة إلى البيت الحرام؛ فكيف أعمالنا التي عملنا في القبلة الأولى؟ فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنكُمْ ﴿ (١) . [ضعيف]

<sup>=</sup> عكرمة عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وسنده صحيح، وقد يتوهم متوهم أن سند الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية سماك عن عكرمة، وهي ضعيفة! وليس الأمر على إطلاقه:

قال الدارقطني: «إذا حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص؛ فأحاديثهم عنه سليمة».

وقال يعقوب بن شيبة: «ومن سمع من سماك قديماً مثل شعبة وسفيان؛ فحديثهم عنه صحيح مستقيم».

قلنا: وهذا منها؛ فالراوي عند أبي داود عن سماك هو سفيان الثوري؛ فصح الحديث، ولله الحمد والمنة على الإسلام والسنة. ويشهد له حديث البراء بن عازب شائه المتقدم.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٥٣)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، والفريابي، ووكيع، وابن المنذر.

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه ابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في «فتح الباري» (٩٨/١): «وكذلك روى أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وصححاه عن ابن عباس».

صححه الشيخ أحمد شاكر كله في «شرحه للمسند» (رقم ٢٦٩١).

<sup>(</sup>۱) الحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۱/٣٤٧)، ونسبه لعبد بن حميد، وابن المنذر.

وأخرجه ابن جرير «جامع البيان» (٢/ ١١) \_ مختصراً \_: ثني بشر بن معاذ =

♦ عن السدي؛ قال: لما توجه رسول الله قِبَلَ المسجد الحرام؛ قال المسلمون: ليت شعرنا عن إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون قِبَلَ بيت المقدس، هل تقبل الله منا ومنهم أم لا؟! فأنزل الله \_ جلّ ثناؤه \_ فيهم: ﴿وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُعْنِيعَ إِيمَنْكُمْ ﴾؛ قال: صلاتكم قبل بيت المقدس، يقول: إن تلك طاعة، وهذه طاعة (١).

عن الربيع بن أنس؛ قال: قال ناس ـ لما صرفت القبلة إلى البيت الحرام ـ: كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا الأولى؟ فأنزل الله ـ تعالى ذكره ـ: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْنِيعَ إِيمَنْكُمُ ﴿(٢).
 تعالى ذكره ـ: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْنِيعَ إِيمَنْكُمُ ﴾ (٢).

❖ عن داود بن أبي عاصم؛ قال: لما صُرِف رسول الله ﷺ إلى

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر؛ ضعيف.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه أربع علل:

الأولى: الإعضال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ ضعيف؛ كما قال أبو زرعة وابن المديني وغيرهما. الثالثة: ضعف عبد الله بن أبي جعفر؛ قال ابن حبان: «يعتبر بروايته عن غير أبيه». الرابعة: الانقطاع بين ابن جرير وعمار بن الحسين.

العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ قال: قال أناس من الناس ـ لما صرفت القبلة نحو البيت الحرام ـ: كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا؟! فأنزل الله جل ثناؤه: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْنَكُمُ أَهُ ﴾.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات، وأما ما يخشى من اختلاط سعيد بن أبي عروبة؛ فالراوي عنه هنا يزيد بن زريع، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط؛ فالسند صحيح كالشمس؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۲/۲): ثني موسى بن هارون ثني عمرو بن حماد ثنا أسباط بن نصر عن السدى به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٢/٢) حُدِّثتُ عن عمار بن الحسين: ثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع به.

الكعبة؛ قال المسلمون: هلك أصحابنا الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس؛ فنزلت: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمُ ﴿(١).

منهم أسعد بن رجال من أصحاب رسول الله ﷺ قد ماتوا على القبلة الأولى: عنه ـ: كان رجال من أصحاب رسول الله ﷺ قد ماتوا على القبلة الأولى: منهم أسعد بن زرارة، وأبو أمامة أحد بني النجار، والبراء بن معرور ـ أحد بني سلمة ـ، وأناس آخرون؛ جاءت عشائرهم، فقالوا: يا رسول الله! توفي إخواننا وهم يصلون إلى القبلة الأولى، وقد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم؛ فكيف بإخواننا؟ فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ الله لِيُغْنِيعَ إِيمَنَكُمُ ثُم قال: ﴿قَدْ زَئُ لَكُ لَكُ لِيُغْنِيعَ إِيمَنَكُمُ ثُم قال: ﴿قَدْ زَئُ لَا لَكُعِبْهُ وَحُولُكُ أَن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها»، وكان يريد لجبريل ﷺ: «وددت أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها»، وكان يريد الكعبة؛ لأنها قبلة إبراهيم، فقال له جبريل: «إنما أنا عبد مثلك لا أملك شيئاً؛ فسل ربك»؛ أي: يحولك عنها إلى قبلة إبراهيم، ثم ارتفع جبريل، وجعل رسول الله ﷺ يُديم النظر إلى السماء؛ رجاء أن يأتيه جبريل بما سأله؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية (٢٠).

وقد نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَآةِ فَلَنُولِيَـنَكَ قِبْلَةُ تَرْضَلُهُمْ فَوَلِّ وَجَهَكَ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُومَكُمْ شَطْرَةُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِعَنِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۱۲) من طريق ابن جريج: ثني داود به. قلنا: وسنده صحيح إلى داود، ولكنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٦). قلنا: وسنده تالف، واو بمرة؛ الكلبي وشيخه متهمان.

يحب أن يتوجه إلى الكعبة؛ فأنزل الله: ﴿قَدْ زَكَىٰ تَقَلَّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾ فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس \_ وهم اليهود \_: ﴿مَا وَلَنهُمْ عَن قِبَلَئِهُمُ الَّتِي كَافُوا عَلَيْهَا قُل لِللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: ١٤٢]؛ فصلى مع النبي على رجل ثم خرج بعدما صلى؛ فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله على وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة "

• وعنه - أيضاً -؛ قال: كان رسول الله على يصلي نحو بيت المقدس، ويكثر النظر إلى السماء؛ ينتظر أمر الله؛ فأنزل الله: ﴿قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَلَةِ ﴾ إلى قوله: ﴿عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ قال: فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات منّا قبل أن تصرف القبلة، وكيف بصلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَننكُمُ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، قال: وقال السفهاء من الناس - وهم أهل الكتاب -: ﴿مَا وَلَنهُمْ عَن قِبْلَغِمُ اللهِ عَلَيْهَا ﴾ [البقرة: ١٤٣]؛ فأنزل الله: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَا وُضعيف] مِنَ النَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٢]؛ فأنزل الله: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَا عُن النَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٢]؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۱/ ٥٠٢ رقم ٣٩٩)، ومسلم في «صحيحه» (ص٥٢٥ رقم١٢)، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ١٩٥)، و«العجاب» (٢/ ٣٩٦): ثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه أبو إسَّحاق السبيعي مختلط ومدلس، وقد عنعنه.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٤٢/١)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن أبي حاتم.

وفي متنه زيادة ليست عند البخاري ولا مسلم، وهي قوله: «ويكثر النظر إلى السماء؛ ينتظر أمر الله».

وروى هذه الزيادة: «وكان يرفع رأسه إلى السماء» النسائي في «تفسيره» (١/ ١٩ رقم ٢٣) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن البراء به.

- معاذ بن جبل رها على الله على بعد أن قدم المدينة إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً، ثم أنزل الله آية أمره بالتحول الى الكعبة؛ فقال: ﴿قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَامِ ﴿ \* السَّمَامُ \* \* (\*). [ضعيف]

= قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: ضعف شريك.

الثانية: وعنعنة أبي إسحاق واختلاطه.

والحديث ذكره السيوطي مع هذه الزيادة في «الدر المنثور» (٣٤٢/١، ٣٤٣)، وزاد نسبته للترمذي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والدارقطني، والبيهقي. وأخرجه ابن ماجه (رقم ١٠١٠) إلا أنه قال: «ثمانية عشر شهراً».

قال الحافظ في «فتح الباري» (٩٧/١): «وشذت أقوال أخرى؛ ففي ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا الحديث «ثمانية عشر شهراً»؛ وأبو بكر سيئ الحفظ، وقد اضطرب فيه؛ فعند ابن جرير من طريقه في رواية: سبعة عشر، وفي رواية: ستة عشر».

وكذا أخرجه الدارقطني في «سننه» (١/ ٢٧٣، ٢٧٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٧)، و«الوسيط» (٢٢٨/١، ٢٢٩) وغيرهما بالروايات الأخرى.

- (۱) أخرجه ابن مردويه؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۱۹۸/۱) من طريق القاسم العمري عن عبيد الله بن عمر عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به. قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه داود بن الحصين، وهو ثقة؛ إلا في عكرمة، قال ابن المديني؛ كما في «الجرح والتعديل» (۳/رقم ۱۸۷٤): «ما روى عن عكرمة؛ فمنكر الحديث»، وقال أبو داود؛ كما في «تهذيب الكمال» (۸/ ۳۸۰، ۳۸۱): «أحاديثه عن عكرمة مناكير».
- (۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۰/ ۹۳ رقم ۲۲۰)، و «مسند الشاميين» (۲/ ۴۳۷ رقم ۱۲۵۳) من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش ثنا أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن مالك بن يخامر عن معاذ به.

- وعنه \_ أيضاً \_؛ قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصوم ثلاثة أحوال، فأما أحوال الصلاة؛ فإن رسول الله على قدم المدينة؛ فصلى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراً، ثم أنزل الله: ﴿قَدْ زَىٰ تَقَلُبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾ (١).
- ❖ عن مجاهد؛ قال: قالت اليهود: يخالفنا محمد، ويتبع قبلتنا،

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه محمد بن إسماعيل؛ قال الحافظ في «التقريب» (٢/ ١٤٥): «عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع»، وقال أبو حاتم؛ كما في «الجرح والتعديل» (٧/ رقم ١٠٧٨): «لم يسمع من أبيه شيئاً، حملوه على أن يحدث؛ فحدث؛ فحدث،

<sup>(</sup>١) قلنا: سيأتي تخريجه مفصلاً \_ إن شاء الله \_ عند الآية رقم (١٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١/ ٣٩٩، ٤٠٠، ٢/٤، ١٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٨/١) رقم ١٣٢٩)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص١٥)، والبيهقي (٢/ ١٢) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث ثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.

قلنا: وسنده حسن؛ وعبد الله بن صالح \_ وإن كان ضعيفاً في الجملة \_؛ لكن الراوي عنه عند ابن أبي حاتم والبيهقي هما أبو حاتم الرازي والدارمي، وهما من أهل الحذق وجهابذة الحديث، وقد نص الحافظ ابن حجر في مقدمة «فتح الباري»: أن رواية أهل الحذق عنه من صحيح حديثه.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٤٣)، وزاد نسبته لابن المنذر.

فكان يدعو الله جلّ ثناؤه، ويستعرض للقبلة؛ فنزلت: ﴿قَدْ زَيْ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾(١).

♦ عن السدي؛ قال: كان الناس يصلون قِبَلَ بيت المقدس، فلما قدم النبي ﷺ المدينة على رأس ثمانية عشر شهراً من مهاجره؛ كان إذا صلى رفع رأسه إلى السماء ينظر ما يؤمر، وكان يصلى قِبَل بيت المقدس، فنسختها الكعبة، فكان النبي ﷺ يحب أن يصلي قبل الكعبة؛ فأنزل الله جل ثناؤه: ﴿قَدْ زَىٰ تَقَلَّبَ وَجِهِكَ فِي السَّمَآ ۗ ﴿٢). [ضعيف جداً]

﴿ وَلَهِن أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا فِبْلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضُ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا جَانَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضُ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا جَانَهُ فِينَ الْطَالِمِينَ ﴿ وَلَهِنِ الْطَالِمِينَ الْطَالِمِينَ ﴿ وَلَهُ إِنَّا لَيْنَ الظَّالِمِينَ ﴿ وَلَهُ إِنَّا لَيْنَ الظَّالِمِينَ ﴿ وَلَهُ إِنَا لَيْنَ الظَّالِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ إِنَّا لَيْنَ الظَّالِمِينَ ﴿ وَلَهُ إِنَّا لَيْنَ الظَّالِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ إِنَّا لَيْنَ الظَّالِمِينَ ﴿ وَلَهُ إِنَّا لَيْنَ الظَّالِمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْقَاعِلَةُ مَا إِنَّا لَيْنَ الطَّالِمِينَ الْعَلْمَةُ مِنْ إِنْ الْعَلْمِينَ الْعَلْمَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

♦ عن السدي؛ قال: لما حول النبي ﷺ إلى الكعبة؛ قالت اليهود: إن محمداً اشتاق إلى بلد أبيه ومولده، ولو ثبت على قبلتنا؛ لكنّا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر؛ فنزلت (٣). [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۳/۲) من طريق حجاج عن ابن جريج عن مجاهد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه ابن جريج مدلس، وقد عنعنه، ونص الحفاظ: أنه لم يسمع من مجاهد.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٥٤)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣/٢): ثني موسى بن هارون الحمَّال ثنا عمرو بن حماد القناد ثنا أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: أسباط ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٦/٢): ثني موسى بن هارون الحمال =

﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَّا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمٌ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ
 لَيَكُنْمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

♦ عن عبد الله بن عباس الله على نبية؛ قال: لما قدم رسول الله على نبية: المدينة؛ قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن سلام: قد أنزل الله على نبية: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم ۗ فكيف يا عبد الله! هذه المعرفة؟ فقال عبد الله بن سلام: يا عمر! لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني إذا رأيته مع الصبيان، وأنا أشد معرفة بمحمد مني بابني، فقال عمر: كيف ذلك؟ قال: إنه رسول الله حق من الله، وقد نعته الله في كتابنا ولا أدري ما تصنع النساء؟ فقال له عمر: وفقك الله يا ابن سلام (١١). [موضوع]

﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاءِ وَحَيْثُ مَا كُنتُدُ فَوَلُو وُجُهَكَ شَطْرَةُ لِثَالِهِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا وَجُوهَكُمْ شَطْرَةُ لِيَكُ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ وَلِأُتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ ﴿ ﴾.

♦ عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وناس من الصحابة؛ قالوا: لما صُرف نبي الله ﷺ نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس؛ قال المشركون من أهل مكة: تحير على محمد دينه؛ فتوجه بقبلته إليكم، وعلم أنكم كنتم أهدى منه سبيلاً، ويوشك أن يدخل في دينكم؛ فأنزل الله

تنا عمرو بن حماد القناد ثنا أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: ضعف أسباط بن نصر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الثعلبي؛ كما في «الدر المنثور» (۱/٣٥٧) من طريق السدي الصغير عن الكلبي [عن أبي صالح] عنه به.

قلنا: وهذا حديث موضوع؛ من دون ابن عباس كلهم متهمون. وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٧) معلقاً.

- جل ثناؤه - فيهم: ﴿لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا عَشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ﴾ (١).

- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا وَالصَّالُوةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ ﴾.
- خ عن قتادة؛ قال: لما احتج مشركو قريش بانصراف النبي على إلى الكعبة، فقالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا؛ أنزل الله \_ تعالى \_ فلي ذلك كله : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ الصَّبْرِينَ اللهُ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ اللَّهُ ا
- خ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: قتل تميم \_ والصواب: عمير \_ بن الحمام ببدر، وفيه وفي غيره نزلت: ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَنَ ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَنَ ﴾ [موضوع]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۰/۲) من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس.

وعن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود وعن أناس من الصحابة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه أسباط بن نصر وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲۰ ٢٠) من طريق شيبان النحوي، وابن جرير في «جامع البيان» (۲ / ۲۰) من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «الدر المنثور» (١/ ٣٧٥)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (١/ ٤٥٧) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده موضوع، وهو حديث كذب لا يصح؛ من دون ابن عباس كذابون متهمون.

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطْؤَفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَقَعَ خَيْرًا فَإِنَ اللّهَ شَارِكُ عَلِيمٌ ﴿

عن عروة بن الزبير، سألت عائشة و في فقلت لها: أرأيت قلول الله - تعالى -: ﴿إِنَّ اَلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ الله - تعالى -: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ الله اعْلَى أَحدِ جناحٌ أَن لا يَطَوف بالصفا والمروة!

قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي! إن هذه لو كانت كما أولتها عليه؛ كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يُهلُّون لمناةَ الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المُشَلَّل، فكان من أهلَّ يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمُرُونَةُ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ الآية.

قالت عائشة وقد سنّ رسول الله على الطواف بينهما؛ فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما.

ثم أخبرتُ أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلمٌ ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس - إلا من ذكرت عائشة ممن كان يُهِلُّ بمناة - كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة؟ فلما ذكر الله - تعالى - الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في

<sup>=</sup> وأخرج أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٢٣١٦/٤ رقم ٥٧٠٧)، وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (١٣٧/٤) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله - عز وجل -: ﴿وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ آخَيَةٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴿ اللّهُ عَلَي بدر وأحد، وقتل من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلاً، وذلك أنهم يقولون لقتلى بدر: مات فلان؛ فنزلت: ﴿وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾؛ أي: في طاعة الله ﴿أَمْوَاتُمُ بَلَ آخَيَةٌ ﴾ في الجنة.

قلنا: وهذا موضوع كسابقه.

القرآن؛ قالوا: يا رسول الله! كنا نطوف بالصفا والمروة؛ وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا؛ فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوّةَ مِن شَعَآمِرِ ٱللَّهِ ﴾ الآية.

قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام؛ من أجل أن الله ـ تعالى ـ أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت (۱).

خ عن عاصم الأحول؛ قال: سألت أنس بن مالك رهي عن الصفا والمروة، فقال: كنّا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام؛ أمسكنا عنهما؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَّةَ ﴾ \_ إلى قوله: ﴿أَن يَطَّوَفَ بِهِماً ﴾ (٢).

خ عن الشعبي؛ قال: كان على الصفا وثن يقال له: إِسَاف، وعلى المروة وثن يقال له: إِسَاف، وعلى المروة وثن يقال له: نائلة؛ فلما قدم رسول الله على قالوا: يا رسول الله! إن أهل الجاهلية إنما كانوا يطوفون بين الصفا والمروة للوثنيين الذين عليهما، وإنهما ليس من شعائر الله؛ فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآمِرِ اللهُ عَنَامَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَأً ﴾ (٣). [ضعيف] الله فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَأً ﴾ (٣). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳/ ٤٩٧) رقم ١٦٤٣، ص١٦٤ رقم ١٧٩٠، ٨/ ١٧٥ رقم ٤٤٩٥ ص٦١٣ رقم ٤٨٦١)، ومسلم (٩٢٨/٢ \_ ٩٣٠ رقم ١٢٧٧)، واللفظ للبخاري في الموضع الأول.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳/ ۵۰۲ رقم ۱۹۲۸، ۱۷۲۸ رقم ٤٤٩٦)، ومسلم (۲/ ۹۳۰ رقم ۱۷۲۸) وغيرهما، واللفظ للبخاري في الموضع الثاني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢٨/٢)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ٦٣٦ رقم ٢٣٤ ـ التكملة)، والفاكهي في «أخبار مكة» (٢/ ٢٤١ رقم ١٤٣٨)، =

عن مجاهد؛ قال: قالت الأنصار: إن السعي بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية؛ فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (١).
 الآية (١).

خ عن عبد الله بن عباس والها عن عبد الله بن عباس والها على الجاهلية شياطين تعزف الليل أجمع بين الصفا والمروة، وكانت بينهما آلهة، فلما جاء الإسلام وظهر؛ قال المسلمون: يا رسول الله! لا نطوف بين الصفا والمروة؛ فإنه شرك كنا نفعله في الجاهلية؛ فأنزل الله: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

<sup>=</sup> والواحدي في «الوسيط» (١/ ٢٤٢)، وإسماعيل القاضي في «الأحكام»؛ كما في «فتح الباري» (٣/ ٥٠٠) وعبد بن حميد وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» (١/ ٣٨٥) \_ كلهم من طريق داود بن أبي هند عنه به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۲/ ٦٣٧ رقم ٢٣٥)، وابن جرير في «جامع البيان» (٢٨/٢) كلاهما من طريق ابن أبي نجيح عنه به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٨٥)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢٨/٢) من طريق جابر الجعفي عن عمرو به.

قلنا: جابر الجعفى؛ متروك الحديث، بل اتهمه بعضهم.

وضعفه العلامة الشيخ أحمد شاكر تش في تحقيقه لـ تفسير ابن جرير " (٣/ ٢٣٣).

## أَن يَطَّوَفُ بِهِمَأً ﴾(١).

◄ عن عبد الله بن عباس: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَأَ ﴾ \_ مثقل \_

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٢٦٧ رقم ١٤٣٥)، وابن جرير في «جامع البيان» (٢٨/٢)، وابن أبي داود في «المصاحف» (ص١١٢)، والحاكم (٢/ ٢٧١) من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك عن عبد الله بن عباس به.

قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي.

قلنا: وهذا وهم منهما؛ فإن أبا مالك، وهو غزوان بن عتبة الغفاري، لم يخرج له مسلم شيئاً، وسنده ضعيف؛ فيه أسباط بن نصر؛ صدوق كثير الخطأ، يغرب؛ كما في «التقريب» (٥٣/١).

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۸/ ۱۷۷، ۱۷۸ رقم ۸۳۲۳)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «فتح الباري» (۳/ ٥٠٠) من طريق عمر بن يحيى عن حفص بن جميع عن سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس به. قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن سماك إلا حفص، تفرد به عمر بن يحيى».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٤٨): «وفيه حفص بن جميع؛ وهو ضعيف».

وقال الحافظ في «فتح الباري» (٣/ ٥٠٠): «وروى الطبراني، وابن أبي حاتم في «التفسير» بإسناد حسن».

قلنا: وهو وهم من الحافظ كثلثه؛ فإن الحديث ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: ضعف رواية سماك بن حرب عن عكرمة؛ ففيها اضطراب.

الثانية: حفص بن جميع ضعيف؛ كما تقدم في كلام الهيثمي.

الثالثة: عمر بن يحيى الأيلي؛ كان يسرق الحديث؛ كما في «لسان الميزان» (٣٣٨/٤).

فمن تركه؛ فلا بأس عليه، فبلغ ذلك عائشة؛ فقالت: ليس كما قال، لو كانت كما قال؛ لكانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ثم قالت: إنه كان على الصفا والمروة صنمان في الجاهلية يطوفون بينهما، فلما هدمهما رسول الله على كما هدم الأصنام؛ تحرج أصحاب رسول الله على أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وقالوا: إنا كنا نطوف من أجل الصنمين فقد هدمهما الله؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾؛ أي: في مناسك الحج، فلا تحرّجوا أن يطوّف بينهما(١).

◄ عن أبي مجلز؛ قال: كان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة، فقال المسلمون: إنما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُونَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴿ الآية (٢).

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُهُ
 لِلتَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُولَتَهِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَيُلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهِ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهِ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهِ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

◄ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: سأل معاذ بن جبل - أخو بني سلمة -، وسعد بن معاذ - أخو بني عبد الأشهل -، وخارجة بن زيد - أخو

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۸/۵ رقم ٤٦٣٨) من طريق العباس بن الفضل الواقفي عن سليمان بن أرقم البصري عن حميد بن قيس الأعرج عن مجاهد عنه به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٤٨/٣): «وفيه العباس بن الفضل الأنصاري وهو متروك».

قلنا: وفيه سليمان بن أرقم؛ وهو متروك؛ فالحديث ضعيف جداً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (۲/ ۲٤٠ رقم ۱٤٣٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۱۰/۱) كلاهما من طريق معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز به.

قلنا: وسنده صحيح إلى أبي مجلز؛ لكنه مرسل، وصححه الحافظ في «فتح البارى» (٣/ ٥٠١).

## □ ﴿ وَالَّهٰكُورُ إِلَهٌ وَحِدُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلرَّضَينُ ٱلرَّحِيدُ ﴿ ﴾.

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: قالت كفار قريش: يا محمد!
 صف - أو انسب - لنا ربك؛ فأنزل الله - تعالى - هذه الآية وسورة الإخلاص (٢).

❖ عن عبد الله بن عباس رضي قال: كان للمشركين ثلاثمائة وستون صنماً يعبدونها من دون الله؛ فبين الله \_ سبحانه \_ أنه إله واحد؛ فأنزل هذه الآية (٣).

## ﴿ إِنَّا فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْدِلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۸/۱ رقم ۱٤٣٩)، وابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۳۲) كلاهما من طريق ابن إسحاق ـ وهذا في «السيرة» (۱/ ۵۰ ـ سيرة ابن هشام) ـ: ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه محمد هذا شيخ ابن إسحاق؛ مجهول؛ تفرد بالرواية عنه ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في «الوسيط» (١/ ٢٤٥) من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده تالف؛ الكلبي وشيخه متهمان.

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في «الوسيط» من رواية جويبر عن الضحاك عنه به. قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ جويبر بن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي راوي التفسير؛ ضعيف جداً؛ كما في «التقريب» (١٣٦/١).

يَحْدِى فِى ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّبَيْجِ وَٱلشَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ .

عن أبي الضحى؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَإِلَهُمُ إِلَهُ وَمِدُ ﴾
 [البقرة: ١٦٣]؛ عجب المشركون، وقالوا: إن محمداً يقول: وإلهكم إله واحد؛ فليأتنا بآية إن كان من الصادقين؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ يقول: إن في هذه الآيات ﴿ لَآيَتِ لِفَوْمِ يَمْقِلُونَ ﴾ (١).

عن عطاء بن أبي رباح؛ قال: أنزلت بالمدينة على النبي:
 ﴿ وَلِلْهُ كُرُ إِلَهُ وَحِدُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ﴿ إِلَهُ وَحِدُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ﴿ إِلَهُ وَحِدُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ﴿ إِلَهُ اللَّهِ اللَّهُ إِلَا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ﴿ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ﴿ وَاللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا أَلْهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا أَلْمُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَلْمُ إِلَّهُ إِلَّا أَلْمُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَلْكُولُولُكُمُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَٰ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَلَا أَلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا أَلَّا أَلَّا أَلَا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَا أَلَّا أَلًا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلّا أَلَّا أَلَّا أَلَا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلًا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّ أَلِلَّا أَلِمْ أَلِمُ أَ

فقالت كفار قريش بمكة: كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ الآية (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الثوري في «تفسيره» (ص٥٤) ـ وعنه وكيع؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢٠٨/١) ـ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (٢٠٧٣) ـ، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢/٠٢٠ رقم ٢٣٩ ـ تكملة)، وأبو الشيخ في «العظمة» (١/ ٢٥٢، ٣٥٣ رقم ٣١)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٩)، وآدم بن أبي إياس؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/٨٠١) ـ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «التفسير» (١/ ٢٧٢ رقم ١٤٦١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» أبي حاتم في «التفسير» (١/ ٢٠٢ رقم طريق سعيد بن مسروق عن أبي الضحى به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٩٥)، وزاد نسبته للفريابي.

وذكره الحافظ في «العجاب» (١/ ٤١٥) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۳۷)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۲۷) أخرجه ابن جرير في «أسباب النزول» (ص۲۹) من طريق موسى بن ۲۷۲ رقم ۱٤٦۲)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۹) من طريق موسى بن مسعود النهدي ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن عطاء به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

♦ عن سعيد بن جبير؛ قال: سألت قريش يهوداً، فقالوا: حدثونا عما جاءكم به موسى من الآيات، فأخبروهم أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فقالت قريش عند ذلك للنبي على: ادع الله أن يجعل لنا الصفا ذهباً؛ فنزداد به يقيناً، ونتقوى به على عدونا؛ فسأل النبي على ربه فأوحى الله إليه: "إني معطيكم ذلك، ولكن إن كذبوا بعد؛ عذبتهم عذاباً لم أعذبه أحداً من العالمين، فقال: ذرني وقومي فأدعوهم يوماً بيوم»؛ فأنزل الله عليه: ﴿إِنَّ فِي خَلِق ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ﴾ فأدعوهم من أن فخلق السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار أعظم من أن أجعل الصفا ذهباً (١).

= **الأولى**: الإرسال.

الثانية: موسى بن مسعود النهدي؛ صدوق سيّئ الحفظ، وكان يصحف؛ كما في «التقريب» (٢٨٨/٢).

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٩٥) وزاد نسبته لابن المنذر، وأبي الشيخ.

وأخرجه ابن جرير من طريق ابن جريج عنه بلفظ: «إن المشركين قالوا للنبي: أرنا آية؛ فنزلت هذه الآية».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۳۷) عن محمد بن حميد الرازي، وعبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (۸۱۲/۲، ۸۱۷) عن الحسن بن موسى كلاهما عن يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه جعفر بن أبي المغيرة؛ قال ابن منده: ليس بالقوي في سعيد بن جبير، وقال الحافظ: «صدوق يهم».

<sup>(</sup>تنبیه): ذكر الحافظ كلله روایة ابن جریر في كتاب «العجاب» (١/ ٤١٥) عند ذكر سبب نزول: ﴿إِنَّ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ التي في البقرة، وذكر روایة عبد بن حمید (٨١٦/٢) عند ذكر سبب نزول: ﴿إِنَّ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ التي في آل عمران ولم يبين الصواب.

قلنا: والصواب: ذكر سبب النزول في الآية التي في آل عمران، وهي الرواية التي عند عبد بن حميد، وأما رواية الطبري والتي فيها سبب نزول الآية التي في =

= البقرة؛ فضعيفة جداً؛ لأن شيخ الطبري محمد بن حميد الرازي متهم، فذكر سبب نزول هذه الآية التي في سورة البقرة وهم، والصواب جعلها في سورة آل عمران، والله أعلم.

ووصله ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/٣٧١ رقم ١٤٦٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠/١٢ رقم ١٢٣٢١)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٩٢)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٩٢/٣٠/١٢٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي ويحيى الحماني كلاهما عن يعقوب القمي عن جعفر القمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ للعلة التي ذكرناها آنفاً.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٢٩): «وفيه يحيى الحماني، وهو ضعيف».

قال الحافظ في «فتح الباري» ( $\Lambda$ /  $\Upsilon$ 70): «رجاله ثقات! إلا الحماني؛ فإنه تكلم فيه، وقد خالفه الحسن بن موسى؛ فرواه عن يعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلاً، وهو أشبه، وعلى تقدير كونه محفوظاً وصله؛ ففيه إشكال من جهة أن هذه السورة مدنية وقريش من أهل مكة».

قلنا: الحماني لم يتفرد به؛ بل تابعه عبد الرحمن بن مهدي \_ وهو ثقة ثبت \_ عند ابن أبي حاتم، ورواية الحسن بن موسى التي ذكرها الحافظ: أخرجها عبد بن حميد؛ كما تقدم آنفاً، أما بالنسبة للإشكال الذي ذكره الحافظ؛ فلا يصح؛ لأن الحديث ضعيف موصولاً ومرسلاً، وقول الحافظ عن الحديث: «رجاله ثقات» خطأ؛ لأنه نفسه قال عن يعقوب: «صدوق يهم».

وقال في «العجاب» (٢/ ٨١٧): «والمرسل أصح».

وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/٤٤٧): «وهذا مشكل؛ فإن هذه الآية مدنية وسؤالهم أن يكون الصفا ذهباً كان بمكة، والله أعلم».

قلنا: لا إشكال؛ لأن الحديث لم يصح.

ويرد على من رجح الإرسال: ما أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢٠٧/١) من طريق أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي ـ وهو صدوق ـ ثنا أبي عن أبيه عن أشعث بن إسحاق القمي ـ ابن عم يعقوب ـ عن جعفر بن أبى المغيرة به موصولاً.

- ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنَا فِي الْأَرْضِ حَلَنَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونٌ مُبِينٌ ﴿ ﴾ .
- ❖ عن الكلبي؛ قال: نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر بن صعصعة؛
   حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام، وحرموا البحيرة والسائبة
   والوصيلة والحام(١).
- ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا اللَّهُ عَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوْلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ إِنَّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَلَا لَكُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَالَمَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَالَمَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَالَمَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَالَمَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ

<sup>=</sup> فتابع أشعث هذا \_ وهو صدوق \_ ابن عمه \_ يعقوب \_، فرواه عن جعفر به موصولاً، والسند إليه حسن.

وعلى كل؛ فالحديث مداره على جعفر، وفي روايته عن سعيد بن جبير ضعف؛ كما قال ابن منده، ووصفه ابن حجر بأنه يهم، فلعل هذا من أوهامه؛ فتارة يرسل الحديث، وتارة يرفعه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٩) معلقاً.قلنا: وسنده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق (۱/ ۵۵۲ ـ سيرة ابن هشام) ـ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ٤٧١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۲۸۱ رقم ۱۵۱۱) ـ: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه محمد مولى زيد بن ثابت؛ مجهول؛ لم يرو عنه إلا ابن إسحاق.

وَإِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِدِه مَّنَا اللَّهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِدِه مَّنَا قَلِيلًا أَنْ اللَّهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِدِه مَّنَا قَلِيلًا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللّه

من عن عبد الله بن عباس والله عن عنده الآية في رؤساء اليهود وعلمائهم، كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والفضل، وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم، فلما بعث الله محمداً الله محمداً عيرهم؛ خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم؛ فعمدوا إلى صفة محمد فغيروها، ثم أخرجوها إليهم وقالوا: هذا نعت النبي الذي يخرج في آخر الزمان لا يشبه نعت هذا النبي، فإذا نظرت السفلة إلى النعت المغير؛ وجدوه مخالف لصفة محمد؛ فلم يتبعوه؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ ٱلْكِتَبُ (١). [موضوع]

مَّ عن عطاء بن أبي رباح؛ قال: قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَّتُونَ مَا الَّذِينَ يَشَتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنَهُمْ ثَمَنًا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَالسَّي في آل عمران: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنَهُمْ ثَمَنًا وَلَيْكُ اللَّهُ وَالسَّي وَالسَّعِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّعِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّعِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّعِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّعِيْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَ

اللهِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَ ٱلْهِرَ مَنْ الْهِرَ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَ ٱلْهِرَ مَنْ مَا اللهِ وَٱلْيُؤهِ الْآخِرِ وَٱلْمَالَتِكَةِ وَٱلْكِنَبِ وَالنِّبِيِّينَ وَمَالَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذوى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الثعلبي؛ كما في «الدر المنثور» (۱/ ٤٠٩) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

وذكره الواحدي في «أسباب النزول» معلقاً (ص٢٩، ٣٠).

قلنا: وهذا سند تالف؛ فيه الكلبي وشيخه أبو صالح متهمان.

وقال السيوطي في «الدر المنثور»: «وأخرج الثعلبي بسند ضعيف».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣/٢٥) بسند صحيح إلى عطاء. (تنبيه): وقع تحريف في «تفسير ابن جرير»؛ ففيه عن ابن جريج عن عكرمة، وهو خطأ، والصواب: ابن جريج عن عطاء.

ٱلشَّرْبَكِ وَٱلْيَتَكَنَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱصَامَ ٱلصَّلَوَةَ وَعَانَ ٱلصَّلَوَةَ وَالْمَثَرَّاءِ وَعَينَ ٱلْبَالْسَ وَمَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمَثَرَّاءِ وَعِينَ ٱلْبَالْسُ وَمَاتَى الْبَالْسُ فَي ٱلْبَالْسَ مَلَدُولًا وَٱلصَّلِينَ فِي ٱلْبَالْسَاءِ وَٱلطَّرَّاءِ وَعِينَ ٱلْبَالْسُ أَوْلَكُمْ الْمُلَقُونَ اللهِ ﴿ .

♦ قال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً سأل نبي الله ﷺ عن البر؛ فأنزل الله هذه الآية. وذكر لنا أن نبي الله ﷺ دعا الرجل؛ فتلاها عليه، وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، ثم مات على ذلك؛ يرجى له ويطمع له في خير؛ فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾، وكانت اليهود توجهت قِبَلَ المغرب، والنصارى قِبَلَ المشرق: ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾ (اضعيف]

عن الربيع بن أنس؛ قال: كانت اليهود تصلي قبل المغرب، والنصارى قبل المشرق، فنزلت: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالنصارى قبل المشرق، فنزلت: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/۲): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة.

وأخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب» لابن حجر (١/ ٤٢١) من طريق شيبان النحوي كلاهما عن قتادة به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤١١)، وزاد نسبته لابن المنذر. وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١/ ٢) ـ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٥٥، ٥٦) ـ: ثنا معمر عن قتادة بلفظ: «كانت اليهود تصلي قِبَلَ المغرب، والنصارى تصلي قبل المشرق، فنزلت...».

قلنا: وسنده صحيح إلى قتادة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٥٦/٢) من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: الإعضال.

عن أبي العالية؛ قال: كانت اليهود تصلي قِبَلَ المغرب، وكانت النصارى تقبل قِبَلَ المشرق؛ فنزلت: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُومَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ (١).
 وَالْمَغْرِبِ ﴾ (١).

• عن عبد الله بن عباس ﴿ عَالَمُ عَالَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي بِالقَتِيلِ لا تقبل منه الدية؛ فأنزل الله: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَثُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتَيلُ ﴾ إلى آخر الآية: ﴿ وَاللَّهُ تَغْفِيفُ مِن رَّبِيكُمُ وَرَحْمَةً ﴾ يقول: فخفف عنكم ما كان على من قبلكم؛ أي: الدية لم تكن تقبل، فالذي يقبل الدية؛ فذلك عفو؛ فاتباع بالمعروف، ويؤدي إليه الذي عفي من أخيه بإحسان (٢). [حسن]

◄ عن الشعبي في قوله: ﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَ إِلْلَانَتَ ﴾

<sup>=</sup> الثانية: أبو جعفر الرازي؛ ضعيف.

الثالثة: ابنه عبد الله متكلم فيه، وقال ابن حبان: «يعتبر بروايته عن غير أبيه».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١/ ٢٨٧ رقم ١٥٤١)، والطبري في "جامع البيان" (٦/ ٥٦) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ سيَّع الحفظ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ٦٥)، وابن حبان في «صحيحه» (۱۳/ ٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ٦٥)، وابن حبان في «صحيحه» (۱۳/ ٣٦٢ ـ الإحسان) كلاهما من طريق ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن مجاهد عنه به.

قلنا: وهذا سند حسن؛ فيه محمد بن مسلم وهو صدوق.

وتابعه سفيان بن عيينة به ـ لكن دون التصريح بسبب النزول ـ عند البخاري (۸/ ۱۷۲ رقم ۱۸۸۱) وغيره.

قال: نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا قتال عمية، فقالوا: نقتل بعبدنا فلان ابن فلان، وبفلانة فلان بن فلان؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿ لَكُرُ بِالْحُرُ ﴾ الآية (١).

خ عن قتادة؛ قال: لم يكن لمن قبلنا دية؛ إنما هو القتل، أو العفو إلى أهله؛ فنزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم، فكانوا إذا قتل من الحي الكثير عبد؛ قالوا: لا نقتل به إلا حراً، وإذا قتلت منهم امرأة؛ قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاً؛ فأنزل الله: ﴿ اَلَحُرُ وَالْمَبْدُ بِالْعَبْدُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ٦٠) من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۱/ ۲) \_ ومن طريقه ابن جرير في «تفسيره» (۱/ ۲۱) \_: نا معمر، وأخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (۱/ ۲۱) من طريق شيبان النحوي كلاهما عن قتادة به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٦٠، ٦١)، والبيهقي في «السنن
 الكبرى» (٨/ ٢٥، ٢٦) من طريق سعيد بن أبى عروبة وشيبان النحوي عنه به.

♦ عن السدي؛ قال: اقتتل أهل ملتين من العرب أحدهما: مسلم، والآخر: معاهد في بعض ما يكون بين العرب من الأمر؛ فأصلح بينهم النبي ﷺ، وقد كانوا قتلوا الأحرار والعبيد والنساء؛ على أن يؤدي الحردية الحر، والعبد دية العبد، والأنثى دية الأنثى، فقاصهم بعضهم من بعض (١).

خ عن أبي مالك الغفاري؛ قال: كان بين حيين من الأنصار قتال، كان لأحدهما على الآخر الطول؛ فكأنهم طلبوا الفضل، فجاء النبي على لأحدهما على الآخر الطول؛ فكأنهم طلبوا الفضل، فجاء النبي الأثناء الآية: ﴿الْحُرُ وَالْحَرُ وَالْعَبْدُ وَالْأَنْقُ بِالْأَنْقُ بِالْأَنْقُ بِالْأَنْقُ اللَّهِ الحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى (٢). [ضعيف]

♦ عن الشعبي؛ قال: نزلت في قتال عمية كان على عهد
 النبي ﷺ
 النبي ﷺ

= قلنا: رجاله ثقات، لكنه مرسل.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤١٩)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وأبي داود في «ناسخه»، وأبي القاسم الزجاجي في «أماليه».

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲/۲۲) من طريق عمرو بن حماد القناد ثنا أسباط بن نصر عنه به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: ضعف أسباط بن نصر.

(٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٦١) من طريق سويد بن نصر ثنا عبد الله بن المبارك عن الثوري عن السدي عن أبي مالك به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه موسل.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤١٩) وزاد نسبته لابن مردويه.

(٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٦١) من طريقين عن شعبة عن أبي بشر سمعت الشعبي.

قلنا: وهذا رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

♦ عن عبد الله بن عباس والله عن عباس والله الله عن عبد الله بن عباس والله والمرأة بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة فأنزل الله تعالى \_: ﴿ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْمَيْنِ ﴾ والمرأة بالمرأة والأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد؛ سواء رجالهم ونساءهم، في النفس وما دون النفس، وجعل العبيد مستويين فيما بينهم في العمد، في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساءهم (۱).

[حسن]

♦ عن سعيد بن جبير: أنَّ حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل؛ فكان بينهم قتل وجراحات؛ حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا؛ فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا؛ حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم، والمرأة منا الرجل منهم؛ فنزل فيهم: ﴿ اَلْحُرُ الْمُحُرُ وَالْمَبُدُ الْمَبُدُ وَالْمُنْكُ اللهُ الله

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴿ إِنَّ مَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

معاذ بن جبل ﴿ قَالَ: قدم رسول الله ﷺ المدينة؛ فصام عن معاذ بن جبل ﴿ قَالَهُ اللهِ عَلَيْهُا اللهِ عَالَي ـ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم أنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللهِ عالمي اللهِ عالمي الله عالمي المعالمي الله عالمي الله عا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/۲۲)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۲۹ رقم ۱۹۷۸ رقم ۱۹۷۸) من طريق أبي صالح كاتب الليث، عن معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عنه به.

قلنا: وهذا سند حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٢٩٣، ٢٩٤ رقم ١٥٧٦): ثنا أبو زرعة ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثني عبد الله بن لهيعة ثني عطاء بن دينار عن سعيد به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال، وبه أعله السيوطي؛ كما في «الفتح السماوي» (١/٢١٤). الثانية: ضعف عبد الله بن لهيعة، والراوي عنه ليس من قدماء أصحابه.

كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴿ إلَى اللهِ عَلَى الَّذِينَ مِن شَاء صام، ومن شاء أطعم مسكيناً ؛ فكان من شاء صام، ومن شاء أطعم مسكيناً ؛ فأجزأ ذلك عنه، ثم إن الله \_عزّ وجلّ \_ أنزل الآية الأخرى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُدَّهُ ﴾ ؛ فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي يطيق الصيام (١).

♦ وقال مقاتل بن سليمان: كبُر لبيد الأنصاري من بني عبد الأشهل؛ فعجز عن الصوم، فقال للنبي ﷺ: ما على من عجز عن الصوم؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَيْتَامًا مَعْدُودَاتُ ﴾ (٢).

﴿أَيْنَامًا مَعْدُودَتُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيعِبًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمِـدَهُ مِنْ أَيَّامٍ أَيْنَامًا مَعْدُودَتُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرْيِعِبًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمِـدَهُ مِنْ أَخَرُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن نَطَوَعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَكُنتُهُ عَلَمُونَ ﴿ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُنتُهُ إِن كُنتُهُ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِن كُنتُهُ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الل

خ عن عبد الله بن عباس عليه الله عن عبد الله عن عباس عليه الله عن عبد الله عن على الله عن عن على يوم مسكيناً وأفطر (٤). [ضعيف]

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في كتابه «العجاب» (١/ ٤٢٨، ٤٢٩) معلقاً دون سند وسكت عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه (٨/ ١٨١ رقم ٤٥٠٧)، ومسلم في «صحيحه» (٢/ ٨٠٢ رقم ١١٤٥) (١٤٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن مردويه؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٢٢١) من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه محمد بن أبي ليلي، وهو ضعيف لسوء حفظه.

يُطِيقُونَنُونَهُ ؟ كان من شاء صام، ومن شاء أفطر، وأطعم مسكيناً، فكانوا كذلك حتى نسختها: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْ مَنَّهُ ﴾ . [ضعيف]

الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ وَمَضَانَ الَّذِى أُسْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّكَاسِ وَبَيْنَتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن صَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى اللَّهُ وَمَن صَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَسَكُم الشَّهُر فَلْيَصُمْ أَلْمُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِحُمُ الْمُسْرَ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَسَكُم أَنْهُ بِحُمُ الْمُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِحُمُ الْمُسْرَ وَلِا يُرِيدُ بِحُمُ الْمُسْرَ وَلِا يُرِيدُ بِحُمُ الْمُسْرَ وَلِا يُرِيدُ بِحُمُ الْمُسْرَ وَلِا اللهَ عَلَى مَا هَدَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ ﴿ ﴾.

عن الشعبي؛ قال: لما نزلت ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدّيةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾؛ أفطر الأغنياء وأطعموا، وحصل الصوم على الفقراء؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْ أَنَّ ﴾ (٣). [ضعيف]

عن خيثمة بن أبي خيثمة البصري عن أنس \_ أنه سأله عن الصوم في السفر \_، فقال: قد أمرت غلامي أن يصوم فأبي، قلت: فأين هذه الآية:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲۲۱/۱): ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن عكرمة عنه به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ أشعث هذا ضعيف؛ كما قال الحافظ وغيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري؛ كما في «العجاب» (١/ ٤٣١) من طريق السدي عن مرة عن ابن مسعود به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فإن راويه عن السدي هو أسباط بن نصر، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (٢/٤٣٢): ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب بن خالد عن عبد الله بن شبرمة عن الشعبي به.

قال الحافظ: «وهذا مرسل صحيح السند».

قلنا: فهو ضعيف؛ لإرساله.

﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ قال: نزلت ونحن يومئذِ نرتحل جياعاً، وننزل على شبع » (١). [ضعيف]

1.4

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَ اللهِ عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَ اللهِ فَلَيْسَتَجِيبُوا لِي وَلَيْؤُمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

♦ عن الصُلْب بن حكيم عن أبيه عن جده؛ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: أقريب ربنا؛ فنناجيه، أم بعيد؛ فنناديه؟! قال: فسكت عنه؛ فأنزل الله: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِی﴾ الآية، إني أمرتهم أن يدعوني؛ فليدعوني؛ إني أستجيب لهم (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «تفسيره» (۱/ ۲۲۱ رقم ٤٠)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (۲۱/۳) رقم ۲۱۲/۳) ـ واللفظ له ـ من طرق عن بشير بن سليمان عن خيثمة عن أنس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه خيثمة، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٣١٤ رقم ١٦٦٧)، وابن حبان في «الثقات» (٨/ ٤٣٦)، وابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٩٢)، وابن أبي خيثمة في «جزء من روى عن أبيه عن جده»؛ كما في «اللسان» (٣/ ١٩٥)، والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (٣/ ١٤٣٥، ٢٤٣٦)، والعلائي في كتاب «الوشي» ومن طريقه ابن حجر في «اللسان» (٣/ ١٩٥) -، والبغوي في «معجم الصحابة»؛ كما في «المدر المنثور» (١/ ٤٦٩)، وأبو الشيخ وابن مردويه في تفسيرهما؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٤٦٩).

قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في «التوضيح» (٤٣٧/٥): «قلت: بحديث واحد ليس له غيره، في سنده اضطراب؛ وهو في سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي ﴾ رواه جرير بن عبد الحميد عن عبدة بن أبي برزة عن صلب به». وقال الحافظ في «العجاب» (١/٤٣٤): «وفي سنده ضعف».

والحديث ضعفه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «جامع البيان» (٣/ ٤٨١). قلنا: والحديث ضعيف جداً؛ لجهالة الصلب وأبيه وجده.

<sup>(</sup>تنبيه): لا تصح نسبة الصلب أنه ابن حكيم بن معاوية بن حيدة؛ كما قال ابن أبي خيثمة، والذهبي، وابن حجر، وعبد الغني المقدسي، ومن قبلهم الخطيب البغدادي. =

◄ عن الحسن؛ قال: سأل أصحاب رسول الله ﷺ، فقالوا للنبي ﷺ: أين ربُّنا؟ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي ﴾ الآية (١).
 الآية (١).

عن عطاء بن أبي رباح: أنه بلغه لما نزلت: ﴿وَقَالَ رَبُكُمُ النَّهِ وَقَالَ رَبُكُمُ النَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَبَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَبَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَاللَّالَّاللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أنه لما أنزل الله: ﴿ أَدْعُونِي آَسَتَجِبُ لَكُونَ آَسَتَجِبُ لَكُونَ آَسَتَجِبُ لَكُونَ الله عز الله الله عز الله الله عن الله الله عن الله الله عن الله الله عن الله عن الله عنه وجل عن ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى ﴾ (٣) .

❖ عن الضحاك: سأل بعض الصحابة النبي ﷺ؛ فقالوا: أقريب

<sup>=</sup> وانظر: «المشتبه» للذهبي (ص٢١٦)، و«الإكمال» (٥/ ١٩٦)، و«اللسان» (٣/ ١٩٥)، و«تلخيص المتشابه» (٢/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٧٣/١) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٩٢) \_: ثنا جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن به.

قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.

وقال السيوطي في «اللباب» (ص٣٣): «مرسل، وله طرق أخرى».

وقال الشيخ أحمد شاكر كله في تعليقه على «جامع البيان» (٣/ ٤٨١): «الإسناد صحيح إلى الحسن، ولكن الحديث ضعيف؛ لأنه مرسل، لم يسنده الحسن عن أحد من الصحابة». اه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الفريابي؛ كما في «العجاب» (٢/ ٤٣٣)، والطبري في «جامع البيان» (٢/ ٤٣) من طريق ابن جريج عن عطاء به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات، وعنعنة ابن جريج عن عطاء محمولة على الاتصال. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٦٩) وزاد نسبته لوكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٩٣/٢): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عنه به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

ربنا؛ فنناجيه، أم بعيد؛ فنناديه؟! فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي ﴾ (١).

❖ عن عبد الله بن عباس رئي قال: قال يهود أهل المدينة: يا محمد!
 كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة خمسمائة عام،
 وإن غلظ كل سماء مثل ذلك؟! فنزلت هذه الآية (٢).

خ عن على ﴿ عَنْ عَلَى ﴿ أَدْعُونِ آسَتَجِبٌ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠]»؛ فقال الله عَلَيْ الله أنزل عليَ : ﴿ أَدْعُونِ آسَتَجِبٌ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠]»؛ فقال رجل: يا رسول الله! ربنا يسمع الدعاء أم كيف ذلك؟ فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدّاعِ ﴾ الآية (٣).

عن أبي بن كعب رها قال: قال المسلمون: يا رسول الله! أقريب ربنا؛ فنناجيه، أم بعيد؛ فنناديه؟! فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَاتُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِى وَلْيُؤْمِنُوا بِى لَمَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فَإِنِي اللهِ عَنِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَيْ الله عَنْ الل

عن ابن جريج؛ قال: قال المسلمون: أقريب ربنا؛ فنناجيه، أم بعيد؛ فنناديه؟! فنزلت: ﴿ فَلْيَسْتَجِبُواْ لِي ﴾؛ ليطيعوني، والاستجابة: هي الطاعة، ﴿ وَلَيُوْمِنُواْ بِي ﴾: ليعلموا ﴿ فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةً الدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) هكذا ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (۱/ ۲۰۶)، والواحدي في «الوسيط» (۱/ ۲۸۳)، وابن حجر في «العجاب» (۱/ ٤٣٤) معلقاً دون سند.

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢٠٤/١)، وابن الجوزي في «زاد المسير» (٢) ذكره البغوي أي «العجاب» (١/ ٤٣٥)؛ وقالوا: وروى الكلبي عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس.

قلنا: وهذا سند تالفٌ؛ فيه الكلبي، وشيخه متهمان.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٦٩)، وعزاه لابن عساكر في «تاريخه».

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٦٩، ٤٧٠)، ونسبه لسفيان بن عيينة في «تفسيره»، وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» من طريق سفيان عن أبي. قلنا: وبين سفيان وأبي مفاوز.

<sup>(</sup>٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٧٠)، ونسبه لابن المنذر.

عن عبد الله بن عبيدة؛ قال: لما نزلت هذه الآية ﴿أَدْعُونَ أَسْتَجِبٌ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠]؛ قالوا: كيف لنا به أن نلقاه حتى ندعوه؟ فأنزل الله: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ ﴾، فقالوا: صدق ربنا، وهو بكل مكان (١).

معن أنس بن مالك و الله على عال: سأل أعرابي رسول الله على أين ربنا؟ قال: في السماء على عرشه، ثم تلا ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَىٰ ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّرَىٰ ﴾ [طه: ٥]، وأنزل الله: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى ﴾ الآية (٢).

وَأَيْمً لَكُمُّ لَكُمُّ لَكُمُّ لَيْلَةَ القِسِيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَاَيِكُمُّ مُنَ لِبَاسٌ لَكُمُ وَأَنتُم لِبَاسٌ لَهُوَّ عَلِمَ اللَهُ أَنَّكُمْ وَعَفَا عَنكُمُّ لِبَاسُ لَهُوَّ عَلِمَ اللَهُ أَنْكُمْ وَعَفَا عَنكُمُّ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَتَبَيْنَ لَكُو الْفَيْطُ فَاكُنَ بَشِرُوهُ فَى يَتَبَيْنَ لَكُو الْفَيْطُ الْفَيْفُ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْتُوا القِيبَامَ إِلَى الْيَلِ وَلَا نُبَشِرُوهُ وَ وَأَنتُم عَلَيْهُ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْتُوا القِيبَامَ إِلَى الْيَلِ وَلَا نُبَشِرُوهُ وَ وَأَنتُم عَلَيْهِ النَّاسِ عَلَيْهُ وَلَا يُبَيِّنُ اللَّهُ وَالْتَالِ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَتَبِيهِ النَّاسِ عَلَيْهُ وَلَا يُبَيِّنُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْلِلُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

♦ عن البراء بن عازب إلى الله الله الله الله والله والله ولا كان الرجل صائماً؛ فحضر الإفطار، فنام قبل أن يفطر؛ لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً، فلما حضر الإفطار؛ أتى امرأته، فقال لها: أعندك طعامٌ؟ قالت: لا، ولكن انطلق فأطلبُ لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته؛ قالت: خيبةً لك؛ فلما انتصف النهار؛ غشي عليه؛ فذكر ذلك للنبي الله؛ ففرحوا فنزلت هذه الآية: ﴿أَيْلَ لَكُمْ لِيَلَةَ القِميامِ الرَّفَ إِلَى نِسَابِكُمْ ﴾؛ ففرحوا فنزلت هذه الآية: ﴿أَيْلَ لَكُمْ لِيَلَةَ القِميامِ الرَّفَ إِلَى نِسَابِكُمْ ﴾؛ ففرحوا

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۱/ ٤٧٠)، ونسبه لابن المنذر؛ وعبد بن حميد. (تنبيه): لفظ: «وهو بكل مكان» منكر وباطل؛ فقد دلت الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة على علو الله \_ تعالى \_، وأنه فوق عرشه بائن من خلقه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/٤٦٩)، ونسبه لابن مردويه.

سورة البقرة -----

بها فرحاً شديداً، ونزلت: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ (١).

خ عن سهل بن سعد و الله الزلت ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَى يَبَيّنَ لَكُرُ الْفَجْرِ ﴾ عن سهل بن سعد و الله الفَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ ؛ فكان رجال إذا أرادوا الصوم؛ ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى بتبين له رؤيتهما؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ بعد ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ ؛ فعلموا أنه إنما يعني: الليل والنهار (٢).

معاذ بن جبل الله على الله على الماء المتنعوا، ثم إن رجلاً من الأنصار يقال له: النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا، ثم إن رجلاً من الأنصار يقال له: صرمة، كان يعمل صائماً حتى أمسى، فجاء إلى أهله، فصلى العشاء، ثم نام، فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح صائماً ورسول الله على وقد جهد جهداً شديداً، فقال: ما لي أراك جهدت جهداً شديداً، فقال: ما لي أراك جهدت جهداً شديداً؟ قال: يا رسول الله! إني عملت أمس، فجئت حين جئت فألقيت نفسي؛ فنمت، فأصبحت حين أصبحت صائماً.

قال: وكان عمر أصاب من النساء بعدما نام، فأتى النبي ﷺ فذكر له ذلك؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَ إِلَى فِلْهُ وَلَا الله \_ عزّ وجلّ \_! ﴿ أُحِلَّ الْكِيامُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (١/ ١٢٩ رقم ١٩١٥).

وفي رواية له (١٨/٨ رقم ٤٥٠٨): لما نزل صوم رمضان؛ كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم؛ فأنزل الله: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمُ كُنتُمْ عَنْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۱۳۲/۶ رقم ۱۹۱۷، ۱۸۲/۸ رقم ۱۸۳۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ۱۰۹۱) (۳۵).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٩/ ٢٤٦، ٢٤٧)، وأبو داود (رقم ٧٠٥)، وابن جرير في «جامع البيان»
 (٣/ ٧٦، ٧٧، ٩٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٠/ رقم ٢٧٠)، وابن أبي حاتم في =

= «تفسيره» (١/ ٣١٥ رقم ١٦٧٣)، والحاكم (٢/ ٢٧٤)، والبيهقي (٢٠٠/٤) وغيرهم من طريق المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.! قال البيهقي عقبه: «هذا مرسل؛ عبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل».

وقال الحافظ في «العجاب» (٢٩/١): «أخرجه أحمد وأبو داود والطبري، والمسعودي؛ صدوق، لكنه اختلط. وقد خالفه شعبة؛ فرواه عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن رسول الله عليه لما قدم عليهم أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعاً؛ غير فريضة، ثم أنزل: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وهذا أصح من رواية المسعودي».اه.

وتابع شعبةَ ابنُ نمير: أخرجه البخاري \_ معلقاً \_ (١٨٧/٤)، ووصله أبو نعيم في «المستخرج»؛ كما في «فتح الباري» (١٨٨/٤) \_ ومن طريقه الحافظ في «تغليق التعليق» (٣/ ١٨٥) \_، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢٠٠).

والمعتمد على هذه الرواية.

وتابع عمرو بن مرة حصين عن ابن أبي ليلى عند أبي داود وغيره.

(تنبيه): قال الحافظ في "فتح الباري" (١٨٨/٤): "وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق شعبة، والمسعودي عن الأعمش مطولاً في الأذان والقبلة والصيام، واختلف في إسناده اختلافاً كثيراً، وطريق ابن نمير هذه أرجحها".اه. ولم نجده في مطبوع "سنن أبي داود" من هذا الطريق، والله أعلم.

وقال في «الفتح» (٨/ ١٨٢): «وهذا الحديث مشهور عن ابن أبي ليلى، لكنه لم يسمع من معاذ، وله شواهد».

ثم قال (١٣١/٤): «ووصله أبو داود من طريق ابن أبي ليلى فقال: حدثنا أصحاب محمد على فذكره مختصراً».

والحديث أعله شيخنا في «الإرواء» (٢١/٤) بهاتين العلتين.

لكنه قال: «لكن قد جاء بعضه من طريق غير المسعودي»، قلنا: هو كما قال.

♦ عن أبي هريرة رضيه؛ قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة؛ حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا، وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء، وإن صرمة بن قيس الأنصاري غلبته عينه بعد صلاة المغرب؛ فنام فلم يشبع من الطعام، ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله على العشاء؛ فقام، فأكل وشرب، فلما أصبح؛ أتى رسول الله على فأخبره بذلك؛ فأنزل الله عند ذلك: ﴿أُمِلَ لَكُمْمُ لِنَلَةَ ٱلصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى فِسَآبِكُمْمُ إلى قعوله: ﴿ثُمَّ آتِنُوا مِن الله ورحمة (۱).

♦ عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه؛ قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل، فأمسى، فنام؛ حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر بن الخطاب عند النبي في ذات ليلة وقد سهر عنده فوجد امرأته قد نامت؛ فأرادها؛ فقالت: إني قد نمت، قال: ما نمت، ثم وقع بها، وصنع كعب بن مالك مثل ذلك، فغدا عمر إلى النبي في فأخبره؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ عمر إلى النبي في فأخبره؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ عمر إلى النبي في في فأخبره؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ عَلَيْ اللهُ أَنْ فَعْدا الله عند الله عند الله عند الله عند الله الله و تعالى \_ الله و الله الله و اله و الله و الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد، وابن أبي حاتم، وابن جرير؛ كما في «العجاب» (۱/ ٤٤٠)، و«الدر المنثور» (۱/ ٤٤٠)، وإبراهيم ابن أبي ثابت في «جزئه»؛ كما في «فتح الباري» (٤/ ١٣٠) من طريق قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة به.

وذكره ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢١٦/١، ٢٢٧): «وقال سعيد بن أبي عروبة عن قيس به».

قال العلامة أحمد شاكر كله في تعليقه على «جامع البيان» (٣/ ٤٩٨): «فهذا إسناد صحيح، أما ما وراء سعيد بن أبي عروبة؛ فلا ندري ما حاله حتى نعرف رواته».

قال الحافظ في «العجاب» (١/ ٤٤١): «كذا جاء في هذه الرواية أن صرمة بن قيس أبو قيس بن صرمة أكل وشرب بعدما نام، والذي تقدم أصح (حديث البراء) أنه امتنع؛ فجهد فنزلت».

قلنا: وهو كما قال كَلْلَهُ.

[ضعیف]

## تَغْتَانُوكَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ﴿ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ٤٦٠)، وابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ٩٦)، وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» (١/ ٤٧٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣١٦/١ رقم ١٦٧٧) من طريق ابن لهيعة ثني موسى بن جبير مولى بني سلمة أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه فذكره.

قال الحافظ في «العجاب» (١/ ٤٤١): «وفي سنده عندهما ابن لهيعة، وحديثه يكتب في المتابعات».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٧٥): «بسند حسن».

وعلق عليه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «جامع البيان» (٣/ ٤٩٧): «وإنما حسن إسناده من أجل ابن لهيعة \_ فيما أرجح \_ وعندي أن إسناده صحيح».

قلنا: هذا قصور منهم جميعاً؛ فابن لهيعة روى عنه ابن المبارك وعبد الله بن وهب، وهما من الذين رووا عنه قبل احتراق كتبه.

وأعجب من هذا أن الحافظ ابن حجر قال عن موسى بن جبير في «التقريب» (٢/ ٢٨١): «مستور»، بينما هنا أعله بابن لهيعة وسكت عن موسى؟!

وعليه؛ فمدار الحديث على موسى؛ وقد قال عنه ابن القطان: «لا يعرف حاله»، وقال ابن حجر: «مستور»؛ فالحديث ضعيف به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٩٦/٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (١/٤٣٦)، وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» (١/٤٧٦) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عنه به.

♦ عن عبد الله بن عباس والله عنه الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم ما نزل يأكلون ويشربون، ويحل لهم شأن النساء، فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب، ولا يأتي أهله حتى يفطر من القابلة؛ فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه الصوم؛ وقع على أهله، ثم جاء إلى النبي والله النبي منعت، قال: "وماذا النبي منعت، قال: إني سوّلت لي نفسي؛ فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد الصوم، فزعموا أن النبي واله قال: "ما كنت خليقاً أن تفعل»؛ فنزل أريد الصوم، فزعموا أن النبي والله النبي الله والد المنت خليقاً أن تفعل»؛ فنزل

<sup>=</sup> قلنا: وسنده حسن \_ إن شاء الله \_ وإن كان فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو وهو ضعيف؛ لكن الراوي عنه عند ابن أبي حاتم هو أبو حاتم الرازي، وهو من الجهابذة الحفاظ الذين نص الحافظ في «هدي الساري»: أن روايتهم عن عبد الله بن صالح من صحيح حديثه.

فإن قيل: علي بن أبي طلحة لم يلق ابن عباس رأي ولم يسمع منه.

فالجواب: قد رأينا الحافظ ابن حجر كلله في كتابه «العجاب» (٢٠٧/١) يقول: «وعلي صدوق لم يلق ابن عباس، لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه؛ فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة».

وقال الذهبي في «الميزان» (٣/ رقم ٥٨٧٠): «أخذ تفسير ابن عباس عن مجاهد، فلم يذكر مجاهداً بل أرسله عن ابن عباس».

وقال المزي في «تهذيب الكمال» (٢٠/ ٤٩٠): «روى عن... وعبد الله بن عباس مرسل بينهما مجاهد».

وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص٧٥): «والذي يطعن في إسناده يقول: ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وإنما أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة، وهذا القول لا يوجب طعناً؛ لأنه أخذ عن رجلين ثقتين، وهو نفسه ثقة صدوق».

وقال السيوطي في «الإتقان» (٢/ ١٨٨): «قال قوم: لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس التفسير، وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير، قال ابن حجر: بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة؛ فلا ضير في ذلك».

## الكتاب: ﴿ أُمِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّمَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَى نِسَآبِكُمْ ﴾ (١).

❖ عن عكرمة: أن رجلاً \_ قد سماه من الأنصار \_ جاء ليلة وهو صائم، فقالت امرأته: لا تنم حتى نضع لك طعاماً؛ فنام، فجاءت، فقالت: نمت والله، فقال: لا والله، قالت: بلى والله، فلم يأكل تلك الليلة، وأصبح صائماً؛ فغشى عليه، وأنزلت الرخصة فيه (٢). [موضوع]

<sup>(</sup>۱) ذكره الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (۲۲٦/۱) من طريق موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عنه.

قلنا: قال الحافظ في «العجاب» (١/ ٤٣٧): «وهذا سند صحيح».

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١/ ١) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (٩٦/٢) \_: ثنا معمر قال: أخبرني إسماعيل بن شروس عن عكرمة به. قلنا: وهذا حديث موضوع؛ المتهم فيه إسماعيل بن شروس؛ فقد روى ابن عدي في «الكامل» (١/ ٣١٤) بسند صحيح عن الإمام أحمد أنه قال: ثنا عبد الرزاق: ثنا معمر عن إسماعيل بن شروس عن عكرمة به.

قال: قلت لمعمر: ما لك لم تكثر عن ابن شروس؟ قال: «كان يضع الحديث».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الذهلي في «الزهريات»؛ كما في الفتح (١٣٠/٤) \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٣١) \_: ثنا هشام بن عمار قال: ثنا يحيى بن حمزة قال: ثنا إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن القاسم.

قلنا: وهذا سند واهٍ بمرة؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

معن عبد الله بن عباس والله على الناس أول ما أسلموا إذا صام أحدهم يصوم يومه، حتى إذا أمسى طعم من الطعام فيما بينه وبين العتمة، حتى إذا صليت؛ حرم عليهم الطعام حتى يمسي من الليلة القابلة، وإن عمر بن الخطاب بينما هو نائم؛ إذ سولت له نفسه، فأتى أهله لبعض حاجته، فلما اغتسل؛ أخذ يبكي ويلوم نفسه كأشد ما رأيت من الملامة، ثم أتى رسول الله واليك من نفسي أتى رسول الله واليك من نفسي هذه الخاطئة؛ فإنها زيَّنت لي؛ فواقعت أهلي، هل تجد لي رخصه يا رسول الله؟! قال: «لم تكن حقيقاً بذلك يا عمر!»، فلما بلغ بيته، أرسل إليه؛ فأنبأه بعذره في آية من القرآن، وأمر الله رسوله أن يضعها في المائة الوسطى من سورة البقرة؛ فقال: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ يَلَكُمُ الْصِّيَامِ الرَّفَكُ﴾ (١٠). [ضعيف جداً]

عن ثابت البناني: أن عمر واقع أهله ليلة في رمضان؛ فاشتد ذلك عليه؛ فأنزل الله: ﴿أُمِلَ لَكُمْ لَيَّلَةَ ٱلصِّيامِ ﴾ الآية (٢).

الثانية: إسحاق بن أبي فروة؛ متروك، واتهمه بعضهم.
 قال الحافظ في كتابه «العجاب» (١/ ٤٤٤، ٤٤٥): «وهذا الحديث مع إرساله، ضعيف السند من أجل إسحاق بن أبي فروة».

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٩٦/٢): ثني محمد بن سعد العوفي ثني أبي ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند واهِ بمرة؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۹٦/۲).

قلنا: وهو منقطع بين ثابت وعمر.

وقال الشيخ أحمد شاكر كَثَلَثُهُ في تعليقه على «جامع البيان» (٤٩٧/٣): «فهذا إسناد منقطع؛ ضعيف لذلك».

الجريد، فأتيت أهلي، فنمت قبل أن أطعم، وأمسيت وقد جهدني الصوم؛ فنزلت فيه: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَيْطِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

خ عن محمد بن يحيى بن حبان: أن صرمة بن أنس أتى أهله ذات ليلة وهو شيخ كبير وهو صائم؛ فلم يهيؤوا له طعاماً؛ فوضع رأسه فأغفى، وجاءته امرأته بطعامه، فقالت له: كل، فقال: إني قد نمت، قالت: إنك لم تنم؛ فأصبح جائعاً مجهوداً؛ فأنزل الله: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ لَلْمَ الْخَيْطُ الْأَبْيَشُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ (٢).

❖ عن السدي؛ قال: كتب على النصارى رمضان، وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم، ولا ينكحوا النساء شهر رمضان؛ فكتب على المؤمنين كما كتب عليهم، فلم يزل المسلمون على ذلك يصنعون كما تصنع النصارى؛ حتى أقبل رجل من الأنصار يقال له: أبو

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۳/ ١٥٢٤ رقم ٣٨٦٤)، وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (٢/ ٤٠٠) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند موضوع؛ من دون ابن عباس كذابون متهمون.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۹۸/۲) من طريق ابن إسحاق عن محمد به.قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

**الثانية:** عنعنه ابن إسحاق.

والحديث ذكره الحافظ في «فتح الباري» (٤/ ١٣٠) وقال: «ولابن جرير من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان ـ بفتح المهملة والباء الموحدة الثقيلة \_ مرسلاً».

قلنا: وذكر أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٣/ ١٥٢٤): أن حماد بن سلمة رواه عن محمد بن يحيى به، فإن صح السند إليه؛ فتبقى علّة الإرسال.

قيس بن صرمة، وكان يعمل في حيطان المدينة بالأجر؛ فأتى أهله بتمر، فقال لامرأته: استبدلي بهذا التمر طحيناً فاجعليه سخينة لعلِّي أن آكله؛ فإن التمر قد أحرق جوفي، فانطلقت، فاستبدلت له، ثم صنعت، فأبطأت عليه؛ فنام؛ فأيقظته، فكره أن يعصي الله ورسوله، وأبى أن يأكل، وأصبح صائماً؛ فرآه رسول الله على فقال: «مالك يا أبا قيس! أمسيت طليحاً؟!»؛ فقص عليه القصة، وكان عمر بن الخطاب وقع على جارية له - في ناس من المؤمنين لم يملكوا أنفسهم، - فلما سمع عمر كلام أبي قيس؛ رهب أن ينزل في أبي قيس شيء؛ فتذكر هو؛ فقام فاعتذر إلى رسول الله ﷺ؛ فقال: يا رسول الله! إنى أعوذ بالله أنى وقعت على جاريتي، ولم أملك نفسى البارحة، فلما تكلم عمر؛ تكلم أولئك الناس؛ فقال النبي ﷺ: «ما كنت جديراً بذلك يا ابن الخطاب!»؛ فنسخ ذلك عنهم، فقال: ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلقِسِيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاشُ لَّهُنُّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ يقول: أنكم تقعون عليهن خيانة. ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْكُنَ بَيشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمُّ ﴾ يقول: جامعوهن، ورجع إلى أبي قيس، فقال: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّنِ يَتَبَيَّنَ لَكُو الْغَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجِّرِ ﴾ (١). [ضعيف جداً]

♦ عن قتادة؛ قال: وكان بدء الصيام أمروا بثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين غدوة وركعتين عشية؛ فأحل الله لهم في صيامهم في ثلاثة أيام، وفي أول ما افترض عليهم في رمضان إذا أفطروا وكان الطعام

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۹۷/۲) عن موسى بن هارون الحمال ثنا عمرو بن حماد القناد ثنا أسباط بن نصر عن السدي.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: أسباط هذا، ضعيف.

والشراب وغشيان النساء لهم حلالاً ما لم يرقدوا؛ فإذا رقدوا؛ حرم عليهم ذلك إلى مثلها من القابلة، وكانت خيانة القوم أنهم كانوا يصيبون أو ينالون من الطعام والشراب وغشيان النساء بعد الرقاد، وكانت تلك خيانة القوم أنفسهم. ثم أحل الله لهم بعد ذلك الطعام والشراب وغشيان النساء إلى طلوع الفجر(1).

\* عن عكرمة؛ أنّه قال في هذه الآية: ﴿أُمِلَ لَكُمْ لَيَلُهُ الصِّيامِ الرَّفَكُ الْكَابِكُمُ مثل قول مجاهد، وزاد فيه: إن عمر بن الخطاب قال لامرأته: لا ترقدي حتى أرجع من عند رسول الله ﷺ؛ فرقدت قبل أن يرجع، فقال لها: ما أنت براقدة، ثم أصابها حتى جاء إلى النبي ﷺ؛ فذكر ذلك له؛ فنزلت هذه الآية، قال عكرمة: نزلت: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُوا﴾ (٢).

(تكميل): كون الحرمة الواردة في الآية في أول الأمر مخصصة بالنوم؛ كما ورد في حديث البراء عند البخاري وغيره، وردت في حديث ابن عباس مخصصة بصلاة العتمة (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۹۷).

قلنا: رجاله ثقات، لكنه مرسل.

والحديث ذكره «السيوطي» في «الدر المنثور» (١/ ٤٧٧)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٩/ ٩٧) من طريق ابن جريج عنه به. قلنا: إسناده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: عنعنه ابن جريج.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في «فتح الباري» (٤/ ١٣٠): «فاتفقت الروايات في حديث البراء على أن المنع من ذلك كان مقيداً بالنوم؛ وهذا هو المشهور في حديث غيره، وقيد المنع من ذلك في حديث ابن عباس بصلاة العتمة: أخرجه أبو داود بلفظ: «كان الناس على عهد رسول الله على إذا صلوا العتمة؛ حرم عليهم الطعام والشراب =

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَاۤ إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَلِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَى ﴾.

عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ ؛ يعني: بالظلم، وذلك أن امرأ القيس بن عابس وعبد الله بن أشوع الحضرمي اختصما في أرض، وأراد امرؤ القيس أن يحلف؛ ففيه نزلت: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ ﴾ (١).

الْمِهَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِمَلَةً فَلْ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْمِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِمَا وَلَكِنَّ ٱلْمِرَّ مَنِ ٱتَّقَلُ وَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن أَبْوَابِهَا وَأَنَّوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ لُقُلِحُونَ ﴿ ﴾.

خ عن البراء بن عازب رضيه الله عن البراء بن عازب والله قال: نزلت هذه الآية فينا، فكانت الأنصار إذا حجوا، فجاؤوا؛ لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار، فدخل من قبل بابه، فكأنه عُيِّر بذلك؛ فنزلت: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَن تَأْتُوا الْبُمُهُوتَ مِن ظُهُورِهِا﴾ (٢).

<sup>=</sup> والنساء، وصاموا إلى القابلة»، ونحوه في حديث أبي هريرة، وهذا أخص من حديث البراء من وجه آخر، ويحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالباً، والتقييد في الحقيقة إنما هو بالنوم، كما في سائر الأحاديث». اهدوهذا كلام في غاية التحقيق والتدقيق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ٣٢١ رقم ١٧٠٢) من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد به.

قلنا: عطاء بن دينار؛ صدوق؛ لكنه لم يسمع من سعيد بن جبير، إنما وجد تفسيره في ديوان عبد الملك بن مروان في صحيفة؛ فأخذها وجعل يرسل عن سعيد بن جبير؛ كما في «المراسيل» (ص١٥٨)، و«الجرح والتعديل» (٦/٣٣٢)، و«تهذيب الكمال» (٢٠/٣٠).

وابن لهيعة ضعيف الحديث، والراوي عنه هنا ليس من قدماء أصحابه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٣/ ٦٢١ رقم ١٨٠٣، ٨/ ١٨٣ رقم ٤٥١٢)، ومسلم في «صحيحه» (٤/ ٢٣١٩ رقم ٢٣) واللفظ للبخاري في الموضع الأول ومسلم.

من حابر بن عبد الله والله على المنصار وسائر العرب وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب في الإحرام، فبينما رسول الله في بستان؛ إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله! إن قطبة بن عامر رجل فاجر، وإنه خرج معك من الباب، فقال له: «ما حملك على ما صنعت؟»، قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت، فقال: «إني أحمسي» قال: فإن ديني دينك؛ فأنزل الله: ﴿وَلَيْسَ ٱلْمِرُ بِأَن تَأْتُوا الله: ﴿وَلَيْسَ ٱلْمِرُ الله على ما صنعت؟»، قال: ويني دينك؛ فأنزل الله: ﴿وَلَيْسَ ٱلْمِرُ بِأَن تَأْتُوا الله: ﴿وَلَيْسَ ٱلْمِرُ بِأَن تَأْتُوا الله على ما صنعت؟». قال: فإن ديني دينك؛ فأنزل الله: ﴿وَلَيْسَ ٱلْمِرُ بِأَن تَأْتُوا الله على ما صنعت؟». قال: ويني دينك؛ فأنزل الله: ﴿وَلَيْسَ ٱلْمِرُ بِأَن تَأْتُوا الله على ما صنعت؟». قال: ويني دينك؛ فأنزل الله: ﴿وَلَيْسَ ٱلْمِرْ بِأَن تَأْتُوا الله على ما صنعت؟». قال: وينه خرج من بأنه ورَبْلُ الله على ما صنعت؟». قال: وينه حراح منه وينه وينه بأنه ورَبْلُ الله على ما صنعت؟». قال ديني دينك؛ فأنزل الله: ﴿وَلَيْسَ ٱلْمُورِهُمَا ﴾ (١٠).

وفي رواية للبخاري في الموضع الثاني: «كانوا إذا أحرموا في الجاهلية؛ أتوا البيت من ظهره؛ فأنزل الله...».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة؛ كما في «العجاب في بيان الأسباب» (۲/١٥)، و«فتح الباري» (۳/ ۲۲۱)، والحاكم (٤٨٣/١)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٣٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٣٢٣ رقم ١٧١٠) جميعهم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبى.

قلنا: أما صحيح؛ فنعم، وأما على شرطهما؛ فلا؛ فإن البخاري لم يرو لأبي سفيان \_ واسمه طلحة بن نافع \_ وإنما هو من أفراد مسلم؛ فهو على شرطه. وصححه ابن خزيمة.

وقال الحافظ ابن حجر في كتابه «العجاب» (٢/ ٤٥٦): «وهو على شرط مسلم، ولكن اختلف في إرساله ووصله، وحديث البراء له شاهد قوي، وله عدة متابعات مرسلة».

وقال في "فتح الباري" (٣/ ٦٢١): "وهذا الإسناد وإن كان على شرط مسلم؟ لكن اختلف في وصله على الأعمش عن أبي سفيان؛ فرواه عبيدة \_ وفي الأصل: عبد!! \_ بن حميد عنه؛ فلم يذكر جابراً: أخرجه بقي، وأبو الشيخ في "تفسيرهما" من طريقه". اه.

قلنا: أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٤/ ٢٣٤٥، ٢٣٤٦ رقم =

♦ عن الزهري؛ قال: كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة؛ لم يحل بينهم وبين السماء شيء؛ يتحرجون من ذلك، وكان الرجل يخرج مهلاً بالعمرة؛ فتبدو له الحاجة بعد ما يخرج من بيته، فيرجع فلا يدخل من باب الحجرة؛ من أجل سقف الباب أن يحول بينه وبين السماء؛ فيفتح الجدار من قدامه، ثم يقوم في حجرته؛ فيأمر بحاجته، فتخرج إليه من بيته، حتى بلغنا أن رسول الله ﷺ أهل زمن الحديبية بالعمرة مدخل حجرة، فدخل رجل على أثره من الأنصار من بني سلمة، فقال له النبي ﷺ: "إني أحمس"، قال الزهري: وكان الحمس لا يبالون ذلك، فقال الأنصاري: فأنا أحمس، يقول: أنا على دينك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية (۱).

♦ عن الربيع بن أنس قوله: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ..﴾؛
قال: كان أهل المدينة وغيرهم إذا أحرموا؛ لم يدخلوا البيوت إلا من
ظهورها، وذلك أن يتسوروها؛ فكان إذا أحرم أحدهم لا يدخل البيت إلا
أن يتسور من قبل ظهره، وإن النبي ﷺ دخل ذات يوم بيتاً لبعض
الأنصار، فدخل رجل على أثره ممن قد أحرم؛ فأنكروا ذلك عليه،

<sup>=</sup> ٥٧٦٢) عن أبي الشيخ عن أبي يحيى الرازي ثنا سهل بن عثمان عن عبيدة به مرسلاً. وتقدم أن الواحدي رواه في «أسباب النزول» عن أبي الشيخ موصولاً، وفيه نظر.

وذكر أبو الشيخ ـ فيما نقله عنه أبو نعيم ـ أن عبد الله بن محمد بن زكريا رواه عن سهل بن عثمان عن عبيدة بن حميد عن الأعمش به موصولاً.

والوصل زيادة يجب قبولها.

ويشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٧٣/١) ـ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (١٠٩/٢) ـ عن معمر عن الزهري به.

قال الحافظ في «العجاب في بيان الأسباب» (١/ ٤٥٨): «وهذا مرسل؛ رجاله ثقات».

وقالوا: هذا رجل فاجر، فقال له النبي على: «لم دخلت من الباب وقد أحرمت؟»، قال: رأيتك يا رسول الله! دخلت؛ فدخلت على أثرك، فقال النبي على: «إني أحمس» \_ وقريش يومئذ تدعى الحمس \_، فلما أن قال ذكره \_: ذلك النبي على قال الأنصاري: إن ديني دينك؛ فأنزل الله \_ تعالى ذكره \_: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ﴾ (١).

معن ابن عباس الله الحرم؛ أن رجالاً من أهل المدينة كانوا إذا خاف أحدهم من عدوه شيئاً أحرم فأمن، فإذا أحرم؛ لم يلج من باب بيته، واتخذ نقباً من ظهر بيته، فلما قدم رسول الله المدينة؛ كان بها رجل محرم كذلك، وأن أهل المدينة كانوا يسمون البستان: الحش، وأن رسول الله الله خلل بستاناً؛ فدخله من بابه، ودخل معه ذلك المحرم؛ فناداه رجل من ورائه: يا فلان! إنك محرم، وقد دخلت؛ فقال: «أنا أحمس»، فقال: يا رسول الله! إن كنت محرماً؛ فأنا محرم، وإن كنت أحمس؛ فأنا أحمس؛ فأنا أحمس؛ فأنزل الله ـ تعالى ذكره ـ: ﴿وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱللهُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا﴾ إلى فأنزل الله ـ تعالى ذكره ـ: ﴿وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱللهُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا﴾ إلى أخر الآية؛ فأحل الله للمؤمنين أن يدخلوا من أبوابها(٢). [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٩/٢) من طريق عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عنه.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: الإعضال.

الثانية: أبو جعفر الرازى؛ ضعيف، سيّع الحفظ.

الثالثة: عبد الله بن أبي جعفر؛ قال ابن حبان: «يعتبر بروايته عن غير أبيه».

الرابعة: الانقطاع بين ابن جرير وعمار بن الحسين.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۱۰۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲) أخرجه ابن جرير في «لبيان» (۱/ ۱۲۳ رقم ۱۷۱۱) من طريق محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني أبي عن أبيه عنه به.

قلنا: إسناده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

♦ عن قيس بن حبتر: أن ناساً كانوا إذا أحرموا؛ لم يدخلوا حائطاً من بابه، ولا داراً من بابها أو بيتاً، فدخل رسول الله على وأصحابه داراً، وكان رجل من الأنصار يقال له: رفاعة بن تابوت؛ فجاء، فتسوّر الحائط، ثم دخل على رسول الله على، فلما خرج من باب الدار \_ أو قال: من باب البيت \_؛ خرج معه رفاعة، قال: فقال رسول الله على: «ما حملك على ذلك؟»، قال: يا رسول الله! رأيتك خرجت منه، فقال رسول الله على: «إني رجل أحمس»؛ فقال: إن تكن رجلاً أحمس؛ فإن ديننا واحد؛ فأنزل الله \_ تعالى ذكره \_: ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱللهُ يُوتِ مِن أَتُوا اللهُ يُوتِ مِن أَتُوا اللهُ يُوتِ مِن أَتُوا اللهُ يَعْنَ وَأَتُوا ٱللهُ يُوتِ مِن أَتَوا مِن أَتَوا اللهُ اللهِ عَن أَنْوا الله على ذكره \_: ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱللهُ يُوتِ مِن أَنْوا الله على ذكره \_: ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱللهُ يُوتِ مِن أَنْوا الله على ذكره \_: ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱللهُ يُوتِ مِن أَنْوا اللهُ يَعْن أَنْوا الله على ذكره \_: ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبُرُ بِأَن تَأْتُوا ٱللهُ يُوتِ مِن أَنْوا الله على ذكره \_: ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبُرُ بِأَن تَأْتُوا ٱللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ وَلَا الله عَلْهُ وَلَا الله عَلْمُ وَلَا الله عَلْهُ وَاتُوا ٱللهُ يُوتَ مِن أَتَوا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَاتُوا ٱللهُ يُوتِ مِن أَلَالًا مَن اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَلْهُ مِن اللهُ عَلَى قَالُوا ٱللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَلُولُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

ح عن عبد الله بن عباس على قال: دخل رسول الله على ذات يوم \_ وهو محرم \_ من باب بستان قد حرث، فأبصره رجل من غير الحمس يقال له: قطبة بن عامر بن حديدة أحد بني سلمة، فأتبع بصره رسول الله على فقال: يا رسول الله! رضيت بدينك وهديك وسنتك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱللهُ يُورَهُ مِن ظُهُورِهُ ﴾ الآية (٢). [موضوع]

❖ عن إبراهيم النخعي؛ قال: كان ناس من أهل الحجاز إذا
 أحرموا؛ لم يدخلوا من أبواب بيوتهم، بل دخلوا من ظهورها؛ فنزلت:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۰۸/۲)، وعبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (۱/۸۲)، و فتح الباري» (۱/ ۲۲۱) من طريق داود بن هند عنه به. قال الحافظ في «فتح الباري» (۱/ ۲۲۲): «هذا مرسل».

قلنا: وهو كما قال كِثَلَلهُ.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٩٢)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٤/ ٢٣٤٥ رقم ٥٧٦١)، وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (٤/ ١٠٦) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

قلنا: وهذا موضوع؛ من دون ابن عباس كذابون.

﴿ وَلَكِينَ ٱلْمِيرَ مَنِ ٱتَّـعَقُّ ﴾ (١).

[ضعيف]

خ عن السدي؛ قال: إن ناساً من العرب كانوا إذا حجوا؛ لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها، كانوا ينقبون في أدبارها، فلما حج رسول الله على حجة الوداع؛ أقبل يمشي ومعه رجل من أولئك \_ وهو مسلم \_، فلما بلغ رسول الله على باب البيت؛ احتبس الرجل خلفه، وأبى أن يدخل، قال: يا رسول الله! إني أحمس، يقول: إني محرم، وكان أولئك الذين يفعلون ذلك يسمون: الحمس، قال رسول الله على «وأنوا الله المناه ا

قلنا: وهذا سنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: مغيرة بن مقسم؛ مدلس، لا سيما عن إبراهيم النخعي به.

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٢/٧٠٧/٧٠) بنحوه، ويشهد له حديث البراء السابق.

(٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٠٩/٢): ثني موسى بن هارون الحمال ثنا عمرو بن حماد القناد ثنا أسباط عن السدي به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر، ضعيف.

قال الحافظ ابن حجر في «العجاب في بيان الأسباب» (١/ ٤٥٩): «شذ السدي بهذه الرواية؛ فخالف في زمان نزول الآية، وخالف في من كان يفعل ذلك، فزعم أنهم الحمس، والمحفوظ أنهم غير الحمس، وخالف في أن الصحابي امتنع حتى أذن له النبي على والمحفوظ: أنه صنع؛ فأنكر عليه، فإن أمكن الجمع بالحمل على التعدد مع بُعْده؛ وإلا؛ فالصحيح الأول».

قلنا: قطعاً الصحيح الأول؛ لأن الأثر لا يصح عن السدي، ولا عن النبي ﷺ؛ فهو منكر لمخالفته الروايات الصحيحة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۰۹/۲)، وعبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (۱/۲۱) من طريق مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي به.

♦ عن قتادة؛ قال: كان هذا الحي من الأنصار في الجاهلية إذا أهل أحدهم بحج أو عمرة لا يدخل داراً من بابها؛ إلا أن يتسور حائطاً تسوراً، وأسلموا وهم كذلك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ ذكره في ذلك ما تسمعونه، ونهاهم عن صنيعهم ذلك، وأخبرهم أنه ليس من البر صنيعهم ذلك، وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها(١).

[ضعيف]

❖ عن ابن جريج؛ قال: قلت لعطاء عن هذه الآية، فقال: كان أهل الجاهلية يأتون البيوت من أبوابها ويرونه برأ(٢).

◄ عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: كان الرجل إذا اعتكف لم
 يدخل منزله من باب البيت؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ هذه الآية (٣). [ضعيف]

❖ عن عطاء؛ قال: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا البيوت من ظهورها، ويرون أن ذلك أدنى إلى البر؛ فنزلت(٤). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰۹/۲): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد ثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل، ويشهد له حديث البراء المتقدم.

وذكر الحافظ في «العجاب» (١/ ٤٦١): أن عبد بن حميد رواه من طريق شيبان عن قتادة نحوه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٣٢٤ رقم ١٧١٣) من طريق موسى بن عبيدة الرَّبذي عن محمد به.

ضعفه الحافظ في «فتح الباري» (٣/ ٦٢٢)، و«العجاب» (١/ ٤٦٣).

قلنا: وهو كما قال؛ لأن مداره على موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي، وهو ضعيف، وفيه علّة أخرى: وهي انقطاعه بين ابن أبي حاتم وزيد بن الحباب ـ راويه عن موسى ـ حيث لم يذكر من حدثه بالأثر عن زيد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٣٢٤ رقم ١٧١٤) من طريق أبي شيبة عنه به. قلنا: وسنده ضعيف.

❖ عن قتادة؛ قال: سألوا نبي الله ﷺ: لم جعلت هذه الأهلة؟ فأنزل الله ما تسمعون: ﴿هِي مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ﴾؛ فجعلها لصوم المسلمين، ولإفطارهم، ولمناسكهم، وحجهم، ولعدة نسائهم، ومحل دينهم في أشياء، والله أعلم بما يصلح خلقه(١).

❖ عن الربيع بن أنس؛ قال: ذكر لنا أنهم قالوا للنبي ﷺ: لم خلقت الأهلة؟ فأنزل الله الآية (وذكر الحديث بنحو السابق) (٢).

❖ عن ابن جریج بنحوه (۳).

❖ عن عبد الله بن عباس رسول الله الله عن عبد الله بن عباس رسول الله عن الأهلة؛ فنزلت هذه الآية... يعلمون بها حل دينهم، وعدة نسائهم، ووقت حجهم (٤).
 (ضعيف جدآ]

قلنا: رجاله ثقات، لكنه مرسل.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٩٠)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

(٢) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (١٠٨/٢) من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: الإعضال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ سيئ الحفظ.

الثالثة: ابنه عبد الله؛ قال ابن حبان: «يعتبر بروايته عن غير أبيه».

- (٣) أخرجه ابن جرير (١٠٨/٢).
- قلنا: سنده ضعيف جداً؛ لإعضاله.
- (٤) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٣٢٢ رقم ١٧٠٧)، وابن جرير في «جامع البيان» (١٠٨/٢) عن محمد بن سعد العوفي عن أبيه عن عمه الحسين عن جده عطية العوفي عنه به.

قلنا: وسنده واو بمرة؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۰۸/۲) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأخرجه يحيى بن سلام؛ كما في «العجاب» (۱/٤٥٤) عن شعبة كلاهما عن قتادة به.

\* عن عبد الله بن عباس والله عن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنمة، وهما رجلان من الأنصار قالا: يا رسول الله! ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقاً مثل الخيط، ثم يزيد؛ حتى يعظم ويستوي ويستدير، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود؛ كما كان لا يكون على حال واحد؟! فنزلت: ﴿يَسَّعُلُونَكُ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ﴾؛ فجعلها لصوم المسلمين، ولإفطارهم، ولمناسكهم، وحجهم، ولعدة نسائهم، ومحل دينهم في أشياء، والله أعلم بما يصلح خلقه (۱).

عن معاذ بن جبل رضي الله عن معاذ بن جبل والله عن معاذ بن جبل والله عن الأهلة؛ فأنزل الله هذه الآية (٢). [ضعيف]

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَكِيلِ اللّهِ اللّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَـٰ تَدُوَأً إِنَ اللّهَ لَا يُحِبُ الْمُعُـنَدِينَ ﴿ إِنَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْنَ ﴿ إِنَّ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللّهِ اللللللللّهِ الللللّهِ الللللللّهِ الللللللللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ

قال الحافظ ابن حجر في كتابه «العجاب في بيان الأسباب» (١/ ٤٥٤): «لم أر له سنداً إلى معاذ ﴿ الله عَلَيْهُ ، ويحتمل أن يكون اختصره أولاً ثم أورده مبسوطاً ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۱/ ٤٩٣)، وقم ۱٤٠٠)، وابن مساكر وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (۲۹۲/۱)، وابن عساكر في «تاريخه» (ج١/ ق٦/ب) من طريق السدي عن الكلبي عن أبي صالح عنه به. قال الولي العراقي: لم أقف له على إسناد، واستدرك عليه؛ فإن ابن عساكر أخرجه في «تاريخه» من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس؛ لكن إسناده واه؛ قاله المناوي في «الفتح السماوي» (١/ ٢٣٢). وقال السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٩٠٤): «وأخرج ابن عساكر بسند ضعيف». قلنا: وهذا سند تالف بمرة؛ فيه السدي والكلبي وشيخه كلهم ضعفاء متهمون بالكذب. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في «العجاب» (٥/ ٥٥٤): «وقد توارد من لا يد لهم في صناعة الحديث على الجزم بأن هذا كان سبب النزول، مع وهاء السند فيه، ولا شعور عندهم بذلك، بل كاد يكون مقطوعاً به؛ لكثرة من ينقله من المفسرين وغيرهم!!».

﴿ اَلْفَتْهُ الْحَرَامُ بِالشَّهْ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ
 عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوّا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴿ ﴾ .

◄ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ في قوله: ﴿فَنَنِ أَعْتَكَىٰ

<sup>(</sup>۱) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٣٣ \_ ٣٤)، والبغوي في «معالم التنزيل» (١/ ٢١٣) \_ معلقاً \_ وقال الكلبي عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس به. قلنا: وهذا سنده تالف واه بمرة؛ فيه الكلبي وشيخه، وهما متهمان.

وقال الحافظ ابن حجر في «العجاب في بيان الأسباب» (١/٤٦٦): «الكلبي؛ ضعيف لو انفرد؛ فكيف لو خالف؟! وقد خالفه الربيع بن أنس وهو أولى بالقبول منه؛ فقال: "إن هذه الآية أول آية في الإذن للمسلمين في قتال المشركين»، وسياق الآيات يشهد لصحة قوله».

قلنا: قول الربيع الذي ذكره الحافظ: أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ١١٠) من طريق أبي جعفر الرازي عنه بلفظ: «هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت كان رسول الله يقاتل من يقاتله، ويكف عمن كف عنه، حتى نزلت براءة».

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: أبو جعفر الرزاي؛ ضعيف سيئ الحفظ.

عَلَيْكُمْ... ﴾؛ قال: هذا ونحوه نزل بمكة، والمسلمون يومئذ قليل، وليس لهم سلطان يقهر المشركين، وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى؛ فأمر الله المسلمين من يجازي منهم أن يجازي بمثل ما أوتي إليه أو يصبر أو يعفو؛ فهو أمثل، فلما هاجر رسول الله على إلى المدينة وأعز الله سلطانه؛ أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم، وأن لا يعدو بعضهم على بعض؛ كأهل الجاهلية (١).

معتمراً في عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله بن عباس والله عن الدخول والوصول إلى سنة ست من الهجرة، وحبسه المسلمين في ذي القعدة ـ وهو شهر حرام البيت، وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة ـ وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل، فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين، وأقصه الله منهم ـ؛ نزلت هذه الآية: ﴿الشَّهُرُ لَلْحُرُامُ لِللَّهُمُ لَلُوامُ وَمَاصُ وَمَاصُ الله منهم ـ الله منهم ـ الموضوع]

❖ عن عطاء؛ قال: نزلت في الحديبية؛ منعوا في الشهر الحرام؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۲/ ۱۱٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۳۲۹ رقم ۱۷٤۰)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ۲۱) من طريق عبد الله بن صالح ثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وسنده حسن، وعبد الله بن صالح وإن كان ضعيفاً؛ لكن الراوي عنه عند ابن أبي حاتم هو أبو حاتم الرازي؛ وحديثه عنه من صحيح حديثه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٩٨/١)، وزاد نسبته لأبي داود في «ناسخه» وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) قال السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٩٦): «أخرج ابن جرير عن ابن عباس (وذكره)». قلنا هو في «جامع البيان» (١١٤/٢) من طريق يوسف بن خالد السمتي عن نافع بن مالك عن عكرمة عنه به مختصراً جداً بلفظ: «هم المشركون، حبسوا محمداً على في ذي القعدة، فرجعه الله في ذي القعدة، فأدخله البيت الحرام، فاقتص له منهم.

قلنا: وهذا سند تالف؛ يوسف السمتي؛ كذبه يحيى بن معين، وغيره.

فنزلت: ﴿الشَّهُرُ الْخُرَامُ بِالشَّهْرِ الْخُرَامِ﴾(١)، عمرة في شهر حرام بعمرة في شهر حرام.

♦ عن قتادة؛ قال: أقبل نبي الله وأصحابه، فاعتمروا في ذي القعدة ومعهم الهدي، حتى إذا كانوا بالحديبية؛ صدهم المشركون؛ فصالحهم نبي الله على أن يرجع من عامه ذلك حتى يرجع من العام المقبل؛ فيكون بمكة ثلاثة أيام، ولا يدخلها إلا بسلاح راكب، ويخرج ولا يخرج بأحد من أهل مكة؛ فنحروا الهدي بالحديبية، وحلقوا وقصروا، حتى إذا كان من العام المقبل؛ أقبل نبي الله وأصحابه حتى دخلوا مكة، فاعتمروا في ذي القعدة، فأقاموا بها ثلاث ليال، فكان المشركون قد فخروا عليه حين ردوه يوم الحديبية؛ فأقصه الله منهم؛ فأدخله مكة في ذلك الشهر الذي كانوا ردوه في ذي القعدة، فقال الله: [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ١١٥) من طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» (١/ ٢٠١): أن مشركي العرب قالوا للنبي على: انتهيت من قتالنا في الشهر الحرام؟ قال: «نعم»، وأرادوا أن يغزوه في الشهر الحرام، فيقاتلون فيه؛ فنزلت هذه الآية.

وذكره الحافظ في كتاب «العجاب في بيان الأسباب» (١/ ٤٧٠) نقلاً عن «تفسير الماوردي» ونسباه للحسن البصري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ١١٤) من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٣٤) معلقاً.

وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ١١٥) من طريق عبد الرزاق نا معمر عن قتادة وعن عثمان عن مقسم قالا: كان هذا في سفر الحديبية، صد=

﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النّهَلُكُةِ وَأَحْسِنُوا إِنّ اللّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿
 المُحْسِنِينَ ﴿

معن أسلم أبي عمران؛ قال: كنا بالقسطنطينية، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد؛ فخرج من المدينة صف عظيم من الروم، وصففنا لهم صفاً عظيماً من المسلمين؛ فحمل رجل من المسلمين على صفّ الروم حتى دخل بهم، ثم خرج إلينا مقبلاً؛ فصاح الناسُ؛ فقالوا: سبحان الله! الفتى ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب صاحب رسول الله ﷺ: ينا أيها الناس! إنكم تتأولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا \_ معشر الأنصار \_ لما أعزّ الله دينهُ، وكثر ناصريه؛ قلنا بيننا بعضاً لبعض سراً من رسول الله ﷺ: إن أموالنا قد ضاعت؛ فلو أنا أقمنا فيها، وأصلحنا ما ضاع منها؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_ في فلو أنا أقمنا فيها، وأصلحنا ما ضاع منها؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_ في كتابه يردُّ علينا ما هممنا به، قال: ﴿وَٱنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَى فَامِرنا بالغزو، فما زال أبو أيوب غازياً في سبيل الله حتى قبض (١٠). [صحيح] فأمرنا بالغزو، فما زال أبو أيوب غازياً في سبيل الله حتى قبض (١٠).

المشركون النبي على وأصحابه عن البيت في الشهر الذي صدوهم فيه؛ فجعل الله ـ تعالى ذكره ـ لهم شهراً حراماً يعتمرون فيه مكان شهرهم الذي صدوا؛ فلذلك قال: ﴿وَلَكُونُكُ قِصَاصٌ ﴾.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (رقم ۲۰۱۲)، والترمذي (رقم ۲۹۷۲)، والنسائي في «التفسير» (رقم ٤٨، ٤٩)، والطبري في «جامع البيان» (٢/ ١١٨، ١١٩، ١١٩)، وأبو يعلى في «مسنده»؛ كما في «الدر المنثور» (١/ ٥٠٠) - وعنه ابن حبان في «صحيحه» (١١/ ٩/ ١١١) -، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١١/ ٩٩ رقم ٤٦٨٥)، والحاكم (٢١/ ٤٧١) -، والطحاوي في «أسباب النزول» والحاكم (٢١/ ٢٧٥) - وعنه البيهقي (٩/ ٤٥) -، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٥٣)، والطيالسي (٩٩٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٠٠٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٣٣٠، ٣٣١)، وابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (ص٢٦٩ \_ ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٨) - وعنه البيهقي (٩/ ٩٩) -، =

عن أبي جبيرة بن الضحاك و الشيء قال: كانت الأنصار يتصدقون، ويعطون ما شاء الله، حتى أصابتهم سنة؛ فأمسكوا؛ فأنزل الله: (صحيح) وَأَنفِتُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ (١).

= وغيرهم من طريق الليث بن سعد وحيوة بن شريح وعبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم به.

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب»، وصححه ابن حبان، وابن خزيمة؛ كما في «العجاب في بيان الأسباب» (١/ ٤٨٠).

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي.

قلنا: ووهما في ذلك؛ لأن الشيخين لم يخرجا لأسلم أبي عمران شيئاً، وإنما هو صحيح فقط.

وكذا صححه شيخنا كله،في «الصحيحة» (رقم١٣).

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٠٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.

(تنبيه): الحديث عزاه الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ١٨٥) إلى مسلم؛ فوهم.

(۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (۱/ ۲۸۰ رقم ۸۷)، و «الآحاد والمثاني» (3/ 189 رقم ۱۲۹)، و الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲ / رقم ۲۷۰)، و «المعجم الأوسط» (7/7 رقم ۲۰۲۰)، و الطبراني في «المعجم الكبير» (7/7 رقم ۱۵۳۰)، و ابن قانع في «معجم الصحابة» (7/7 رقم ۱۵۳۰)، و البغوي في «معجم الصحابة» (7/7 رقم ۱۵۳۰)، و البغوي في «معجم الصحابة»، و الواحدي في «أسباب النزول» (7/7 (7/7 وأبو يعلى في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (7/7 رقم 7/7 رقم 7/7 رقم المرة» (7/7 رقم 7/7 رقم و ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/7 رقم وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/7 رقم طريق هدبة بن خالد ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي جبيرة. قلنا: و هذا سند صحيح رجاله ثقات.

وقد اختلف في صحبة أبي جبيرة؛ فأثبت له الصحبة: أبو نعيم، والبغوي، وابن قانع، وابن حجر، والمزي، وابن الأثير، وابن حبان، وابن عبد البر وغيرهم، وخالفهم أبو حاتم؛ فقال في «المراسيل» (ص٢٥١): «لا أعلم له صحبة».

قلنا: ومن علم حجة على من لم يعلم.

💠 عن النعمان بن بشير رضي الله عنه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عنه الله عنه

يغفر الله لي؛ فأنزل الله: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لَكُمَّ اللَّهُ اللّ

= والحديث صححه ابن حبان، والضياء المقدسي.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣١٧/٦): «رواه الطبراني في «الكبير»، و«الأوسط» ورجالهما رجال الصحيح».

وقال السيوطي في «اللباب» (ص٣٧): «أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي جبيرة». قلنا: وهو كما قال، فرجاله رجال مسلم خلا صحابيه.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٠٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

والحديث ذكره الحافظ في «العجاب في بيان الأسباب» (٤٧٣/١)، ونسبه لأبي علي بن السكن، وقال: «تفرد به هدبة عن حماد، والصواب: أنه مرسل».

(تنبيه): قلب حماد بن سلمة \_ راوي الحديث \_ اسم الصحابي؛ فجعله الضحاك بن أبي جبيره؛ والصواب أنه أبو جبيرة بن الضحاك؛ قاله أبو نعيم؛ كما في «الإصابة» (١/ ٤٧٤، ٤٧٥). وذكر هذا الطبراني في «الأوسط».

قلنا: خالف حماداً المعتمر بن سليمان عند ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ١١٨)، وهشيم بن بشير عند الواحدي في «أسباب النزول» (ص٣٤) كلاهما عن الشعبي من قوله. قلنا: وحماد ثقة من رجال مسلم؛ وقد وصله فلا تعارض بين الروايتين.

(۱) أخرجه الواحدي (ص٣٤، ٣٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٤٥)، وفي «شعب الإيمان» (٥/ /٥٥ رقم ٧٠٩٢)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢٣٦/١)، وابن المنذر؛ كما في «العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر (١/ ٤٧٧)، والطبراني في «المعجم الكبير»؛ كما في «مجمع الزوائد» (٦/ ٢١)، و«المعجم الأوسط» (٢٠ /٢، ٢١ رقم ٢٥٢٥) من طريق حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن النعمان به.

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن سماك بن حرب إلا حماد بن سلمة». وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في «الكبير»، و«الأوسط»، ورجالهما رجال الصحيح».

قلنا: وهو كما قال؛ فالحديث صحيح.

♦ عن حذيفة صلى: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴿ قَالَ: نزلت في النفقة (١).
 النفقة (١).

◄ عن عكرمة؛ قال: نزلت في النفقات في سبيل الله؛ يعني:
 قوله: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى التَّهْلُكُو ﴾ (٢).

♦ عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: كان القوم في سبيل الله؛ فيتزود الرجل، فكان أفضل زاداً من الآخر، أنفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء أحب أن يواسي صاحبه؛ فأنزل الله: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الآية (٣).

﴿ وَأَنِثُوا الْمُنَاقِ اللَّهُ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرَتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدَى وَلَا تَحْلِقُوا رُوسَكُم حَقَى بَبُلغَ الْمُدَى عَجِلَةً فَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن رَأْسِهِ فَفِذْ يَةٌ مِن مِيكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن رَأْسِهِ فَفِذْ يَةٌ مِن مِيكَامٍ أَوْ مَهَدَةً أَوْ نُسُكُ فَإِذَا آمِنتُمْ فَنَ تَمَلَّعَ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْمُنْجَ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدَى فَن مَينامٍ أَوْ مَهَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ فَإِذَا آمِنتُمْ فَنَ تَمَلَّعَ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْمُنْجَ فَمَا السَّيْسَرَ مِنَ الْمُدَى فَن مَينامٍ أَوْ مَهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

<sup>=</sup> والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٠١)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

وذكره الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ١٨٥)، وسكت عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨/ ١٨٥ رقم ٤٥١٦ ـ فتح).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ١١٧)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٣٤) من طريق هشيم ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عكرمة.

قلنا: ورجاله ثقات رجال الصحيح؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١١٧/٢) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن أبي صخر عن محمد به.

قلنا: وسنده حسن؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (١/ ٢٠٢، ٢٠٣).

لَمْ يَعِدْ فَصِيَامُ ثَلَيْقَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُّ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ آهْلُهُ حَسَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴾.

♦ عن كعب بن عجرة ﴿ عَلَيْهُ ؟ قال: وقف عليَّ رسول الله ﷺ بالحديبية ، ورأسي يتهافت قملاً ؛ فقال: «يؤذيك هوامك؟!» ، قلت: نعم ، قال: «فاحلق رأسك» \_ أو قال \_: «احلق» . قال: فيَّ نزلت هذه الآية: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ مَ أَذَى مِن تَأْسِهِ ﴾ ؛ فقال النبي: «صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة ، أو انسك بما تيسر »(١) . [صحيح]

◄ عن عمران بن حصين ﴿ قال: نزلت آية المتعة؛ يعني: متعة الحج في كتاب الله، وأمر بها رسول الله ﴿ قَالَ الله عنها رسول الله حتى مات (٢).
 الحج، ولم ينه عنها رسول الله حتى مات (٢).

من صفوان بن أمية؛ أنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ متضمخ بالزعفران عليه جبة، فقال: كيف تأمرني يا رسول الله! في عمرتي؟ قال: فأنزل الله: ﴿وَأَتِبُوا الْمُحَرَّةُ بِلَوْ ﴾؛ فقال رسول الله ﷺ: «أين السائل عن العمرة؟»، فقال: ها أنا ذا، فقال له: «ألق عنك ثيابك، ثم اغتسل واستنشق ما استطعت، ثم ما كنت صانعاً في حجك؛ فاصنعه في عمرتك». وعمرتك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱٦/٤ رقم ١٨١٥، ١٨١٦) واللفظ له في الموضع الأول، ومسلم (رقم ١٢٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨/ ١٨٦ رقم ٤٥١٨)، ومسلم (رقم ١٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٣٣٤ رقم ١٧٦١) من طريق أبي عبد الله الهروي حدثنا غسان الهروي ثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان به.

وضعفه الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٢٣٧) بقوله: «هذا حديث غريب، وسياق عجيب، والذي ورد في «الصحيحين» عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي على وهو بالجعرانة، فقال: كيف ترى في رجل =

عن عبد الله بن عباس الله اليمن يحجون، ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة الله الناس الناس الله عنالى \_: ﴿ وَتَكَزَّودُوا فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَيَّ ﴾ (١) . [صحيح]

من أهل اليمن إذا حجوا لم يتزودوا حتى يبلغوا عقبة كذا وكذا؛ فنزلت: ﴿ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ الْعَيْفِ] النَّقْوَيَّ ﴾ (٢).

أحرم بالعمرة، وعليه جبة وخلوق؟ فسكت رسول الله على شم جاءه الوحي، ثم رفع رأسه، فقال: «أما الجبة؛ فانزعها، وأما الطيب الذي بك؛ فاغسله، ثم ما كنت صانعاً في حجك؛ فاصنعه في عمرتك»، ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق ولا ذكر نزول هذه الآية، وهو عن يعلى بن أمية لا صفوان بن أمية، والله أعلم».

قلنا: ثم رأينا الطبراني رواه في «المعجم الأوسط» (٢/٦/٢ رقم ١٨١٥) من طريق محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه به.

فقد دلت هذه الرواية أنه سقط من سند ابن أبي حاتم راويان، وأصل الحديث أخرجه البخاري (رقم ١٥٣٦) \_ كما قال ابن كثير \_ من طريق عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه به؛ لكن ليس فيه ذكر سبب نزول الآية، وليس فيه ذكر الغسل والاستنشاق.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣/ ٣٨٤ رقم ١٥٢٣).

والحديث روي مرسلاً ضعيفاً عن عكرمة عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» (ص 787 \_ القسم المفقود)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (1/1/۷) \_ ومن طريقه الخلال في «الحث على التجارة» (رقم 1 • ۱) \_، وسعيد بن منصور في «سننه» (787).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (ص٢٤٨ ـ القسم المفقود): ثنا غندر عن =

❖ عن إبراهيم النخعي؛ قال: كان ناس يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نتوكل على الله وهو رازقنا؛ فنزلت: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ الله وهو رازقنا؛ فنزلت: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَ عَلَى الله وهو رازقنا؛ فنزلت: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَ عَلَى الله وهو رازقنا؛ فنزلت: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَ عَلَى الله وهو رازقنا؛ فنزلت: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنْ عَلَى الله وهو رازقنا؛ فنزلت: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنْ عَلَى الله وهو رازقنا؛ فنزلت: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنْ عَلَى الله وهو رازقنا؛ فنزلت: ﴿ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنْ عَلَى الله وهو رازقنا؛ فنزلت: ﴿ وَتَكُرُونُ وَلَا عَلَى الله وهو رازقنا؛ فنزلت: ﴿ وَتَكُرُودُواْ فَإِنْ عَلَى الله وهو رازقنا؛ فنزلت: ﴿ وَتَكُرُودُ وَا فَالَاتُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

﴿ عن مجاهد: كانوا لا يتزودون في حجهم حتى نزلت: ﴿ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَيَّ ﴾ (٢).

خ عن عبد الله بن عمر في قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة؛ رموا بها، واستأنفوا زاداً آخر؛ فأنزل الله: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَكَ خَيْرَ اللهُ: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَكَ خَيْرَ اللهُ اللَّقَوَى اللهُ والدقيق، والدقيق، والدقيق، والسويق (٣).

## ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَا مِن زَيِّكُمْ فَإِذَا

= شعبة عن المغيرة عن الشعبي به.

قلنا: ورجاله ثقات؛ لكنه مرسل، ويشهد له ما قبله.

(۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۳/ ۸۱۱ رقم ۳٤٦)، وابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۱۲۲) من طريق هشيم عن مغيرة بن مقسم الضبي، عن إبراهيم.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: المغيرة؛ مدلس، لا سيما عن إبراهيم النخعي.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (ص٢٤٨ ـ القسم المفقود)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (١٦٢/١)، وابن جرير في «جامع البيان» (١٦٢/٢) من طرق عن عمر بن ذر عن مجاهد به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

(٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ١٦٢) من طريق عمرو بن عبد الغفار عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر به.

قلنا: وهذا سند واه بمرة؛ لأن عمرو بن عبد الغفار؛ متروك متهم.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٣٠)، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٢٤٦)، وزادا نسبته لابن مردويه.

أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَنتِ فَأَذْكُرُوا اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمُ وَأَن كُمَا هَدَاكُمُ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الطَّكَالِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِمُلْلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله بن عباس وفو المجاز أسواقاً في الجاهلية؛ فتأثموا أن يتجروا في المواسم؛ فنزلت: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن رَبِّكُمْ (١).

وعنه \_ أيضاً \_؛ قال: كانوا لا يتجرون في أيام منى، ويوم عرفة؛
 فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن رَّبِكُمْ ﴿

وفي رواية: فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات (٢). [ضعيف]

خ عن أبي أمامة التيمي؛ قال: كنت رجلاً أكرى في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لي: إنه ليس لك حج!، فلقيت عبد الله بن عمر فقاك فقلت: يا أبا عبد الرحمن! إني رجل أكرى في هذا الوجه، وإن ناساً يقولون لي: إنه ليس لك حج، فقال ابن عمر:

جاء رجل إلى النبي ﷺ؛ فسأله عن مثل ما سألتني عنه؛ فسكت عنه رسول الله ﷺ، فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبَتَعُوا فَضَّلًا مِّن رَّبِكُمْ ﴾؛ فأرسل إليه رسول الله ﷺ، وقرأ عليه هذه الآية، وقال: «ذلك حج»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۲۸۸/۶ رقم ۲۰۵۰، ص۳۲۱ رقم ۲۹۰۸، ۸/ ۱۸۲ رقم ٤٥١٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۸۱۹/۳ رقم ۳۵۱)، وأبو داود (رقم ۱۷۳۱)، وابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ١٦٥) ثلاثتهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأن يزيد بن أبي زياد ضعيف، كبر؛ فتغير، وصار يتلقن. والمحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٣٤) وزاد نسبته لوكيع، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد؛ لكن يشهد له ما قبله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (رقم ١٧٣٣)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ٣٥٠ رقم =

\* عن عبد الله بن عباس الله الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم؛ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن رَبِّكُمُ ﴾ في مواسم الحج (١).

قلنا: وسنده صحيح؛ مداره على أبي أمامة هذا، وقد وثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: «لا بأس به»، وروى عنه جمع من الثقات؛ فقول ابن حجر فيه: «مقبول» غير مقبول.

وصححه الشيخ أحمد شاكر كتالله في تحقيق «المسند» (١٦٨/٩).

(۱) أخرجه أبو داود (رقم ۱۷۳٤)، وابن خزيمة في «صحيحه» (۱/ ۳۵۱، ۳۵۲ رقم ۲۰۰۵)، والحاكم في «المستدرك» (۱/ ٤٤٩، ٤٨١، ٤٨١، ٢٧٦، ٢٧٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٣٤)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٤٨٠، ٤٨١ رقم ٢٦٦٩) جميعهم من طريق ابن أبي ذئب عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس رقم ١٠٠٠.

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

قلنا: هذا وهم منهما؛ لأن عبيد بن عمير هذا؛ مجهول، تفرد أبو داود بإخراج حديثه، ثم إن هذه الرواية فيها خطأ وهو: أن عبيد بن عمير لا يُعرف راوياً عنه سوى ابن أبي ذئب، وعليه؛ فوجود عطاء بين ابن أبي ذئب وعبيد بن عمير وهم، ويدلك على هذا أمور:

الأول: أن المزي في «تهذيب الكمال» (٢٢٥/١٩) أخرجه من طريق ابن أبي داود ثناً أحمد بن صالح ثنا ابن أبي فديك أخبرني ابن أبي ذئب عن عبيد عن =

<sup>=</sup> ٣٠٥١، والدارقطني (٢٩٢/٢)، وأحمد (٢٥٥/١)، وأبن جرير في «جامع البيان» (٢/ ١٦٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٠١/٣)، وعبد الرزاق؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٢٤٧) ـ وعنه عبد بن حميد ـ، وسعيد بن منصور في «سننه» (٣/ ٨٢٠ رقم ٣٥٦)، والحاكم في «المستدرك» (١٩٤١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٣٥١)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٤٨٠ رقم ٢٦٦٧)، و«السنن الكبرى» (١٣٣٣، ٦/ ١٢١)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٥٦، ٣٥)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٣٧) من طرق عن أبي أمامه التيمي عن ابن عمر به.

عن مجاهد؛ قال: كانوا لا يتجرون؛ حتى نزلت فيهم: ﴿لَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن رَّبِكُمْ ﴾.

قال: كانوا لا يبيعون، ولا يشترون في أيام منى؛ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ مُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ ﴾ التجارة في مواسم أحلت لهم، كانوا لا يتبايعون في الجاهلية بعرفة ولا في منى (١). [ضعيف]

ابن عباس بلفظ: أنزل الله: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُوا فَضَلَا مِن رَبِّحُمُ ﴾ في مواسم الحج. اه.

قال ابن أبي ذئب: فحدثني عبيد أنه كان يقرؤها في المصحف.

قال أبو بكر بن أبي داود: ليس هو عبيد بن عمير الليثي [وهو الذي روى عنه عطاء بن أبي رباح] هذا هو عبيد بن عمير مولى أم الفضل، ويقال: مولى ابن عباس.

الثاني: أن ابن أبي ذئب لم يدرك عبيد بن عمير الليثي حتى يصح أن نقول: إنه روى عنه؛ كما دل عليه قول ابن أبي ذئب الآنف.

الثالث: أن جميع الذين ترجموا لعبيد بن عمير هذا مولى ابن عباس قالوا: تفرد عنه ابن أبي ذئب؛ كما في "تهذيب الكمال» ((7.7))، و"تهذيب التهذيب» ((7.7))، و«ميزان الاعتدال» ((7.7)).

وهذا ما رجحه المزي في «تهذيب الكمال» (٢٢٦/١٩، ٢٢٧).

وعليه؛ فالرواية الصحيحة قول من قال: عن ابن أبي ذئب عن عبيد بن عمير عن ابن عباس.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ مداره على عبيد، وهو مجهول؛ كما في «التقريب» (١/ ٥٤٤).

(تكميل): ليس في القراءات المتواترة هذه الزيادة (في مواسم الحج)؛ فهي قراءة شاذة، وانظر لزاماً: «روح المعاني» (٢/ ٨٧).

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (ص۱۷۷، ۱۷۸ ـ القسم المفقود)، وابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۱٦٤ و١٦٥) بنحوه من طرق عن عمر بن ذر عن مجاهد به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

عن عكرمة؛ قال: كانت هذه الآية نزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَا مِن رَبِّكُمْ ﴾ في مواسم الحج (١).

♦ عن سعيد بن جبير: كان بعض الحاج؛ يسمون: الداج؛ فكانوا ينزلون في الشق الأيسر من منى، وكان الحاج ينزلون عند مسجد منى؛ فكانوا لا يتجرون حتى نزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا فَضَلًا مِن رَبِّكُمْ ﴾؛ فحجوا(٢).

خ عن عائشة رضياً؛ قالت: كانت قريش تقف بالمزدلفة، ويسمون: الحمس، وسائر العرب تقف بعرفة؛ فأمر الله نبيه أن يقف بعرفة، ثم يدفع منها؛ فأنزل الله: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ اَلْنَاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهُ إِلَى اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (ص١٧٧ ـ القسم المفقود). قلنا: رجاله ثقات، لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ١٦٥) من طريق أبي نعيم عن الثوري عن محمد بن سرقة عن سعيد به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (رقم ٨٨٤)، والنسائي في «المجتبى» (٥/ ٢٥٥)، وفي «التفسير» (رقم ٥٤)، وابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ١٧١) وغيرهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها.

قلنا: وسنده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه دون التصريح بسبب النزول؛ كما هو عند البخاري (رقم ١٦٦٥).

وفي رواية لمسلم: قالت عائشة: الحمس: هم الذين أنزل الله - عز وجل - فيهم: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ النَّاسُ ﴾؛ قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمس يفيضون من المزدلفة، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت: ﴿ أَفِيصُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ النَّاسُ ﴾؛ رجعوا إلى عرفات.

♦ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: كانت العرب تقف بعرفة، وكانت قريش تقف دون ذلك بالمزدلفة؛ فأنزل الله: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاشُ النَّاسُ ﴾؛ فرفع النبي ﷺ الموقف إلى موقف العرب بعرفة (١).

عن أسماء بنت أبي بكر ﴿ قَالَت: كانت قريش يقفون بالمزدلفة، ويقف الناس بعرفة؛ إلا شيبة بن ربيعة؛ فأنزل الله: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ اَلْتَاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهُ إِن كَاللَهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِن اللهُ عَنْدُ اللهُ ال

﴿ فَإِذَا قَضَكُمْ ثَنَاسِكُكُمْ فَأَذَكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرُورُ ءَابَآءُكُمْ أَوْ أَشَكَ ذِكْرُواْ اللّهَ كَذِكْرُواْ اللّهَ كَذِكْرُوْ ءَابَآءُكُمْ أَوْ أَشَكَ ذِكْرُواْ اللّهُ فِيسَ اللّهَ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهُ فِيكَ وَمَا لَهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فَيكَ حَسَكَةً وَفِي اللّهُ خِرَةِ مَسَكَنَةً وَفِي اللّهُ فَيكَ حَسَكَنَةً وَفِي اللّهُ خِرَةِ حَسَكَنَةً وَقِي اللّهُ فَيكَ حَسَكَنَةً وَفِي اللّهُ فَيكَ حَسَكَنَةً وَفِي اللّهُ فَيكَ حَسَكَنَةً وَفِي اللّهُ فِيكَ عَسَكَنَةً وَقِينَا عَذَابَ النّارِ ﴿ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۱۷۰): ثني أحمد بن محمد الطوسي ثنا أبو توبة قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن سفيان الثوري عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عنه به.

قلنا: وسنده ضعیف؛ مداره علی حسین بن عبد الله، وهو ضعیف؛ کما فی «الکامل» (۲/ ۷۲۹)، و «المیزان» (۱/ رقم ۲۰۱۲)، و «المجروحین»، (۱/ ۲٤۲)، و «التقریب» (۱/ ۱۷۲) وغیرها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» (١/٥٤٦).

يفاخرنا؛ فليأت بمثل فخرنا، فمن كان يريد المفاخرة من القبائل؛ قام، فذكر مثالب تلك القبيلة، وما فيها من المساوئ، وما ذكرت به، يرد عليه ما قال، ثم يفخر هو بما فيه وفي قومه؛ فكان ذلك من أمرهم، حتى جاء الله \_ عزّ وجلّ \_ بالإسلام، وأنزل في كتابه على نبيه على نبيه على أنه يقول الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿فَإِذَا قَصَرَيْتُ م مَنَاسِكُ مُ فَأَذَكُ وَا الله كَذَرُو مُ الله كَذِر وَلَم الله عني: دعوا هذه المفاخرة والمكاثرة، واذكروا الله \_ عزّ وجلّ \_ (١).

عن أبي وائل؛ قال: كان أهل الجاهلية يذكرون أفعال آبائهم في الناس؛ فنزلت: ﴿وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا عَالَيْنَا فِي ٱلدُّنْيَا﴾ هب لنا غنماً، وهب لنا إبلاً: ﴿وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ﴾، فلما نزلت هذه الآية؛ كفتهم عن ذلك، ثم قال رسول الله ﷺ وقد خطبهم (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٤//٤) رقم ٢٤٧٧)، وابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ١٧٢) مختصراً كلاهما قال: ثنا تميم بن المنتصر ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن القاسم بن عثمان عنه.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لأن القاسم بن عثمان، ضعيف؛ قال الدارقطني: «ليس بالقوي»، وقال ابن حبان: «ربما أخطأ»، وقال البخاري: «له أحاديث لا يتابع عليها»، وقال العقيلي: «عن أنس لا يتابع على حديثه، حدث عن إسحاق الأزرق أحاديث لايتابع عليها»، وضعفه ابن عبد الهادي. انظر: «سنن الدارقطني» (١/٣٠٧)، و«ضعفاء العقيلي» (٣/ ٤٨٠)، و«الثقات» (٥/ ٣٠٧)، و«الميزان» (٤/ ٢٩٥).

وتضعيف ابن عبد الهادي له في «التنقيح» (٤١٦/١) أثناء كلامه على حديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الفاكهي (٤/ ١٤٨، ١٤٩ رقم ٢٤٨٠)، وابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ١٧٢) بنحوه \_ دون ذكر سبب النزول \_ من طريق الثوري وأبي بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل.

قلنا: رجاله ثقات غير عاصم فهو صدوق؛ لكنه مرسل.

عن سعيد بن جبير وعكرمة؛ قالا: كانوا يذكرون فعل آبائهم في الجاهلية إذا وقفوا بعرفة؛ فنزلت هذه الآية ﴿فَأَذْكُرُوا اللّهَ كَذِرِّكُمُ اللّهَ اللّهَ عَلَا اللّهَ عَلَا اللّهَ عَلَا اللّهَ عَلَا اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الل

♦ عن مجاهد؛ قال: كانوا إذا قضوا مناسكهم؛ وقفوا عند الجمرة، وذكروا أيامهم في الجاهلية، وفعال أبائهم؛ فنزلت هذه الآية (٢٠).

معن عبد الله بن عباس والها؛ قال: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم، يقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحملات، ويحمل الديات ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم؛ فأنزل الله: ﴿ فَأَذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرُكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّ اللهُ اللهُ إِنَّ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ الله

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: خصيف الجزري؛ ضعيف.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: عنعنة هشيم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/٥٥٧)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه وكيع؛ كما في «الدر المنثور» (۱/٥٥٧) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/٣٧٢) \_: عن الثوري عن خصيف الجزري عن سعيد وعكرمة به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير (۲/ ۱۷۲، ۱۷۳) من طريق هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن قيس بن حميد المكي عن مجاهد به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٣٥٥ رقم ١٨٧)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (١/ ٥٥٧) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١١١/١٠، ١١٢ رقم ١٠٨) \_ من طريق أشعث بن =

♦ وعنه - أيضاً -؛ قال: كان المشركون يجلسون في الحج، فيذكرون أيام آبائهم، وما يعبرون من أنسابهم يومهم أجمع؛ فأنزل الله - عزّ وجلّ - على رسوله في الإسلام: ﴿ فَأَذْكُرُوا الله كَذِكِرُ كُرُ الله عَنْ وَجلّ - على رسوله في الإسلام: ﴿ فَأَذْكُرُوا الله كَذَكُرُ الله الله عَنْ الله الله الله الله الله الله في الدّنيكا وَمَا لَهُ فِي الله الله في الدّنيكا وَمَا لَهُ فِي الله فِي الدّنيكا وَمَا لَهُ فِي الله فِي الله فِي الله في الله في الله في الدّنيكا وَمَا لَهُ فِي الله في الدّنيكا وَمَا لَهُ فِي الله في اله في الله في ال

عن عبد الله بن عباس عباس الله عن عبد الله بن عباس الله عبد الله عبد الله الموقف؛ فيقولون: اللهم! اجعله عام غيث، وعام خصب، وعام ولاد حسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاً؛ فأنزل الله فيهم: ﴿فَيِنَ النَّكَاسِ مَن يَكُولُ رَبَّنَا ءَالِنَا فِي الدُّنِكَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ﴾ (٣). [حسن]

<sup>=</sup> إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قلنا: وهذا سند حسن، ويشهد له ما قبله وما بعده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۳ / ۳۵۸ ـ ۳۷٦٩ / ۳۷٦۹) بسند صحيح عن عبيد الله بن موسى، عن عمارة بن ذكوان، عن مجاهد، عن ابن عباس به. قلنا: رجاله ثقات؛ إلا عمارة بن ذكوان، فلم نجد له ترجمة بعد طول بحث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣٥٦/٢) من طريق أبي سعد البقال عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن ابن الزبير به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ أبو سعد البقال: ضعيف، مدلس.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٥٧) وزاد نسبته للطبراني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٣٥٧ رقم ١٨٧٤)، وابن مردويه في «تفسيره» ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١١٢/١٠ رقم ١٠٩) ـ من طريق أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به . قلنا: وسنده حسن .

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿ ﴾ .

\* عن عبد الله بن عباس والله عن الما أصيبت هذه السرية وأصحاب خبيب بالرجيع بين مكة والمدينة؛ قال رجال من المنافقين: يا ويح هؤلاء المقتولين! الذين هلكوا هكذا لا هُمْ قعدوا في بيوتهم، ولا هُمْ أدوا رسالة صاحبهم؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_ في ذلك من قول المنافقين وما أصاب أولئك النفر من الشهادة والخبر من الله: ﴿وَمِنَ النّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّيْكَ﴾؛ أي: ما يظهر بلسانه من الإسلام، ﴿وَيُنْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ﴾؛ أي: من المنفق؛ ﴿وَهُو أَلَدُ الْخِصَامِ ﴾؛ أي: ذو جدال إذا كلمك وراجعك، ﴿وَإِذَا تَوَلَى البقرة: ٢٠٥]؛ أي: خرج من عندك ﴿سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُقْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالشَّلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ مَن عندك ﴿ مَهَا فَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ والقيام بحقه حتى هلكوا على ذلك؛ يعني: هذه السرية (۱).

❖ عن السدي؛ قال: نزلت في الأخنس بن شُريق الثقفي، وهو حليف لبني زهرة، وأقبل إلى النبي ﷺ بالمدينة؛ فأظهر له الإسلام؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق (۱/ ۵۷۱ ـ الدر المنثور) ـ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۳۲۳ رقم ۱۹۱۰)، وابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۱۸۲) ـ: ثنا محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، ثني سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

قلت: وسنده ضعيف؛ مداره على محمد شيخ ابن إسحاق؛ وهو مجهول؛ تفرد عنه ابن إسحاق.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٧١) وزاد نسبته لابن المنذر.

فأعجب النبي عَلَيْهِ ذلك منه، وقال: إنما جئت أريد الإسلام، والله يعلم أني صادق، وذلك قوله: ﴿وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْمِهِ ﴾، ثم خرج من عند النبي عَلَيْهِ فمر بزرع لقوم من المسلمين وحُمُر؛ فأحرق الزرع وعَقَر الحمر؛ فأنزل الله \_عز وجل \_: ﴿وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهَلِكَ وَالْسَلْمُ ، وأما ألَدُ الخصام؛ فأعوج الخصام (١). [ضعيف جداً]

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَــُهُ ٱبْتِغَــَآءَ مَهْنَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَهُوفَّ إِلْمِهِـــَادِ إِلَيْهِ وَاللَّهُ رَهُوفَّ
 إلْمِبَادِ ﴿

♦ عن عبد الله بن عباس في قوله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْ اللَّهِ ﴾؛ قال: نزلت في صهيب بن سنان ونفر من أصحابه، أخذهم أهل مكة فعذبوهم؛ ليردوهم إلى الشرك بالله؛ منهم: عمار، وأمه سمية، وأبوه ياسر، وبلال، وخباب، وعابس مولى حويطب بن عبد العزى، أخذهم المشركون فعذبوهم (٢). [موضوع]

♦ عن سعيد بن المسيب؛ قال: أقبل صهيب مهاجراً نحو المدينة، وأتبعه نفر من قريش؛ فنزل عن راحلته، وانتثل ما في كنانته، ثم قال: يا معشر قريش! لقد علمتم أني أرماكم رجلاً بسهم، وأيم الله؛ لا تصلون إليّ حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي، ثم أضربكم بسيفي ما بقي في

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۱۸۱، ۱۸۲) من طريق عمرو بن حماد القناد ثنا أسباط عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر؛ ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٢/ ٢٢٣٣ رقم ٥٥٥٢)، وابن منده في «معرفة الصحابة» (٣/ ٥) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: ومن دون ابن عباس كذابون متهمون.

يدي منه شيء؛ فافعلوا ما شئتم، فإن شئتم؛ دللتكم على مالي وخليتم سبيلي، قالوا: نعم؛ ففعل، فلما قدم على النبي ﷺ؛ قال: «ربح البيع أبا يحيى! ربح البيع أبا يحيى!»، قال: ونزلت: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْنَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَهُوفَ إِلْهِبَادِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اله

❖ عن ابن جريج؛ قال: نزلت في صهيب بن سنان وأبي ذر، وأن الذي أدرك صهيباً بطريق المدينة قنفذ بن عمير بن جدعان (٢).

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأن علياً ضعيف.

وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (٣/ ٥٥ ـ مختصر): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف على بن زيد بن جدعان».

ذكره السيوطي في «الدر المنثور»، وزاد نسبته لابن المنذر.

(٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٢٩ رقم ٧٢٨٩)، والحاكم (٣/ ٤٠٠) من طريق علي بن المبارك الصنعاني عن زيد بن المبارك عن محمد بن ثور عن ابن جريج.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه معضل.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣١٨/٦)، وقال: «ورجاله ثقات إلى ابن جريج».

وأخرجه ابن جرير (١٨٦/٢) بسند صحيح إلى ابن جريج عن عكرمة بلفظ: نزلت في صهيب بن سنان وأبي ذر جندب بن السكن، أخذ أهل أبي ذر أبا ذر فانفلت منهم؛ فقدم على النبي على فلما رجع مهاجراً؛ عرضوا له، وكانوا بمر الظهران؛ فانفلت ـ أيضاً ـ، حتى قدم النبي الها، وأما صهيب؛ فأخذه أهله، فافتدى منهم بماله ثم خرج مهاجراً، فأدركه قنفذ بن جدعان، فخرج له مما بقي من ماله، وخلى سبيله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٢٢٨)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (٢/ ٦٩٣، ٦٩٤ رقم ٢٧٩ ـ بغية) ـ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٥١، ١٥٢)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (٢/ ١٨٠) ـ، وابن أبي خيثمة؛ كما في «الإصابة» (٢/ ١٩٥)، وابن عساكر (١٥٨/٢٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٣٦٨، ٣٦٩ رقم ١٩٣٩) من طريقين عن علي بن زيد بن جدعان عن ابن المسيب به.

♦ عن الحسن؛ قال: نزلت في أن المسلم لقي الكافر؛ فقال له: قل: لا إله إلا الله؛ فإذا قلتها؛ عصمت دمك ومالك إلا بحقها، فأبى أن يقولها؛ فقال المسلم: والله لأشترين نفسي لله؛ فتقدم؛ فقاتل حتى قتل (١٠).

<sup>=</sup> قلنا: ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: تدليس ابن جريج.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٧٦)، وزاد نسبته للطبراني.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/۱۸۷): ثنا سوار بن عبد الله العنبري ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا حزم بن أبي حزم القطعي عن الحسن به.

قلت: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٧٨، ٥٧٩)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٨٧/٢): حدثت عن عمارة ثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه أربع علل:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ ضعيف.

الثالثة: رواية ابنه عنه فيها ضعف؛ كما نص على ذلك ابن حبان.

الرابعة: الانقطاع بين ابن جرير وعمارة.

من المدينة تلقاه عمر في رجال، فقال له عمر: ربح البيع، قال: وبيعك فلا يخسر، قال وما ذاك؟! قال أنزل فيك كذا وكذا. . [ضعيف جداً]

♦ عن مصعب بن عبد الله؛ قال: هرب صهيب من الروم ومعه مال كثير؛ فنزل بمكة؛ فعاقد عبد الله بن جدعان وحالفه، وإنما أخذت الروم صهيباً، فلما هاجر النبي على إلى المدينة؛ لحقه صهيب، فقالت له قريش: لا تلحقه بأهلك ومالك؛ فدفع إليهم ماله؛ فقال له النبي على: «ربح السيع»، وأنزل الله في أمره: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسُهُ ٱبْتِغَاءَ السيع»، وأنزل الله في أمره: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسُهُ ٱبْتِغَاءً مَمْنَاتِ الله في أمره: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسُهُ ٱبْتِغَاءً مَمْنَاتِ اللَّهُ ﴾(١).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَنْبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّكَيْطُانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِينٌ ﴿ ﴾.

♦ عن عكرمة؛ قال: نزلت في ثعلبة وعبد الله بن سلام وابن يامين وأسد وأسيد ابني كعب، وشعبة بن عمرو وقيس بن زيد كلهم من يهود، قالوا: يا رسول الله! يوم السبت يوم كنا نعظمه، فدعنا؛ فلنسبت فيه، وإن التوراة كتاب الله، فدعنا؛ فلنقم بها بالليل؛ فنزلت: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ السَّالُو لَكُمْ السِّلْمِ كَافَةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيَطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونٌ مُبِينٌ شَاكِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ عَدُونٌ مُبِينٌ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّه

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي خيثمة؛ كما في «الدر المنثور» (٥٧٧/١) ـ ومن طريق ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٦/ ١٥٩) ـ: أخبرني مصعب به. وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير (٢/ ١٨٩) من طريق ابن جريج عن عكرمه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: تدليس ابن جريج.

❖ عن قتادة؛ قال: نزلت في يوم الأحزاب، أصاب رسول الله ﷺ وأصحابه بلاء وحصر، فكانوا كما قال الله عزّ وجلّ ـ: ﴿وَيَلَغَتِ الْمُنكَاجِرَ﴾ [الأحزاب: ١٠](١).

عن ابن جريج؛ قال: سأل المؤمنون رسول الله ﷺ أين يضعون أموالهم؟ فنزلت: ﴿ يَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ فَلْ مَا آنفَقتُم مِنْ خَيْرٍ فَيْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَلِي وَابْنِ السَكِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيكٌ ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيكٌ ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيكٌ ﴿ وَهَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيكٌ ﴿ وَهَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيكٌ ﴿ وَهَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ عِنهِ عَلِيكٌ ﴿ وَهَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ عِنهِ عَلَيْكُمْ فَاللهُ النفقة في التطوع، والزكاة سوى ذلك كله (٢٠). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۸۳/۱) ـ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ۱۹۸، ۱۹۹) ـ: ثنا معمر عن قتادة.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٨٤)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۲۰۰).

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه معضل.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور»، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٤٠)، و«الوسيط» (٣١٨/١)، وابن الجوزي في «زاد المسير» (١/ ٢٣٣) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به. قلنا: وهو موضوع؛ فيه الكلبي وأبو صالح متهمان بالكذب.

♦ وعن عطاء عن عبد الله بن عباس؛ قال: نزلت في رجل أتى النبي ﷺ؛ فقال: إن لي ديناراً، فقال: «أنفقه على نفسك»، فقال: إن لي ثلاثة، فقال: «أنفقها على أهلك»، فقال: إن لي ثلاثة، فقال: «أنفقها على والديك»، فقال: على خادمك»، فقال: إن لي أربعة، فقال: «أنفقها على والديك»، فقال: إن لي ستة، فقال: إن لي ستة، فقال: إن لي ستة، فقال: إن لي ستة، فقال: «أنفقها في سبيل الله، وهو أحسنها»(١).

◄ عن قتادة؛ قال: همتهم النفقة؛ فسألوا النبي ﷺ؛ فأنزل الله:
 ﴿مَا أَنفَقَتُم مِنْ خَيْرٍ ﴾ الآية (٢).

الله وَكُفْرًا بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْمَرَامِ فِتَالِ فِيهُ قُلْ فِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَالْمِسْجِدِ الْمَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِسْنَةُ أَكْبُرُ مِن اللّهَ وَالْفِسْنَةُ أَكْبُرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِسْنَةُ أَكْبُرُ مِن الْقَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَقَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلْعُوا وَمَن يَرْتَدِدُ مِن الْقَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَقَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنِيلَ وَالْآخِرَةُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ أُولَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَجِيعُ اللّهِ اللّهِ أُولَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَجِيعُ اللّهِ اللّهِ أُولَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَجِيعُ اللّهِ اللّهِ أُولَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَجِيعًا اللّهِ اللّهِ أُولَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَجِيعًا لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ أُولَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَجِيعَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

♦ عن جندب بن عبد الله ﷺ؛ عن رسول الله ﷺ أنه بعث رهطاً ؛ فبعث عليهم أبا عبيدة ، فلما أخذ لينطلق ؛ بكى صبابة إلى رسول الله ﷺ فبعث رجلاً مكانه ، يقال له : عبد الله بن جحش ، وكتب له كتاباً ، وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ كذا وكذا ، ولا تكرهن أحداً من أصحابك على السير معك ، فلما قرأ الكتاب ؛ استرجع ، وقال : سمعاً وطاعة لأمر الله ورسوله ؛ فخبرهم الخبر ، وقرأ عليهم الكتاب ، فرجع رجلان ، ومضى بقيتهم ؛ فلقوا ابن الحضرمي ؛ فقتلوه ، ولم يدروا ذلك اليوم من رجب أومن جمادى ؟

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي، وابن الجوزي ـ معلقاً ـ.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور« (١/ ٥٨٥)، وعزاه لعبد بن حميد.

فقال المشركون للمسلمين: فعلتم كذا وكذا في الشهر الحرام؛ فأتوا النبي ﷺ، فحدثوه الحديث؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشّهرِ النبي ﷺ أَنْحَامِ فَتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْعَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾، والفتنة، السّرك.

وقال بعض الذين \_ أظنه قال \_ كانوا في السرية: والله ما قتله إلا واحد؛ فقال: إنْ يكن خيراً؛ فقد وليت، وإن يكن ذنباً؛ فقد عملت(١).

قلنا: وسنده ضعيف؛ مداره على حضرمي، وهو مجهول؛ قال ابن المديني؛ كما في "تهذيب التهذيب» (٢/ ٣٩٤): «حضرمي؛ شيخ بالبصرة، روى عنه التيمي، مجهول، وكان قاصاً، وليس هو بالحضرمي بن لاحق»، وقال ابن حبان في «الثقات» (٢/ ٢٤٩): «لا أدري من هو، ولا ابن من هو؟»، وقال الذهبي في «الميزان» (٢١٠٧): «لا يعرف، وكان يقص بالبصرة»، وقال عبد الله بن أحمد في «العلل» (١/ ٢٨٤): «سألت أبي عن الحضرمي الذي حدث عنه سليمان التيمي؛ فقال: كان قاصاً، وزعم معتمر، قال: قد رأيته، قال أبي: لا أعلم يروي عنه غير سليمان التيمي».

قلنا: فمن لم يفرق بين حضرمي هذا الذي روى عنه التيمي وبين ابن لاحق، وجعلهما واحداً؛ فإنه سيحسن الحديث؛ لأنَّ ابن لاحق لا بأس به، والصواب: التفريق بينهما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ٣٨٤ رقم ٢٠٢٢، ص٣٨٧ رقم ٢٠٣٥) ص٨٨٨ رقم ٢٠٤٠)، وابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٢٠٤، ٢٠٠٧)، والنسائي في «الكبرى» (٥/ ٢٤٩ رقم ٣٨٨)، وأبو يعلى في «مسنده» (٣/ ١٥٢ رقم ١٦٣ رقم ١٠٢ رقم ١١٦٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ١٦٢، ١٦٣ رقم ١٦٧٠)، والبيهقي في «سننه» (٩/ ١١، ١٢)، والطحاوي في «مشكل الآثار» ١٦٧)، والبيهقي في «مند الملاه» (١٩/ ١١، ١٠٠)، والطحاوي في «مشكل الآثار» عن أبيه عن الحضرمي عن أبي سوار عن جندب به.

<sup>(</sup>تنبيه): وقع عند النسائي وابن جرير إبهام للراوي عن أبي سوار، وهو حضرمي نفسه. =

خ عن عروة بن الزبير: أن رسول الله على بعث سرية من المسلمين، وأمّر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي، فانطلقوا حتى هبطوا نخلة فوجدوا بها عمرو بن الحضرمي في عير تجارة لقريش في يوم بقي من الشهر الحرام، فاختصم المسلمون؛ فقال قائل منهم: هذه عزة من عدو، وغنم رزقتموه، ولا ندري أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم لا؟ وقال قائل منهم: لا نعلم اليوم إلا من الشهر الحرام، ولا نرى أن تستحلوه لطمع اشفيتم عليه، فغلب على الأمر الذين يريدون عرض الدنيا، فشدوا على ابن الحضرمي فقتلوه، وغنموا عيره، فبلغ ذلك كفار قريش، وكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين، فركب وفد كفار قريش حتى قدموا على النبي على المدينة، فقالوا: أتحل القتال في الشهر الحرام؟! فأنزل الله \_ عزّ وجل \_ : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشّهرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ السّهر الحرام؟! فأنزل الله \_ عزّ وجل \_ : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشّهرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهٍ قُلُ السّهرِ النّه عَن سَبِيلِ السّه ﴿ () .

♦ وعنه؛ قال: بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن جحش إلى نخلة، فقال له: «كن بها؛ حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش» ولم يأمره بقتال، وذلك في الشهر الحرام، وكتَبَ له كتاباً قبل أن يُعلمه أين يسير، فقال: «اخرج أنت وأصحابك، حتى إذا سرت يومين؛ فافتح كتابك وانظر فيه، فما أمرتك به؛ فامض له، ولا تستكرهَنَّ أحداً من أصحابك على الذهاب معك»، فلما سار يومين؛ فتح الكتاب؛ فإذا فيه: «أن امْضِ حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فتأتينا من أخبار قريش بما اتصل إليك منهم»، فقال

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٠٠)، وزاد نسبته لابن المنذر. وصححه السيوطي؛ فوهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٢)، و«دلائل النبوة» (٣/ ١٧)، والواحدي في «الوسيط» (١/ ٣٠) من طريق أبي اليمان أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني عروة به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

لأصحابه حين قرأ الكتاب: سمعاً وطاعة، من كان منكم له رغبة في الشهادة؛ فلينطلق معي؛ فإني ماضِ لأمرِ رسول الله ﷺ، ومن كره ذلك منكم؛ فليرجع؛ فإن رسول الله عليه قد نهاني أن أستكره منكم أحداً، فمضى معه القوم، حتى إذا كانوا ببحران؛ أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يَعْتَقِبانِهِ، فتخلفا عليه يطلبانه، ومضى القوم حتى نزلوا نخلة، فمر بهم عمرو بن الحضرمي، والحكم بن كيسان، وعثمان والمغيرة ابنا عبد الله، معهم تجارة قدموا بها من الطائف: أَدَمٌّ، وزبيب، فلما رآهم القوم؛ أشرف لهم واقد بن عبد الله، وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه حليقاً؛ قالوا: عُمَّارٌ ليس عليكم منهم بأس، وائتمر القوم بهم أصحاب رسول الله ﷺ، وهو آخر يوم من رجب، فقالوا: لئن قتلتموهم؛ إنكم لتقتلونهم في الشهر الحرام، ولئن تركتموهم؛ ليدخلن في هذه الليلة مكة الحرم؛ فليَمْتَنِعُنَّ منكم، فأجمع القوم على قتلهم، فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وهرب المغيرة؛ فأعجزهم، واستاقوا العير، فقدموا بهم على رسول الله ﷺ، فقال لهم: «والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام»، فأوقف رسول الله على الأسيرين والعير فلم يأخذ منها شيئاً، فلما قال لهم رسول الله عليه ما قال؛ أسقط في أيديهم، وظنوا أن قد هلكوا، وعنَّفَهم إخوانهم من المسلمين، وقالت قريش حين بلغهم أمر هؤلاء: قد سفك محمدٌ الدَّمَ الحَرَام، وأخذ فيه المال، وأسر فيه الرجال واستحل الشهر الحرام؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ في ذلك: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُّوا بِهِ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْـنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

يقول: الكفر بالله أكبر من القتل، فلما نزل ذلك؛ أخذ رسول الله على العير وَفَدى الأسيرين، فقال المسلمون: يا رسول الله! أتطمع لنا أن تكون

غزوة؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ فيها: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَتُهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ﴾ إلى آخر الآية [البقرة: ٢١٨].

وكانوا ثمانية، وأميرهم التاسع عبد الله بن جحش (١). [ضعيف]

\* عن عبد الله بن عباس على الله الله الله عن الله الله على عبد الله بن جحش في سرية، فلقوا عمرو بن الحضرمي ببطن نخلة، فتناول عمرو بن الحضرمي رسول الله على وفي أصحاب عبد الله بن جحش رجل يقال له: واقد بن عبد الله، فوضع سهما في كبد قوسه، فرمى عمراً؛ فقتله. فكتبوا إلى أهل مكة: أن محمداً وأصحابه ينهون عن القتال في الشهر الحرام وهم يقتلون فيه؛ فأنزل الله عز وجل \_: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الشّهرِ الْحَوَامِ ﴾ الآية، فأحل الله القتال فيه فقاتلوها (٢).

عن مقسم مولى عبد الله بن عباس؛ قال: لقي واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي في أول ليلة من رجب، وهو يرى أنه من جمادى؛
 فقتله ـ وهو أول قتيل من المشركين ـ؛ فعيَّر المشركون المسلمين، فقالوا:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق (۲/ ۲۳۹، ۲٤٠ ـ سيرة ابن هشام) ـ ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (۱/ ۱۸۸)، وابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۲۰۷)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۳۸۸ رقم ۲۰٤۲).

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وأما ما يخشى من تدليس ابن إسحاق؛ فقد صرح بالتحديث، وهو حجة في المغازى؛ فتنبه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٢/ ٢٧٢٩ رقم ٢٥١٣) من طريق وهب بن بقبة: ثنا خالد بن عبد الله الطحان عن أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ أبو سعد البقال \_ واسمه: سعيد بن المرزبان \_ ضعف مدلس \_ وقد عنعن \_؛ كما في «التقريب».

أتقتلون في الشهر الحرام؟! فأنزل الله: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْمَرَامِ قِتَالِ فِيهُ فَلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ اللّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ اللّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ الْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَايِلُونَكُمْ حَقَى الْمَلُودُ عَن يُرتَدِد مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُت وَهُو يَرُدُوكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُت وَهُو كَافِرُ فَأُولَتُهِكَ حَبِطَت أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَلُ النَّارِ هُمْ صَافِرُ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَلُ النَّارِ هُمْ وَيَهَا خَلُودَ وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فِيهَا خَلِدُونَ وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُهَا خَلُونَ رَحْمَتُ اللّهُ وَاللّهِ عَمُورٌ تَجِيمٌ ﴿ (١).

♦ عن مجاهد؛ قال: إن رجلاً من بني تميم أرسله النبي ﷺ في سرية؛ فمر بابن الحضرمي يحمل خمراً من الطائف إلى مكة؛ فرماه بسهم؛ فقتله، وكان بين قريش ومحمد عقد؛ فقتله في آخر يوم من جمادى الآخرة وأول يوم من رجب، فقالت قريش: في الشهر الحرام ولنا عهد؟! فأنزل الله: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ فِتَالِ فِيهِ قُلٌ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَمَن صَبِيلِ ٱللهِ وَكُفرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ ٱكْبُر عِند وَمَن تَل ابن الحضرمي، والفتنة: كفر بالله، وعبادة الأوثان: أكبر من هذا كله (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۱/ ۸۷) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ (1) أخرجه عبد الرزاق (۱/ (1) أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ (1) (1) رقم (1) ] =: عن معمر عن الزهري وعثمان الجزري عن مقسم به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور»، وزاد نسبته لأبي داود في «الناسخ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٢٠٤) من طريق أبي عاصم النبيل عن عيسى بن ميمون الجرشي عن عبد الله بن أبي نجيح عن قتادة به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٠٢)، وزاد نسبته للفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.

♦ عن أبي مالك الغفاري؛ قال: بعث رسول الله على عبد الله بن جحش في جيش؛ فلقي ناساً من المشركين ببطن نخلة، والمسلمون يحسبون أنه آخر يوم من جمادى، وهو أول يوم من رجب؛ فقتل المسلمون ابن الحضرمي؛ فقال المشركون: ألستم تزعموا أنكم تحرمون الشهر الحرام والبلد الحرام، وقد قتلتم في الشهر الحرام؟! فأنزل الله (يَسْتَكُونَكُ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ بنحو السابق (١).

♦ عـن الـسـدي: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيدُ قُلٌ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ وذلك أنّ رسول الله عليه بعث سرية، وكانوا سبعة نفر، وأمّر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي، وفيهم عمار بن ياسر، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وسعد بن أبي وقاص، وعتبة بن غزوان السلمي حليف لبني نوفل، وسهيل بن بيضاء، وعامر بن فهيرة، وواقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب، وكتب مع ابن جحش كتاباً، وأمره أنْ لا يقرأه حتى ينزل ملل، فلما نزل ببطن ملل؛ فتح الكتاب؛ فإذا فيه: أنْ سر حتى تنزل بطن نخلة، فقال لأصحابه: من كان يريد الموت؛ فليمض وليوص؛ فإني موص وماض لأمر رسول الله على فسار وتخلف عنه سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان أضلا راحلة لهما، فأتيا بحران يطلبانها، وسار ابن جحش إلى بطن نخلة؛ فإذا هم بالحكم بن كيسان، وعبد الله بن المغيرة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/٤/): حُدثت عن عمار بن الحسين: ثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن حصين عن أبي مالك.

قلت: وسنده ضعيف جداً؛ فيه أربع علل:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: أبو جعفر الرازي ضعيف.

الثالثة: ابنه عبد الله؛ قال ابن حبان: «يعتبر بروايته عن غير أبيه»، وفيه ضعف. الرابعة: الانقطاع بين ابن جرير وعمار بن الحسين.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٠٢)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

والمغيرة بن عثمان، وعمرو بن الحضرمي؛ فاقتتلوا؛ فأسروا الحكم بن كيسان، وعبد الله بن المغيرة، وانفلت المغيرة، وقتل عمرو بن الحضرمي؛ قتله واقد بن عبد الله؛ فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب محمد عليه، فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما غنموا من الأموال؛ أراد أهل مكة أنْ يفادوا بالأسيرين؛ فقال النبي ﷺ: «حتى ننظر ما فعل صاحبانا»، فلما رجع سعد وصاحبه؛ فادى بالأسيرين، ففجر عليه المشركون، وقالوا: محمد يزعم أنه يتبع طاعة الله، وهو أول من استحل الشهر الحرام، وقتل صاحبنا في رجب! فقال المسلمون: إنما قتلناه في جمادی، وقیل: في أول لیلة من رجب وآخر لیلة من جمادی، وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل رجب؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ يعير أهل مكة: ﴿ يَشْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهُرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ لا يحل وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين! أكبر من القتل في الشهر الحرام؛ حين كفرتم بالله، وصددتم عنه محمداً وأصحابه، وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا محمداً أكبر من القتل عند الله، والفتنة: هي الشرك؛ أعظم عند الله من القتل في الشهر الحرام؛ فذلك قوله: ﴿ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلِخَرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهَ وَالْفِتْـنَةُ أَكْبُرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾(١). [ضعیف]

عن عبد الله بن عباس في الأنه فيما كان من مصاب عمرو بن الحضرمي ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهُ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲۰۳/۲) من طريق عمرو بن حماد القناد: ثنا أسباط عن السدى به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر؛ ضعيف.

اللَّهُ وَالْفِشْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْفَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَقَّ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن الْسَتَطَاعُولُ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ عَن حِينِهِ فَيَمُتُ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ عَمَانُهُمُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَيْطُتُ أَعْمَدُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَيْلُدُونَ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَيْلِدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّانِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِيَّ اللْعُلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عن عبد الله بن عباس على الله الله بن عباس على الله بن عباس على الله بن جحش قبل الأبواء؛ فغنموا، وفيهم نزلت: ﴿ يَسْتَعُلُونَكَ عَنِ اللَّهُ إِلَى الْمُوامِ ﴾ (٢).

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجُرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَتِهِكَ
 يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾.

◄ عن الزهري؛ قال: وبعث رسول الله ﷺ عبد الله بن جحش وكتب معه كتاباً، وأمره أن يسير ليلتين، ثم يقرأ الكتاب فيتبع ما فيه،

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (۱/ ٢٦٠)، والسيوطي في «الدر المنثور» (۱/ ٦٠١)، معلقاً إلى ابن إسحاق: ثني محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند موضوع؛ لأن محمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب، ورمي بالرفض، وشيخه أبو صالح؛ متهم متروك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۳/ ۱۵۰۶ رقم ۳۸۲۵)، وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (۲/ ۱۳۲۶) \_ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲/ ۱۲۲) \_ من طريق محمد بن شعيب بن شابور عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: عثمان بن عطاء هو ابن أبي مسلم الخراساني؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

الثانية: أبوه عطاء؛ صدوق يهم كثيراً، ويرسل ويدلس؛ كما في «التقريب» (٢/ ٢٣)، وقد عنعن.

وفي بعثه ذلك صفوان بن بيضاء، وأنزل الله فيهم: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللهُ عَفُورٌ وَاللهُ عَفُورٌ وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ أُولَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللهُ عَفُورٌ رَحْمَتَ ٱللهِ وَاللهُ عَفُورٌ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ عَفُورٌ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ عَفُورٌ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ عَفُورٌ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ عَنُورٌ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ عَنُورٌ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ عَنْورُ إِنَّ اللهِ وَاللهُ عَنْورٌ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ عَنْورُ اللهِ وَاللهُ عَنْورُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْورُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

النَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آَكُبُرُ مِن نَفْعِهِما وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفُو كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَنِ لَمَلَا لَعَفُو كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَنِ لَمَلَاكُم تَنفَكُرُونَ ﴿ ﴾.

من عمر وَ اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً؛ فإنها تذهب المال والعقل؛ فنزلت: ﴿ يَسْعُلُونَكُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ التي في سورة البقرة؛ فدعي عمر، فقرئت عليه، فقال: اللهم بَيِّن لنا في الخمر بياناً شافياً؛ فنزلت الآية التي في سورة النساء: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ بياناً شافياً؛ فنزلت الآية التي في سورة النساء: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ يَقْرَبُواْ الصَّكُونَ وَالْتُمْ شُكَرَىٰ ﴾ [النساء: ٣٤]؛ فكان منادي رسول الله ﷺ إذا أقام إلى صلاة نادى: «أن لا يقربن الصلاة سكران»؛ فدعي عمر؛ فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً؛ فنزلت الآية التي في عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً؛ فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر؛ فقرئت عليه، فلما بلغ ﴿ فَهَلَ أَنْهُم مُنْنَهُونَ ﴾ [المائدة، فدعي عمر؛ فقرئت عليه، فلما بلغ ﴿ فَهَلَ أَنْهُم مُنْنَهُونَ ﴾ [المائدة، فدعي عمر؛ انتهينا انتها النتها ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۳/ ١٥٠٤، ١٥٠٥ رقم ٣٨٢٦) من طريق إبراهيم بن المنذر ثنا محمد بن فليح ثنا موسى بن عقبة عن الزهري به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (رقم ۳۲۷) \_ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ۲۸۵)، و«السنن الصغير» (۳/ ۳۲۷ رقم ۳۳۲۸) \_، والترمذي (رقم ۳۰٤۹)، والنسائي (۸/ ۲۸۲، ۲۸۷)، وأحمد (۱/ ۵۳) \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۳۸، ۱۳۹) \_، وابن أبي شيبة (۷/ ۱۱۲ رقم ۳۸۲٤) \_ مختصراً \_، والحاكم في «المستدرك» (۱۲/ ۱۱۳۷)، والبيهقي في «المعرفة» (۱/ ۵۲۳ رقم ۳۱۹۳)، والنحاس في «ناسخ القرآن» (ص٤٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۳۸۸)، والمحروقم ۲۰۶۲، ۳/ ۹۵۸ رقم (۵۳۵)، وعلى بن =

المديني؛ كما في «مسند الفاروق» (٢/٥٦٧)، وأبو يعلى في «مسنده»؛ كما في «المديني؛ كما في «الدر المنثور» (١٠٥/١) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١٨٦٧، ٣٦٨ رقم ٢٥٦) ـ، والبزار في «مسنده» (١٨٦١، ٤٦٨ رقم ٣٣٤ ـ البحر الزخار) ـ مختصراً ـ، والدارقطني في «العلل» (١٨٦/١)، و«الأفراد» (٢/ ٣٠٠ ـ أطراف الغرائب)، وابن جرير في «جامع البيان» (٧/ ٢٢)، وأبو الشيخ؛ كما في «الدر المنثور» (١/ ٢٠٥) ـ ومن طريقه الواحدي في «الوسيط» (٢/ ٢٢٢، ٣٢٢) ـ، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤/ ١٣٦ رقم ١٤٩٣) كلهم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة عن عمر به. قال علي بن المديني؛ كما في «مسند الفاروق» (٢/ ٥٦٧) ـ: «هذا حديث كوفي صالح الإسناد».

وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٢٦٢ و٢/ ٩٦١)، والحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٨/ ٢٧٩): «قال علي بن المديني: هذا إسناد صالح صحيح، وصححه الترمذي».

قلنا: وصححه الضياء المقدسي.

قال الدارقطني في «العلل» (٢/ ١٨٤، ١٨٥): «رواه إسرائيل وزكريا بن أبي زائدة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن عمر القصة بطولها، وذكر الآيات في تحريم الخمر، وخالفهم حمزة الزيات \_ وهو صدوق ربما وهم \_؛ فرواه عن أبي إسحاق عن حارثه بن مضرب عن عمر حدثنا به \_ ثم ساقه بإسناده».

قلنا: وكذا أخرجه الحاكم (١٤٣/٤) من طريق حمزة.

«وقال إسحاق بن منصور \_ السلولي \_ عن إسرائيل [أخرجه الطحاوي في «المشكل» (١٣٩/٤) رقم ١٤٩٤)] والفريابي عن الثوري وقيس \_ وهو ابن الربيع، وهو صدوق تغير لما كبر؛ أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه؛ فحدث به \_ عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن عمر.

والصواب قول من قال: عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر، والله أعلم».١.ه.

قلنا: في هذا الحديث اختلاف كما قال الدارقطني.

رواه خلف بن الوليد وإسماعيل بن جعفر والفريابي وعبيد الله بن موسى ووكيع =

خمستهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر.

وخالفهم إسحاق بن منصور \_ وهو صدوق \_ فقال: عن أبي إسحاق عن عمرو الأودي عن عمر.

والصواب: رواية الجماعة؛ أما الثوري؛ فروي عنه على الوجهين، والذي رواه عنه على الوجه الآخر ـ رواية أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون ـ هو الفريابي، وفيه قال الحافظ (٢/ ٢٢١): «ثقة فاضل، يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان».

قلنا: لعل هذا منها.

أما رواية قيس؛ فهي ضعيفة، ولا تصح؛ لمخالفتها لرواية الجماعة، والله أعلم.

قلنا: أما ابن كثير كله؛ فقد وهم حينما ذكر عن الترمذي تصحيحه للحديث؛ ذلك أن الترمذي قال عقب روايته للحديث: «وقد روي عن إسرائيل مرسلاً؛ حدثنا... ثم قال: وهذا أصح».

والحديث صححه شيخنا كلله، والشيخ أحمد شاكر كلله في تعليقه على المسند (رقم ٣٧٨).

وقد أعله قوم بأن أبا ميسرة الراوي عنه لم يسمع منه؛ كما قال أبو زرعة في «المراسيل» (رقم ١٤٣) ـ ونقله عنه العلائي في «جامع التحصيل» (رقم ٥٧١) ـ. قلنا: وهذا ليس بشيء؛ فقد صرح البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ رقم ٣٥٧٦) أنه سمع منه ومن ابن مسعود، ومن علم حجة على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافى.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٠٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۳۸۹، ۳۹۰ رقم ۲۰٤۸): حدثنا أبي: حدثنا بشر بن محمد السكري: ثنا عبد الحكم القسملي عن أنس به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ عبد الحكم ضعيف؛ كما في «التقريب».

♦ عن عبد الله بن عباس ﴿ أن نفراً من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي ﷺ ، فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا ، فما ننفق منها ؟ فأنزل الله : ﴿ وَيَسْعُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمُغُونُ ﴾ ، وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به ، ولا ما يأكل حتى يتصدق عليه (١٠).

خ عن يحيى؛ أنه بلغه: أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله على فقالا: يا رسول الله! إن لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا؛ فأنزل الله: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ (٢).

♦ عن أبي هريرة وَ الله على الخمر ويأكلون الميسر؛ فسألوا رسول الله على المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؛ فسألوا رسول الله على نبيه على نبيه على نبيه ويشاؤنك عن الخمر والمنسر أل فيهما إنم كانزل الله على نبيه على في من نَفهما وَيَعْلُونك عن الخمر والمنسر أل فيهما إنم كير ومنفع للناس وإنه ما أحبر من نَفهما ويتعلونك ماذا ينفغون قل المفو كاللك يبين الله لكم الآينت لملكم تنفكرون الله فقال الناس: ما حرم علينا إنما قال: «فيها إثم كبير» وكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أمّ أصحابه في المغرب؛ خلط في قراءته؛ فأنزل الله فيها آية أغلظ منها: ﴿يَكَايُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَكون حتى يأتي المناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: ﴿يَكَايُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا أحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: ﴿يَكَايُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا أحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: ﴿يَكَايُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: ﴿يَكَايُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: ﴿يَكَايُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: ﴿يَكَايُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: ﴿يَكَايُهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا أَحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك المناس يشربون حتى يأتي أمنوا أنها المؤلون ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي»؛ كما في «الدر المنثور» (۱/۷/۱) \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۲/۲۸۱ رقم ۲۰۰۱) \_: عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۳۹۳ رقم ۲۰٦۸): ثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي ثنا أبان بن يزيد العطار ثنا يحيى به. قلنا: ورجاله ثقات معروفون؛ لكن فيه انقطاع.

إِنَّمَا ٱلْخَنْدُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَضَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتِنْبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ۗ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مَا لَا يَهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللللَّا اللّلْمُلْمُ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللللللَّالَةُ اللللَّالِمُ اللللْ

قالوا: انتهينا ربنا، فقال الناس: يا رسول الله! ناس قتلوا في سبيل الله أوماتوا على فرشهم، كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر؛ وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان؛ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا اللهَيْكَ بَامَنُوا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

♦ عن عبد الله بن عمر والله عن عبد الله بن عمر والنه قال: نزل في الخمر ثلاث آيات؛ فأول شيء نزل: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾؛ فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله! دعنا ننتفع بها كما قال الله، فسكت عنهم، ثم نزلت هذه الآية: ﴿ لَا تَقَرَبُوا الْقَمَالُوةَ وَٱنتُمْ شُكْرَى ﴾؛ فقيل: حرمت نزلت هذه الآية: ﴿ لَا تَقَرَبُوا الْقَمَالُوةَ وَأَنتُمْ شُكْرَى ﴾؛ فقيل: حرمت

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ ۳۵۱، ۳۵۲): ثنا سُريج بن النعمان ثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة به.

قلنا: سنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: جهالة أبي وهب مولى أبي هريرة؛ فقد ذكره الحافظ في «التعجيل» (ص٥٢٧) فقال: «أبو وهب عن مولاه أبي هريرة رضي عنه أبو معشر المدني قال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقد ذكر فيمن كنيته أبو معشر».اه.

ولما رجعنا إلى (ص٥٢١) فيمن كنيته أبو معشر؛ فإذا فيه: «أبو معشر عن مولاه أبي هريرة وعنه أبو معشر نجيح؛ لا يعرف».

وقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤٠٨/٩، ٤٠٩)، وكذا البخاري في «الكني» (ص٧٨) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

الثانية: ضعف أبي معشر، وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي؛ كما في «التقريب» (٢/ ٢٩٨).

وضعفه العلامة أحمد شاكر كلله في تحقيقه لـ «لمسند» (رقم ٨٦٠٥).

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمّع الزوائد» (٥/ ٥١) وقال: «رواه أحمد؛ وأبو وهب مولى أبي هريرة لم يجرحه أحد ولم يوثقه، وأبو نجيح ضعيف؛ لسوء حفظه، وقد وثقه غير واحد، وسريج ثقة» وتصحف في المطبوع إلى شريح؛ فليحرر.

الخمر، فقالوا: يا رسول الله! لا نشربها قرب الصلاة، فسكت عنهم، ثم نزلت: ﴿يَأَيُّا اللَّذِينَ اَمَنُوّا إِنَّا الْخَيْرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ [المائدة: ٩٠] الآية، فقال رسول الله ﷺ: «حرمت الخمر»، قال: وقدمت لرجل راوية من الشام - أو رواياً - فقام النبي ﷺ وأبو بكر وعمر ولا أعلم عثمان إلا معهم، فانتهوا إلى الرجل، فقال رسول الله ﷺ: «خل عنا نشقها»، فقال: يا رسول الله! أفلا نبيعها؟ فقال رسول الله ﷺ: «إن الله لعن الخمر، ولعن غارسها، ولعن شاربها، ولعن عاصرها، ولعن موكلها، ولعن مديرها، ولعن ساقيها، ولعن حاملها، ولعن آكل ثمنها، ولعن بائعها»(١).

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَمَيِّ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن ثُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمُ وَٱللهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ لَأَعْنَتَكُمُ إِنَّ ٱللهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي في «المسند» (رقم ۱۹۵۷) ـ ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (۵/۰) ، ٥ رقم ٥٥٧٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/۹۸۳ رقم ٢٠٤٦) ـ، وابن جرير في «جامع البيان» (۲/۱۱٪) من طريق محمد بن أبي حميد عن أبي توبة المصري عن ابن عمر به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: جهالة أبي توبة المصري.

قلنا: هو مجهول، وقد ذكره الحافظ في «اللسان» (٧/ ٢٣)، وقال: «أبو توبة المصري عن ابن عمر الله محمد بن أبي حميد، قال ابن عساكر: «لم أجد له ذكراً في شيء من الكتب»، قلت: وفي حديثه عن ابن عمر الله في لعن شارب الخمر زيادة منكرة قال فيه: «ولعن غارسها»». اه.

الثانية: محمد بن أبي حميد ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي وأبو زرعة والترمذي وغيرهم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٥٧) وزاد نسبته لابن مردويه.

فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، وجعل يفضل الشيء من طعامه؛ فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، واشتد ذلك عليهم؛ فذكروا ذلك لرسول الله عليه؛ فأنزل الله عزّ وجلّ -: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَكَنِيّ الآية؛ فخلطوا طعامهم بطعامهم، وشرابهم بشرابهم (1).

خ عن قتادة؛ قوله: ﴿وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنَكِيُ ﴾ قال: كان الله أنزل قبل ذلك في سورة بني إسرائيل: ﴿وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيدِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ آحْسَنُ ﴾؛ فكبرت عليهم، فكانوا لا يخالطوهم في مأكل ولا في غيره؛ فاشتد ذلك عليهم؛ فأنزل الله الرخصه فقال: ﴿وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَنَكُمْ ﴾ (٢). [حسن لغيره]

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (رقم ۲۸۷۱)، والنسائي في «المجتبى» (٢/ ٢٥٦، ٢٥٧)، والنسائي في «المجتبى» (٢/ ٢٥٦، ٢٥٧)، و«الكبرى» (١١٣/٤) رقم ٢٤٩٦، ٢٤٩٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٣٩٥)، والراحاكم (٢/ ٢١٧، ٢٧٨، ٢٧٩)، والبيهقي (٦/ ٢٨٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٤٤) من طرق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: إسناده ضعيف؛ لأن مداره على عطاء بن السائب، وهو صدوق اختلط، ولم يرو هذا الحديث أحد عنه قبل الاختلاط، وجميع الذين رووا عنه هذا الحديث رووه في الاختلاط، والله أعلم.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦١٠، ٦١١) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

ورواه ابن جرير (٢١٧/٢)، والواحدي (ص٤٤) مرسلاً بسند ضعيف، والصواب أنه مسند.

قلنا: لكن له شاهد مرسل بسند صحيح عن قتادة عند ابن جرير؛ فالحديث حسن بمجموعهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/٢١٧): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

وأخرجه ـ أيضاً ـ من طريق عبد الرزاق، وهذا في «تفسيره» (١/ ٨٩/١) عن معمر عن قتادة به.

\* عن الشعبي؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْمِتَكَىٰ ظُلْمًا ﴾ [النساء: ١٠]؛ فاجتنب الناس الأيتام؛ فجعل الرجل يعزل طعامه من طعامه، وماله من ماله وشرابه من شرابه، قال: فاشتد ذلك على الناس؛ فنزلت: ﴿وَإِن تُخَالِطُوهُمْ ﴾ الآية (١).

\* عن سعيد بن جبير؛ قال: لما نزلت: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمَوْلَ الْيَتَكُيٰ ظُلُمًا ﴾ [النساء: ١٠]؛ أمسك الناس ولم يخالطوهم في الطعام والأموال حتى نزلت: ﴿وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُيُّ ﴾ (٢).

❖ عن سعيد بن جبير؛ قال: كان أهل البيت يكون عندهم الأيتام في حجورهم؛ فيكون لليتيم الصرمة من الغنم، ويكون الخادم لأهل البيت؛ فيبعثون خادمهم؛ فيرعى غنم الأيتام، أو يكون لأهل اليتيم الصرمة من الغنم ويكون الخادم للأيتام، فيبعثون خادم الأيتام؛ فيرعى غنمهم، فإذا كان الرسل وضعوا أيديهم جميعاً، أو يكون الطعام للأيتام ويكون الخادم لأهل البيت، فيأمرون خادمهم؛ فيصنع الطعام، ويكون الطعام لأهل البيت أو يكون الخادم للأيتام فيأمرون خادم الأيتام؛ أن

<sup>=</sup> قلنا: وهذان سندان صحيحان إلى مجاهد؛ لكنه مرسل ويشهد له حديث ابن عباس المتقدم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦١٢) وعزاه لعبد بن حميد، وابن الأنباري، والنحاس.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲۱۷/۲) من طريق حفص بن غياث ثنا أشعث بن سوار الكندي عن الشعبي به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: أشعث بن سوار ضعيف.

لكن يشهد له ما سبق.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦١٢)، وعزاه لعبد بن حميد.

يصنع الطعام فيضعون أيديهم جميعاً؛ فلما نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَمُونَ أَمْوَلَ ٱلْمَتَنَىٰ ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠].

قالوا: هذه موجبة؛ فاعتزلوهم، وفرقوا ما كان من خلطتهم؛ فشق ذلك عليهم؛ فشكوا ذلك إلى رسول الله عليهم؛ فقالوا: إن الغنم قد بقيت ليس لها راع، والطعام ليس له من يصنعه، فقال: «قد سمع الله قولكم فإن شاء أجابكم»؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكَيُّ﴾؛ فخالطهم الناس في الطعام، وفيما سوى ذلك(١).

عن عطاء؛ قال: لما نزل في اليتيم ما نزل؛ اجتنبهم الناس؛ فلم يؤاكلوهم، ولم يشاربوهم، ولم يخالطوهم؛ فأنزل الله: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمُكَانِكِ﴾؛ فخالطهم الناس في الطعام، وفيما سوى ذلك (٢).

﴿ وَلَا لَنَكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَى يُؤْمِنَ وَلَاّمَةُ مُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ أَوْلَا لَنَكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ أَوْلَاكُ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَالله يَدْعُوا إِلَى الْجَنَةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ \* وَيُبَيِنُ أَعْجَبَكُمْ أَوْلَاكِ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَالله يَدْعُوا إِلَى الْجَنَةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ \* وَيُبَيِنُ النَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾.

♦ عن عبد الله بن عباس واله عن عبد الله بن رواحة، وكانت له أمة سوداء، وأنه غضب عليها؛ فلطمها، ثم إنه فزع، فأتى النبي والخبره خبرها، فقال له النبي وتحسن الوضوء، وتشهد أن لا فقال: يا رسول الله! هي تصوم، وتصلي، وتحسن الوضوء، وتشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، فقال: «يا عبد الله! هذه مؤمنة»، قال عبد الله: فوالذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها، ففعل؛ فطعن عليه عبد الله:

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۱/ ۲۱۲)، وعزاه لعبد بن حميد، و(۱/ ۲۱۲، ۱۲۳)، وعزاه لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢١٢)، وعزاه لعبد بن حميد.

ناس من المسلمين، فقالوا: نكح أمة، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين، وينكحوهم رغبة في أحسابهم؛ فأنزل الله: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَكُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتَكُمُ ﴿ (١) .

﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَقَّى يَطْهُرَنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُطَهِرِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُطَهِرِينَ إِنَ اللَّهَ يَحِبُ الْمُطَهِرِينَ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ إِنْ اللَّهَ الْمُعَلِمِرِينَ إِنَّ اللَّهُ إِنِ اللَّهُ إِنِ اللَّهُ إِنِ اللَّهُ إِنِ اللَّهُ إِنِ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنِ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنِ الللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ الللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ الللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ الللَّهُ إِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنِينَ الللَّهُ إِنْ اللللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ إِنِينَ الللَّهُ إِنْ اللللَّهُ اللللَّهُ إِنْ اللللَّهُ إِنَا اللللَّهُ اللَّهُ إِنْ الللللِينَ الللللَّهُ إِنْ الللللَّهُ الللللَّهُ إِنْ اللللَّهُ إِنْ اللللَّهُ إِنْ اللللْمُ الللللَّهُ إِنْ الللللَّهُ إِنْ الللللَّهُ إِنْ الللللَّهُ إِنْ الللللَّهُ إِنْ إِنْ اللللْمُ الللللِّهُ إِنْ اللللْمُ اللللللللِيلِينَ اللللللِّهُ إِنْ الللْمُ اللللللِيلِيلَالِيلِيلَالِيلِيلَالِيلَالِيلُولِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَاللَّهُ إِنْ الللللِيلِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلِيلَالِيلْمُ إِنْ الللللْمُ اللللللللللللللِيلِيلَالِيلَالِيلَالِيلِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلِيلَالِيلِيلَالِيلَالِيلَالِيلَّةِ إِلَيْلَالَاللَّالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَّالِيلِيلَالِيلَّةِ إِلَيْلَالِيلَالِيلَالِيلِيلَالِيلَالِيلَّةِ إِلْمُعِلَّالِيلَّةِ الْمُعِلَّالِيلَّةِ الْمُعَلِيلِيلَالِيلِيلِيلِيلَالِيلَّةُ إِلَيْلِيلَالِيلِيلَّةُ إِلَّالِيلَالِيلَّةِ الْمُل

◄ عن أنس بن مالك ﷺ؛ قال: إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة؛ أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت؛ فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك؛ فأنزل الله ـ تعالى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٤٥) من طريق محمد بن يحيى الذهلي ثنا عمرو بن حماد ثنا أسباط بن نصر عن السدي عن غزوان أبي مالك عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: فيه أسباط بن نصر؛ ضعفه النسائي وأبو زرعة وأبو نعيم وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٤٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٣٩٨ رقم ٢١٠٠).

قلنا: إسناده ضعيف؛ لإعضاله.

وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (١/ ٦١٤)، وزاد نسبته لابن المنذر.

ذكــره ـ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعَّرَلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقَرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرَنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُ ٱلنَّعَلِينَ اللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُنْطَهِرِينَ اللَّهَ عَلِيمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللِّهُ اللللْمُولِي الللللِيْلِمُ اللللللْمُ الللللِّهُ الللللِمُ الللللِّهُ الللِهُ اللللِ

فقال رسول الله ﷺ: «جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء؛ غير النكاح».

فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ألّا يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشير إلى النبي عَلَيْ، فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله عَلَيْه؛ حتى ظننا أن وجد عليهما؛ فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله، فبعث في آثارهما؛ فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما.

عن عكرمة؛ قال: كان أهل الجاهلية يصنعون في الحائض نحواً من صنيع المجوس، فذكر ذلك للنبي ﷺ؛ فنزلت: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعَتَزِلُوا ٱلنِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقَرَبُوهُنَ حَتَى يَطْهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم ٣٠٢)، وأبو داود (رقم ٢٥٨، ٢١٦٥) ـ وهذا لفظه ـ، والترمذي (رقم ٢٩٧٧) وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الدارمي (۱/ ۲۷۷ رقم ۱۱٤٥) من طريق حصين عنه به.قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

ذكره السّيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٣٠)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُ التَّقَابِينَ وَيُحِبُ الْمُطَهِّدِينَ ﴿ ﴾؛ فلم يزد الأمر فيهن إلا شدة (١).

عن عبد الله بن عباس و الله القرآن أنزل في شأن الحائض، والمسلمون يخرجونهن من بيوتهن؛ كفعل العجم، فاستفتوا رسول الله على في ذلك؛ فأنزل الله على في المُحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَتَى يَطْهُرَنَ فَإِذَا تَطَهَرُنَ فَإِذَا تَطَهَرُنَ فَإِذَا تَطَهَرُنَ فَإِذَا تَطَهَرُنَ فَإِذَا تَطَهَرُنَ فَإِذَا تَطَهَرُن فَأَوْهُنَ حَتَى يَطْهُرَنَ فَإِذَا تَطَهَرُن فَأَوْهُنَ مَتَى يَطْهُرَنَ فَإِذَا تَطَهَرُن فَأَوْهُنَ مَن يَعْهُرَن فَإِذَا تَطَهَرُن فَأَوْهُنَ مَن يَعْهُرِن فَإِذَا تَطَهَرُن فَإِذَا تَطَهَرُن فَإِذَا تَطَهَرُن فَإِذَا تَطَهَرُن فَإِذَا تَطَهَرُن فَإِذَا تَطَهَرُن فَإِذَا تَطَهُرَن فَإِن الله فَأَوْهُنَ مَن الله فَعْمَ الله الله الله الله فَعْمَ المؤمنون ما الاعتزال؛ إذ قال الله: ﴿وَلَا حَى قَرْأُ آخِر الآية؛ ففهم المؤمنون ما الاعتزال؛ إذ قال الله: ﴿وَلَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي (١/ ٢٧٤ رقم ١١٢٧) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عنه.

قلنا: رجاله ثقات، لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار في «مسنده» (٣/ ٤١، ٤٢ رقم ٢١٩٢ ـ كشف) من طريق خصيف الجزري عن محمد بن المنكدر عن جابر.

قلنا: وسنده ضعيف، ومتنه منكر؛ خصيف ضعيف.

ومما يدل على نكارته: أن أكثر من عشرة من الرواة رووه عن محمد بن المنكدر بمناسبة نزول آية ﴿ نِسَآ أَكُمْ مَرْتُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، وليس ﴿ وَيُسْتَلُونَكَ عَن الْمَجِيضِ ﴾، وفيه زيادات منكرة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦١٨/١)، وزاد نسبته للنسائي.

سورة البقرة ------

## َ يَرُودُونَ كُنَّ يَوْدُونُ ﴿ (١) . نَقْرِبُوهُنَ حَتَى يَطْهُرِنَ ﴾ .

❖ عن مقاتل بن حيان؛ قال: أنزلت في ثابت بن الدحداح<sup>(٢)</sup>. [ضعيف]

[ضعيف]

﴿ نِسَا وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَى شِفْتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَيَسْرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

قال: [قائماً وقاعداً وباركاً بعد أن يكون في المأتى] (٣). [صحيح]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/۱٪ رقم ۲۱۱٪) من طريق إبراهيم بن إسماعيل الصائغ عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ إبراهيم الصائغ؛ ضعيف الحديث؛ كما في «التقيب».

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ٤٠٠ رقم ۲۱۱۰) من طريق محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإعضاله، وبكير فيه لين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٨٩/٨ رقم ٤٥٢٨)، ومسلم (رقم ١٤٣٥) وما بين المعقوفتين زيادة من النسائي في «تفسيره» (رقم ٥٩)، وقد رواه عن جابر محمد بن المنكدر وعنه أكثر من أربعة عشر نفساً.

واتق الدبر والحيضة»(١).

[حسن]

عن أم سلمة والله على المهاجرون المدينة على الأنصار؛ تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار

(۱) أخرجه النسائي في «تفسيره» (رقم ۲۰)، وفي «العشرة» (رقم ۹۱)، والترمذي (رقم ۲۹۸۰)، وأحمد (۲۹۷/۱) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۰۰/۰۰ رقم ۹۳) ـ، والطبري في «جامع البيان» (۲۳۵/۲)، وأبو يعلى في «المسند» (رقم ۲۷۳۱) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۹۸۰، ۱۰۰ رقم ۹۹)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ۱۷۲۱ ـ «موارد») ـ، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲/ رقم ۱۲۳۷)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (رقم ۹۶۱)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۱۲۰،۲۱)، والنزيل» (۲۱۶ رقم ۲۱۲۷)، والبيهقي في «سننه» (۱۸۹۷)، والبغوي في «معالم التنزيل» (۱/۹۵)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۸۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/۹۵) وقم ۲۱۳۲) كلهم من طريق يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد عنه به.

قال الترمذي: «حديث حسن غريب».

وصححه الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ١٩١)، وحسنه شيخنا كلله في «آداب الزفاف» (ص٣١).

وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٣١٩/٦): «رواه أحمد ورجاله ثقات»!. قلنا: مداره على يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعري أبو الحسن القمى،

وشيخه جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي القمي.

فالأول؛ وثقه الطبراني وابن حبان، وقال النسائي: «لا بأس به»، وقال الذهبي: «صالح الحديث»، وقال الدارقطني: «ليس بالقوي»، وقال ابن حجر: «صدوق يهم»؛ فلا ينزل حديثه عن الحسن.

وأما شيخه جعفر؛ فقد وثقه أحمد، وابن شاهين، وابن حبان، وقال الذهبي: «كان صدوقاً»، وقال الخزرجي: «صدوق له أوهام»، وقال الحافظ: «صدوق يهم»؛ لكن قال ابن منده: «ليس بالقوي في سعيد بن جبير».

قلنا: فهو حسن؛ كما قال الترمذي، ويشهد له ما تقدم. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٢٩) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

لا تجبي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، فأبت عليه؛ حتى تسأل رسول الله على أقالت: فأتته فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة؛ فسنزلت: ﴿ نِسَآ وُكُمُ مَرْتُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْفَكُمْ أَنَّى شِغَيُّمٌ وَقَلِمُوا لِإَنفُسِكُم وَاتَقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنْكُم مُلَاتُوهُ وَبَشِرِ المُؤمِنِينَ ﴿ وَقَال: «لا؛ إلا في صمام واحد» (١).

معن عبد الله بن عباس الله الله على الأنصار وهم أهل كتاب من وكانوا وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود موهم أهل كتاب من وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم؛ فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة؛ فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرقون النساء شرقاً منكراً، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة؛ تزوج رجل من امرأة من الأنصار؛ فذهب يصنع بها ذلك؛ فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف؛ فاصنع ذلك، وإلا؛ فاجتنبني، حتى شري أمرها، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ؛ فأنزل الله عزّ وجلّ من إسَاقُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا فَيْكُمْ أَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنَّ عَلَيْكُمْ أَنَّ اللهُ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنَّ اللهُ أَنْكُمْ أَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنَّ عَلَيْكُمْ أَنَّ اللهُ أَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنَّ أَنْ أَلْكُورُهُ وَالله ومدبرات، ومستلقيات؛ يعني بذلك: اللهُ اللهُ عني بذلك:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳۱۰، ۳۱۰) وهذا لفظه ـ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ۲۳۰، ۲۳۱)، والترمذي (رقم ۲۹۷۹)، وأبو يعلى في «مسنده» (۲/ ۲۰۰٪ رقم ۲۳۷۲)، والبيهقي (۷/ ۱۹۰٪) والطبري في «جامع البيان» (۲/ ۲۳۵)، والدارمي في «مسنده» (۱/ ۲۷۲ رقم ۱۱۱۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۶۰۶ رقم ۲۱۲۱)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲/ ۲۲۸).

قلنا: إسناده صحيح؛ صححه شيخنا كلله في «آداب الزفاف» (ص٣١). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٢٨/١)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

[**حسن**]

موضع الولد<sup>(١)</sup>.

\* عن عبد الله بن عباس على: أن أناساً من حمير أتوا النبي على يسألونه عن أشياء؛ فقال رجل منهم: إني أجب النساء، وأحب أن آتي امرأتي مجبية؛ فكيف ترى في ذلك؟ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ يَسَآ وُكُمْ مَا لَكُمُ فَأْتُوا حَرَّكُمُ مَا لَكُ شِغُمُ وَقَدِّمُوا لِأَنفُولُم وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُلكُولُه وَمَدبرة؛ إذا كان وَبَشِرِ المُومِنِينَ ﴿ وَاتَّهَا مقبلة ومدبرة؛ إذا كان في الفرج (٢).

قلنا: وسنده حسن؛ فيه ابن إسحاق، وهو مدلس، وصرح بالتحديث عند الحاكم، وحسنه شيخنا في «آداب الزفاف» (ص٢٩)، أما الحاكم؛ فصححه على شرط مسلم، وليس كما قال؛ فإن مسلماً إنما أخرج لابن إسحاق متابعة. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٢٩، ٦٣٠)، وزاد نسبته لإسحاق بن راهويه، والدارمي، وابن المنذر.

(٢) أخرجه أحمد في «المسند» (رقم ٢٤١٤ ـ شاكر)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٤٠٤ رقم ٢١٣٠)، والطبري في «جامع البيان» (٢/ ٢٣٥)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (رقم ٤٧٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ رقم ١٢٩٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٩٦/)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٢/ ٤٦٥) من طريقين عن عامر بن يحيى المعافري عن حنش الصنعاني عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده صحيح.

وأعله الشيخ أحمد شاكر ﷺ برشدين بن سعد، ولم يصب في ذلك؛ فإنه توبع، تابعه ابن لهيعه عن يزيد بن أبي حبيب عن عامر به.

وهذا سند صحيح، وإن كان فيه ابن لهيعة؛ لكن رواه عنه ابن وهب عند ابن =

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲/۲۹ رقم ۲۱٦٤) ـ ومن طريقه الخطابي في "غريب الحديث" (۲/۳۱) ـ، والحاكم (۲/۱۹۰)، والبيهقي (۷/۱۹۰)، والبيهقي (۷/۱۹۰)، والواحدي في "أسباب النزول" (ص٤٧)، وابن جرير في "جامع البيان" (۲/۲)، والطبراني في "المعجم الكبير" (۱۱/۶۲ رقم ۱۱۰۹۷) جميعهم من طريق ابن إسحاق حدثني أبان بن صالح عن مجاهد عنه به.

خ عن عبد الله بن عمر في: أن رجلاً أتى امرأته في دبرها؛ فوجد في نفسه من ذلك وجداً شديداً؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ يَسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ مَا نُولُ وَجَدُ الله وَاعْلَمُوا أَنَا الله وَاعْلَمُوا أَنْ اللهُ وَاعْلَمُوا أَنْ الله وَاعْلَمُوا أَنْ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُواعِينَا وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلِمُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلُمُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وفي رواية عن نافع؛ قال: إن ابن عمر عرض المصحف يوماً وأنا عنده، حتى بلغ: ﴿ نِسَا أَوُكُمْ حَرِّتُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرَّنَكُمْ أَنَّ شِغْتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنْسُكُمْ وَاللهُ وَاعْلَمُوا أَنَكُم مُّلَقُوهُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ ﴾؛ قال: يا نافع! هل تعلم ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا \_ معشر قريش \_ نجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار؛ أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا؛ فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن؛ فأنوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِغْتُمْ وَقَدِمُوا جنوبهن؛ فأنوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شُؤُمُ وَقَدِمُوا حَرْبُكُمْ أَنَّ شِغْتُمْ وَقَدِمُوا حَرْبُكُمْ أَنَّ الله \_ تعالى \_: ﴿ نِسَا وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِغْتُمْ وَقَدِمُوا حَرْبُكُمْ أَنَّ فَيْ الله وأَعْلَى مَا كُنا عَلَى الله عَنْ الله وأَعْلَى مَا كُنا عَلَى الله عَنْ الله وأَنْ وَالله وأَنْ الله وأَنْ وأَنْ الله وأَنْ الله وأَنْ وأَنْ الله وأَنْ الله وأَنْ وأَنْ الله وأَنْ وأَنْ وأَنْ وأَنْ وأَنْ الله وأَنْ وأَنْ الله وأَنْ الله وأَنْ الله وأَنْ الله وأَنْ الله وأَنْ وأَنْ وأَنْ الله وأَنْ وأَنْ وأَنْ الله وأَنْ وأَنْ الله وأَنْ وأَنْ الله وأَنْ وأَنْ وأَنْ وأَنْ الله وأَنْ وأَنْ

<sup>=</sup> أبي حاتم؛ فصح الحديث ولله الحمد من قبل ومن بعد. (تنبيه): لم ينتبه لذلك محققا «المعجم الكبير» و«مساوئ الأخلاق»، ومن قبلهما الشيخ أحمد شاكر كلله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «عشرة النساء» (رقم ٩٥)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٠/١٥) وقم ٢١٤٧)، وابن جرير في «جامع البيان» (٢٣٤/٢) من طريق ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر به.

وأخرجه ابن جرير (٢/ ٢٣٣) من طريق هشيم: أخبرنا جعفر بن عون، عن نافع؛ أن ابن عمر قال له: أتدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قلت: لا، قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن؛ وسنده صحيح.

وأخرج الدارقطني في «غرائب مالك»؛ كما في «الدر المنثور» من طريق مالك ـ عن نافع عن ابن عمر بنحو السابق.

قلنا: قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢٦٩/١): «وروي من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، ولا يصح».

قلنا: ولكن معناه صحيح، يشهد له السابق.

## لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُو

عن أبي سعيد الخدري و أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها؛ فأنكر الناس ذلك عليه، وقالوا: أثفرها (وفي روايه: أبعر فلان امرأته)؛ فأنحر الناس ذلك عليه، وقالوا: أثفرها (وفي روايه: أبعر فلان امرأته)؛ فأنحزل الله: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَى شِئْتُمٌ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنْ الله عَلَيْ الله وَاعْلَمُوا أَنْ الله عَلَيْ الله وَاعْلَمُوا الله عَلَيْ الله وَاعْلَمُوا الله والمؤمنين الله واعتلا الله المؤمنين الله واعتلا ا

عن مرة الهمداني؛ قال: إن بعض اليهود أتى بعض المسلمين، قال: تأتون النساء وراءهن؟! قال: كأنه كره الإبراك، قال: فذكروا ذلك؛ فننزلت هذه الآية: ﴿ نِسَآ وُكُمُ مَنْ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُم آنَى شِفَتُم وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم فَن الله وَاعْلَمُوا أَنَاكُم مُلكُوه وَبَشِرِ المُؤْمِنِينَ ﴿ اللهُ وَعَدِّمُوا النساء في الفروج كيف شاءوا من بين أيديهن، وإن للمسلمين أن يأتوا النساء في الفروج كيف شاءوا من بين أيديهن، وإن

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «عشرة النساء» (۹۲)، وابن مردويه عن الطبراني؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۱/۲۲۹)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۱۹/۲۵، ۲۲۹) من طريق المفضل بن فضالة، عن عبد الله بن سليمان الطويل، عن كعب بن علقمة، عن أبي النضر، عن نافع به.

قلنا: وسنده حسن، وصححه الحافظ ابن كثير كَتْلَهُ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۲/ ٣٥٤، ٣٥٥ رقم ١١٠٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٤٠)، و«مشكل الآثار» (١٥/ رقم ٢١١٨) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد به.

قلنا: رواه عن عبد الله بن نافع اثنان: هما الحارث بن سريج \_ وهو ضعيف متهم \_ ويعقوب بن حميد \_ وفيه ضعف \_.

وخالفهما يونس بن عبد الأعلى \_ وهو ثقة \_؛ فرواه عن عبد الله بن نافع به مرسلاً. أخرجه ابن جرير (٢/ ٢٣٤).

قلنا: وهو الصواب.

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣١٩)؛ وقال: «رواه أبو يعلى عن شيخه الحارث بن سريج؛ وهو ضعيف كذاب».

شاءوا من خلفهن(۱).

◄ عن الحسن؛ قال: كان المشركون لا يألون ما شددوا عن المسلمين، ويقولون: لا يحل لكم أن تأتوا النساء إلا من وجه واحد؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿فَأَتُوا حَرْنَكُمْ أَنَى شِئَتُمْ ﴾؛ فخلى الله بين المؤمنين وبين حاجتهم (٣).

♦ عن عبد الله بن علي؛ قال: بلغه أن ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ جلسوا يوماً ورجل من اليهود قريب منهم؛ فجعل بعضهم يقول: إني لآتي امرأتي وهي مضطجعة، ويقول الآخر: إني لآتيها وهي قائمة، ويقول الآخر: إني لآتيها على جنبها وباركة، فقال اليهود: ما أنتم إلا أمثال البهائم! ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة؛ فأنزل الله ـ تعالى

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٣١/٤)، وابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٣٣٢) من طريقين عن حصين عن مرة به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٢٧)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢ ٢٣١) عن محمد بن فضيل عن حصين عن مرة.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه وكيع؛ كما في «الدر المنثور» (١/ ٢٢٧) \_ وعنه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ٢٣٢)، والدارمي (١/ ٢٧٣، ٢٧٣/ ١١٢٥) من طريقين عن على بن على الرفاعي عن الحسن.

قلنا: وسنده حسن إلى الحسن البصري، لكنه مرسل.

ذك ره : ﴿ نِسَآ أَكُمُ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِنْتُمُ ۚ وَقَذِمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا اللّهَ مَلْنَوُهُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

عن قتادة؛ قال: ذلك أن اليهود عرَّضوا بالمؤمنين في نسائهم وعيروهم؛ فأنزل الله ذلك، وأكذب اليهود، وخلى بين المؤمنين وبين حوائجهم في نسائهم (٢).

❖ عن الحسن: أن اليهود كانوا قوماً حسداً؛ فقالوا: يا أصحاب محمد! إنه والله ما لكم أن تأتون النساء إلا من وجه واحد، فكذبهم الله؛ فأنسزل الله: ﴿نِسَآ وُكُمْ مَرْتُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَى شِئْمٌ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُلكَقُوه وَبَشِير المُومِنِين ﴿ وَالله وبين الرجال وبين نسائهم يتفكه الرجل من امرأته: يأتيها إن شاء من قبل قبلها، وإن شاء من قبل دبرها؛ غير أن المسلك واحد.

وعنه \_ أيضاً \_ قالت اليهود للمسلمين: إنكم تأتون نساءكم كما تأتي البهائم بعضها بعضاً يبركوهن؛ فأنزل الله: ﴿ نِسَآ وُكُمُ مَرَّتُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَّنَكُمْ أَنَى البهائم بعضها بعضاً يبركوهن؛ فأنزل الله: ﴿ نِسَآ وُكُمْ مَرَّتُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَّنَكُمْ أَنَى اللهِ وَاللَّهُ وَلَا بَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا بَاللَّهُ وَلَا بَاللَّهُ وَلَا بَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا بَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا بَاللَّهُ وَلَا بَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا بَاللَّهُ وَلَا بَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّلْمُ وَاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

❖ عن جابر بن عبد الله ﴿ قَالَ: كانت الأنصار تأتي نساءها

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ٢٣٢): حدثني يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث الأنصاري مولاهم المصري عن سعيد بن أبى هلال عن عبد الله به.

قلنا: وسنده حسن إلى عبد الله، روى عنه أربعة: منهم اثنان ثقتان، ووثقه ابن حبان في «الثقات» (٨٤ ٤٣٤): «مستور». قلنا: فمثله يمشى حديثه؛ لكن تبقى علة الانقطاع؛ فالحديث ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٦٢٨/١)، وعزاه لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٢٨)، وعزاهما لعبد بن حميد.

مضاجعة، وكانت قريش تشرح شرحاً كثيراً؛ فتزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار؛ فأراد أن يأتيها، فقالت: لا؛ إلا كما يفعل، فأخبر بذلك رسول الله على فأنزل: ﴿فَأَتُوا حَرَّكُمُ أَنَّى شِئْتُمُ ﴾؛ أي: قائماً، وقاعداً، ومضطجعاً بعد أن يكون في صمام واحد (١).

عن عبد الله بن عمر ﴿ أَن النساء كن يؤتين في أقبالهن وهن موليات، فقالت اليهود: من جاء امرأته وهي مولية جاء ولده أحول؛ فأنسزل الله: ﴿ نِسَآ وُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَى شِفَتُمُ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُم وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا الله عَمْ اللهُوهُ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا الله عَلَيْ اللهُ وَالله عَمْ اللهُوهُ وَالله عَمْ اللهُوهُ وَالله عَلَيْ الله وَالله عَلَيْ الله وَالله والله والل

﴿ وَلَا تَجْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ
 اَلنَاشٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّهُ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ ﴾ .

عن ابن جريج: نزلت في أبي بكر حين حلف: لا ينفق على
 مسطح؛ حين خاض في حديث الإفك<sup>(٣)</sup>.

❖ عن الكلبي: نزلت في عبد الله بن رواحة، كان بينه وبين ختنه على أخته بشير بن النعمان الأنصاري شيء؛ فحلف عبد الله أن لا يدخل عليه، ولا يكلمه، ولا يصلح بينه وبين خصمه، وإذا قيل له فيه، قال: قد حلفت بالله أن لا أفعل؛ فلا يحل لي؛ إلا أن تبرَّ يميني؛ فأنزل الله هذه الآية (٤).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/٦٢٧)، وعزاه لابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٢٨)، وعزاه لابن عساكر.

 <sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (١/ ٢٦٢)، والواحدي في «الوسيط» (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (١/ ٢٦٢)، والواحدي في «الوسيط» (١/ ٣٣٠) معلقاً.

وذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» (١/ ٢٥٣) نحوه عن ابن عباس معلقاً دون سند.

- ❖ قال مقاتل بن حيان وابن سليمان: نزلت في أبي بكر حلف أن
   لا يصل ابنه عبد الرحمن حتى يسلم (١٠).
- عن الربيع بن أنس: أن الرجل كان يحلف بالله أن لا يصل
   رحمه، ولا يصلح بين الناس؛ فنزلت هذه الآية (٢).
- ◄ عن قتادة؛ قال: هو الرجل يحلف في الأمر الذي لا يصلح له، فإذا كلم في ذلك؛ قال: إني حلفت؛ فيجعل يمينه عُرضة لذلك؛ فأن تلك أن الله: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةَ لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَعُوا وَتُصلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿
   النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿
- ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِم تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ رُحِيثُ ﴿ إِلَّهِ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَلَوْرُ اللَّهَ عَلَوْرُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهَ عَلَوْرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّ المَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّه
- خ عن عبد الله بن عباس في: كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئاً؛ فأبت أن تعطيه، فحلف أن لا يقربها السنة، والسنتين، والثلاث؛ فيدعها لا أيماً، ولا ذات بعل، فلما كان الإسلام؛ جعل الله ذلك أربعة أشهر؛ فأنزل الله هذه الآية (٥).
- عن سعيد بن المسيب: كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية، وكان

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (۱/ ۲۵۳) معلقاً دون سند.

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (۱/۲۵۳) معلقاً دون سند.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٤٢)، وعزاه لابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٩٠/١/١): نا معمر، عن قتادة. قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (٢٥٦/١) معلقاً دون سند.

الرجل لا يريد المرأة، ولا يحب أن يتزوجها غيره؛ فيحلف أن لا يقربها أبداً؛ فجعل الله \_ تعالى \_ الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر، وأنزل هذه الآية (١).

﴿ وَالْمُطَلَقَاتُ يَكْرَبَصْنَ إِنْفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُونَوْ وَلَا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي اَلْمُعْرِفِ وَالْمُولِئُهُنَّ أَحَقُ رَوَهِنَ فِي ذَلِكَ خَلَقَ اللهُ فِي اللهِ وَالْمُؤهِ الْآخِرِ وَبُعُولَئُهُنَّ أَحَقُ رَوَهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُونَا إِصْلَاحًا وَلَمُنَ مِثْلُ اللّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمُعْمُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيرُ عَلَيْمِنَ بِالْمُعْمُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيرُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمِنَ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيرُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْمِ الللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهُ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ الللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ الللهِ عَلَيْمِ الللهِ اللهِ عَلَيْمِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ

عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية والت: طلقت على عهد رسول الله والم يكن للمطلقة عدة؛ فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلاق؛ فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق؛ يعني: ﴿وَٱلْمُطَلَقَتُ يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَاتَةَ قُرُوءً ﴾ (٢).
 للطلاق؛ يعني: ﴿وَٱلْمُطَلَقَتُ يَتَرَبَّصَن بِأَنفُسِهِنَ ثَلَاتَةَ قُرُوءً ﴾ (٢).

❖ عن عروة بن الزبير؛ قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (١/ ٢٥٦) معلقاً دون سند.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۲۸۱) \_ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ٤١٤) \_، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ٤١٤ رقم ٢١٨٦) من طريق إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء به.

قلنا: وسنده حسن؛ مداره على المهاجر؛ روى عنه جمع؛ كما في «التهذيب» (٣٢٣/١٠)، ووثقه ابن حبان في «الثقات» (٤٢٧/٥)، وهو من التابعين؛ فمثله يحسن حديثه، والله أعلم.

وشيخ إسماعيل هنا شامى؛ فتنبه.

ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها؛ كان ذلك له \_ وإن طلقها ألف مرة \_، فعمد رجل إلى امرأته؛ فطلقها، حتى إذا شارفت انقضاء عدتها؛ ارتجعها، ثم طلقها، ثم قال: والله؛ لا آويك إلى، ولا تحلين أبداً؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿الطّلَاقُ مَرَّتَانٌ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنُ وَلَا فَانزل الله \_ تعالى \_: ﴿الطّلَاقُ مَرَّتَانٌ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنُ وَلَا فَانزل الله \_ تعالى \_: ﴿الطّلَاقُ مَرَّتَانٌ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنُ وَلَا يَعِيمُ أَن تَأْخُذُوا مِمّا ءَاتَيْتُمُوهُنَ شَيْعًا إِلّا أَن يَعَافَا أَلًا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإِن يَعْمَدُوهَا فِيهَا أَلَا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها فِيها أَفَلاتَ بِهِ قَالَكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَن المُ يطلق ومن لم يطلق الله ومن لم يطلق (١).

قلنا: والصواب الرواية الأولى المرسلة؛ كذا رواه الثقات الأثبات، وخالفهم من هو دونهم، وهو يعلى بن شبيب وفيه ضعف؛ وثقه ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٢٥٢)، وقال الذهبي: في «الكاشف» (٢٥٢٣): «وثق»، وقال ابن حجر في =

وخالفهم يعلى بن شبيب \_ وهو لين الحديث \_؛ فرواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به مسنداً: أخرجه الترمذي في «سننه» ((7/84/191))، وهو العلل الكبير» ((1/84/100) رقم (1/84/100) رقم (1/84/100) رقم (1/84/100) ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» ((7/84/100) والواحدي وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» ((1/84/100))، والواحدي في «أسباب النزول» ((-9.84/100))، والحاكم ((1/84/100)) وعنه البيهقي ((1/84/100)) حميعهم من طريق يعلى به.

◄ عن ابن جريج؛ قال: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس وفي حبيبة، قال: وكانت اشتكته إلى رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ فذكر ذلك له، «تردين عليه حديقته»، فقالت: نعم، فدعاه رسول الله ﷺ فذكر ذلك له، فقال: ويطيب لي ذلك، قال: «نعم»، قال ثابت: قد فعلت؛ فنزلت: ﴿وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَ ﴾ الآية (١٠).

<sup>= «</sup>التقريب» (٢/ ٣٧٨): «لين الحديث».

وعليه؛ فلا يصح الحديث موصولاً، والله أعلم.

ولذلك قال البخاري؛ كما في «العلل الكبير» (١/ ٤٧٠) ـ ونقله عنه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٣٣) ـ: «الصحيح عن هشام عن أبيه مرسلاً».

وقال البيهقي في «المعرفة» (٥/٤٦٦): «والمرسل: هو المحفوظ».

وقال الترمذي قبله: "وهذا أصح ـ يعني: المرسل ـ من حديث يعلى بن شبيب». ورواه ابن مردويه في "تفسيره»؛ كما في "تفسير القرآن العظيم» (٢٧٩/١) من طريق محمد بن حميد ثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ قالت: لم يكن للطلاق وقت؛ يطلق الرجل امرأته، ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس، فقال: والله، لأتركنك لا أيماً، ولا ذات زوج؛ فجعل يطلقها، حتى إذا كادت العدة أن تنقضي؛ راجعها، ففعل ذلك مراراً؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ فيه: ﴿ الطّلاقُ مَرَّ تَانِّ فَلَا يُمِمّ الْفَلِكُ مَ الْفَلِكُ اللهُ عَلَيْهِمَا فِهَا أَفْلَاتُ بِدِ تَلِكَ عَلَمُونُ اللهِ عَلَى الْفَلَاكُ مَ الْفَلِكُونَ اللهِ عَلَيْهِمَا فِهَا أَفْلَاتُ بِدِ تَلِكَ عَلَيْهِمَا فِهَا أَفْلَاتُ مِلْ اللهُ عَلَى الْفَلِكُونَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِهَا أَفْلَاتُ بِدِ تَلِكَ عَلَى اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِهَا أَفْلَاتُ اللهِ عَلَى اللهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِهَا أَفْلَاتُ مِلْ الْفَلِكُونَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِهَا أَفْلَاتُ اللهِ عَلَى الطّلاق فَمَن يَعَدَ عُلُودَ اللهِ فَلَا اللهُ عَلَى الْفَلِكُونَ اللهِ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا الْفَلِكُ وَلَهُ الْفَلِكُونَ اللهِ فَلَا عُدَاحَ اللهِ فَلَا عُمَا الْفَلِكُونَ اللهِ فَلَا عُدَاحَ اللهِ فَلَا عُمَا الْفَلِكُونَ اللهِ فَلَا عُمَا الْفَلِكُونَ اللهِ فَلَا عُمَا الْفَلِكُونَ اللهُ فَلَا اللهُ المُؤْلِلَةُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ

قلنا: وهذا سند واه؛ فيه علل:

الأولى: محمد بن حميد الرازي؛ متهم؛ كما في «الميزان» (٣/ ٧٤٥٣/٥٣٠). الثانية: سلمة بن الفضل الأبرش؛ ضعيف؛ كما في «الميزان» (٢/ ١٩٢)، و«التقريب» (٣١٨/١).

الثالثة: ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/٦٦٣)، وزاد نسبته للبيهقي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير (۲/ ۲۸۱) من طريق الحجاج بن نصير عن ابن جريج به. قلنا: وسنده معضل.

خ عن عائشة: أنها أتتها امرأة، فسألتها عن شيء من الطلاق، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ؛ فنزلت ﴿ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانِّ ﴾ الآية (١٠).

• عن الثوري عن بعض الفقهاء؛ قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء، لا يكون عليها عدة؛ فتزوج من مكانها إن شاءت، فجاء رجل من أشجع إلى النبي على فقال: يا رسول الله! أنا طلقت امرأتي، وأنا أخشى أن تزوج؛ فيكون الولد لغيري؛ فأنزل الله: ﴿الطّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ مِمَعُرُونِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنُ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ مِمَعُرُونِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنُ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا مَا تَتْتُمُوهُنَ شَيْعًا إِلَا أَن يَعَافَآ أَلًا يُقِيمًا حُدُودَ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنعَدَ حُدُودَ اللّهِ فَلا مَعْنَا عَلَيْهُمَا فِيَا افْلَاتُ بِدِ قِلْكُ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنعَدَ حُدُودَ اللّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّالِمُونَ ﴿ وَمَن يَنعَدَ حُدُودَ اللّهِ فَالا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنعَدَ حُدُودَ اللّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّالِمُونَ ﴿ وَمَا لَيْكُونَ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنعَدَ حُدُودَ اللّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّالِمُونَ ﴿ فَا فَاللّهُ عَلَيْهُمَا فِي القرآن (٢٠).

❖ عن ثور بن زيد الديلي: أن الرجل كان يطلق امرأته، ثم يراجعها ولا حاجه له بها، ولا يريد إمساكها؛ إلا لكيما يطول عليها ذلك العدة؛ ليضارها؛ فأنزل الله في ذلك ﴿وَلَا تُمْسِكُومُنَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ﴾ الآية (٣). [ضعيف]

♦ عن مقاتل بن حيان؛ قال: نزلت في رجل من غفار، طلق امرأته ولم يشعر بحملها، فراجعها وردها إلى بيته، فولدت، وماتت ومات ولدها؛ فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة ﴿ٱلطَّلَقُ مَرَّتَالِنَ ﴾؛ فنسخت الآية قبلها، وبين الله للرجال كيف يطلقون النساء، وكيف يتربصن (٤)؟. [ضعيف]

﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ أَأْسِكُوهُنَ بِمُعْرُونٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَ بِمَعْرُونٍ

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٦٣)، وعزاه لابن النجار.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٦٣)، وعزاه لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٦٥٣ رقم ١٦٩٩ ـ رواية أبي مصعب) و(١٨٨/ ٣) رقم ٨١ ـ رواية يحيى الليثي) عن ثور به.

قلنا: لكن سنده معضل.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٦٠)، وعزاه لابن المنذر. قلنا: وهو معضل.

◄ عن عبادة بن الصامت ﴿ قَالَ: كَانَ الرجل على عهد رسول الله ﷺ يقول للرجل: زوجتك ابنتي، ثم يقول: كنت لاعباً.
 يقول: قد أعتقت، ويقول: كنت لاعباً؛ فقال رسول الله ﷺ: «ثلاث من قالهن لاعباً؛ فهي جائزات عليه: الطلاق، والعتاق، والنكاح»؛ فأنزل الله عزّ وجلّ ـ في ذلك: ﴿ وَلَا نَدَّخِذُوا عَايَتِ اللّهِ هُزُواً ﴾ (٢).

عن أبي الدرداء و الله عنه عنه الجاهلية يطلق، ثم يقول: كنت لاعباً، ثم يعتق، ويقول: كنت لاعباً؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲۸۸/۱) من طريق جعفر بن محمد السمسار عن إسماعيل بن يحيى عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه ليث بن أبي سليم؛ صدوق اختلط أخيراً، ولم يتميز حديثه؛ فترك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲۸۸/۱، ٢٨٨/١)، وأحمد بن منيع في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (٢٨٤/٤ رقم ٢٨٤/١)، و «إتحاف الخيرة المهرة» (٤/٤٨٤ رقم ٤٨٤/٤) عن أبي معاوية عن إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن البصري عن عبادة.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الحسن البصري مدلس، وقد عنعنه.

الثانية: إسماعيل بن مسلم المكي؛ ضعيف، وتركه بعضهم.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٨٣) وزاد نسبته لابن المنذر.

نَنَّخِذُوٓا عَايَتِ اللَّهِ هُزُوّاً ﴾؛ فقال النبي: «من طلق، أو حرّم، أو نكح؛ فقال: إني كنت لاعباً؛ فهو جدّ»(١).

(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٨٨/٤ ـ «مجمع الزوائد»)، وابن عدي في «الكامل» ـ المرفوع فقط ـ (١٧٦١/٥) من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن عمرو بن عبيد عن الحسن عنه به.

قلنا: وسنده تالف واه بمرة، فيه ثلاث علل:

الأولى: الحسن مدلس، وقد عنعنه.

الثانية: عمرو بن عبيد؛ متروك الحديث، صاحب بدعه، وداعية لها.

الثالثة: إبراهيم هذا؛ متروك.

وذكره الهيثمي في «المجمع»، وقال: «فيه عمرو بن عبيد عدو لله».

وأخرجه ابن أبي عمر العدني في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (٨/ ٥٢٠ رقم ٣٨٩٦)، و«إتحاف الخيرة المهرة» (٨/ ٤٣ رقم ٧٥٨٧): ثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم المكى عن الحسن عن رجل عن أبى الدرداء به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: إسماعيل بن مسلم؛ ضعيف.

الثانية: جهالة الرجل الذي لم يسمّ، وبه .. فقط ـ أعلَّه البوصيري.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٨٣) نحوه، وزاد نسبته لابن مردويه.

قلنا: روى الحديث عن الحسن عن النبي به مرسلاً.

كذا أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٦/٥)، والطبري في «جامع البيان» (٢٩٦/٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٤٢٥ رقم ٢٢٤٨).

من ثلاث طرق عن الحسن:

الأولى: عن عمرو بن عبيد عنه؛ عند ابن أبي شيبة.

قلنا: هذا سند تالف؛ لحال عمرو بن عبيد المبتدع الضال.

الثانية: عن سليمان بن أرقم عنه؛ عند ابن جرير.

قلنا: سند واه بمرة؛ فيه سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث.

الثالثة: عن المبارك بن فضاله عنه؛ عند ابن أبي حاتم.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: مبارك بن فضاله مدلس، وقد عنعن.

﴿ عن السدي؛ قال: نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن بشار، طلق امرأته، حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة؛ راجعها، ثم طلقها، ففعل ذلك بها حتى مضت لها تسعة أشهر مضارة يضارها؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا عُسِكُومُنَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوا﴾ (١).

﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِخْنَ أَزَوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوًا بَيْنَهُم وَالْمَعُرُوفِ ذَلِكُ يُوعَظُ بِدِ، مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَلِكُورَ أَنكُمْ لَا يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴾.

وفي رواية: كانت لي أخت تخطب إلي؛ فأمنعها؛ فخطبها ابن عم لي؛ فزوجتها إياه؛ فاصطحبا ما شاء الله أن يصطحبا، ثم طلقها طلاقاً له عليها رجعة؛ فتركها حتى انقضت عدتها، وخطبها الخطاب؛ جاء

<sup>=</sup> الثانية: عصام بن رواد؛ فيه لين؛ كما في «الميزان» (٣/ ٦٦).

قلنا: فالأثر عن الحسن لا يصح، وعليه؛ فقول شيخنا كله في «الإرواء» (٦/ ٢٢٧): «قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن وهو البصري»؛ فيه نظر؛ فليحرر.

<sup>(</sup>۱) قلنا: أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۲٥) من طريق عمرو عن أسباط بن نصر عنه به.

قلنا: سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإعضال.

الثانية: أسباط هذا ضعيف.

فخطبها، فقلت: يالكع! خطبت أختى؛ فمنعتها الناس، وآثرتك بها، فطلقتها، فلما انقضت عدتها؛ جئت تخطبها! ولا والله الذي لا إله إلا هو لا أزوجكها؛ ففيه نزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ الآية.

فقلت: سمعاً وطاعة كفَّرت عن يميني وأنكحتها<sup>(١)</sup>. [صحيح]

❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت في امرأة من مزينة طلقها زوجها؛
 فعضلها أخوها أن ترجع إلى زوجها الأول، وهو معقل بن يسار
 أخوها(٢).

❖ عن السدي؛ قال: نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري،
 وكانت له ابنة عم؛ فطلقها زوجها تطليقة؛ فانقضت عدتها، ثم رجع يريد
 رجعتها، فأما جابر؛ فقال: طلقت ابنة عمنا، ثم تريد أن تنكحها الثانية،
 وكانت المرأة تريد زوجها قد رأفته؛ فنزلت هذه الآية (٣). [ضعيف جدآ]

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَّرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري \_ باللفظ الأول \_ (۱۸۳/۹ رقم ۱۳۰۰)، ورواه بنحوه (رقم ۲۵۲۹)، ورواه بنحوه (رقم ۲۵۲۹).

والرواية الثانية للطيالسي (رقم ٩٣٠) \_ ومن طريقه النسائي في «التفسير» (رقم ٦١) \_ وهي صحيحة.

ورواه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٢٩٨) وغيره مرسلاً ضعيفاً .

قلنا: الصواب ما تقدم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٢٩٧، ٢٩٨) من طريقين عن مجاهد. قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٩٨/٢)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٥١) من طريق عمرو بن حماد ثنا أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: سنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر؛ ضعيف.

وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي ٱنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله ﴾.

• عن الضحاك؛ قال: كان الرجل إذا مات؛ أنفق على امرأته حولاً، ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم؛ فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ آرَبِّعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِأَلْمَعُهُونِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَن الأربعة الأشهر والعشر ﴿وَأُولَتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعّنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ الآية، شم نسخ من الأربعة الأشهر والعشر ﴿وَأُولَتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعّنَ حَمَلَهُنّ ﴾ الطلاق: ٤]؛ إذا وضعن فيما دون ذلك (١).

وَمَتِعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعُا بِالْمَعْهُونِ حَقًّا عَلَى الْمُسْدِينَ ﴿ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعًا بِالْمَعْهُونِ حَقًّا عَلَى الْمُسْدِينَ ﴿ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعًا بِالْمَعْهُونِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعًا بِالْمَعْهُونِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ .

♦ قال مقاتل بن سليمان: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة، ولم يسم لها مهراً، فطلقها قبل أن يمسها؛ فقال النبي ﷺ: «هل متعتها بشيء؟»، قال: لا، قال: «متعها ولو بقلنسوتك»(٢).

﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَلُوتِ وَٱلصَّكَلُوةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ ﴾.

خ عن زيد بن أرقم ﴿ قَالَ: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة؛ حتى نزلت: ﴿ وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ ﴾؛ فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۳/ ۹۳۲)، وهذا لفظه، وابن جرير بنحوه في «جامع البيان» (۲/ ۳۲۱) من طريق جويبر عن الضحاك به. قلنا: وهذا سند تالف؛ جويبر هذا متروك ثم إنه معضل.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (١/ ٢٧٩) معلقاً دون سند. قلنا: ومقاتل هذا؛ متروك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٣/ ٧٣ رقم ١٢٠٠، ٨/ ٩٨ رقم ٤٥٣٤)، =

معن زيد بن ثابت ﷺ؛ قال: كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله ﷺ منها؛ فنزلت: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَةِ وَٱلصَّكُوةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾، وقال: "إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين "(١).

♦ عن سعيد بن المسيب؛ قال: كنت مع قوم اختلفوا في الصلاة الوسطى، وأنا أصغر القوم؛ فبعثوني إلى زيد بن ثابت؛ لأسأله عن صلاة الوسطى، قال: فأتيته؛ فسألته، فقال: كان رسول الله على يصلي الظهر بالهاجرة، والناس في قائلتهم وأسواقهم، فلم يكن يصلي وراء رسول الله إلا الصف والصف؛ فأنزل الله: ﴿كَيْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوَةِ ٱلْوُسَطَىٰ وَقُومُواْ لِلّهِ قَنْنِينَ ۚ اللّهِ؛ فقال رسول الله: «لينتهين أقوام أو لأحرقن بيوتهم» (٢).

<sup>=</sup> ومسلم في «صحيحه» (رقم ٥٣٩)، واللفظ له، وليس عند البخاري: «ونهينا عن الكلام».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (١/ ١١٢ رقم ٤١١) \_ ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٢/ ٢٣٨ رقم ٣٨٩)، و«معالم التنزيل» (٢/ ٢٨٨) \_، والنسائي في «الكبرى» (١/ ٢٣١/ ٣٥٥)، وأحمد (١/ ١٨٣)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٢١٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ ١٥٢ رقم ٤٨٢١)، وابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٣٤٨)، والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٤٥٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ١٦٧) جميعهم من طريق الزبرقان بن عمرو بن أمية عن عروة بن الزبر عن زيد بن ثابت به.

قلنا: وسنده صحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (۱/ ۲۲۰ ـ ۳۲۰/۲۲۱)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ ٤٨٠٨/١٢١) من طريق عثمان الغطفاني أخبرني ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد به.

قلنا: فيه عثمان الغطفاني؛ قال الحافظ في «التقريب» (٢/ ١٢): «صدوق ربما وهم»، وقد وهم في هذا الحديث؛ فقد رواه جمع عن ابن أبي ذئب؛ لكن قالوا =

عن مجاهد؛ قال: كانوا يتكلمون في الصلاة؛ حتى نزلت هذه الآية: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾؛ فالقنوت: السكوت، والقنوت: الطاعة.

(وفي رواية: فقطعوا الكلام)(١).

عن محمد بن كعب؛ قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة والناس يتكلمون في الصلاة في حوائجهم؛ كما يتكلم أهل الكتاب في الصلاة في حوائجهم؛ حتى نزلت هذه الآية ﴿وَقُومُوا لِللَّهِ قَانِتِينَ ﴾ (٢).

فيه: عن الزبرقان: أن رهطاً من قريش مرّ بهم زيد بن ثابت... الخ. أخرجه النسائي في «الكبرى» (١/ ٢١٨ ـ ٢١٨/١)، وأحمد (٢٠٦/٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٤٣٤)، والطبري في «جامع البيان» (٢/ ٢٥٦ ـ ٥٦٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ١٦٧)، وأحمد بن منيع والهيثم بن كليب في «مسنديهما» ـ ومن طريقهما الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٤/ ٧٧ ـ ١٣١٠/٩٨ و ١٣١١) ...

قال النسائي: «هذا خطأ \_ يعني: رواية ابن المسيب \_، والصواب: ابن أبي ذئب عن الزبرقان بن عمرو عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد» ا.ه.

قلنا: وهو كما قال، والحديث ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن الزبرقان لم يسمع من أسامة وزيد؛ كما قال الضياء المقدسي والحافظ المنذري والإمام المزي \_ رحمهم الله جميعاً \_.

(١) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ١٧١)، وابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٣٥٥) من طريق الثوري عن منصور عن مجاهد به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۳/ ۹۲۲ رقم ٤٠٧): أخبرنا أبو معشر عن محمد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ضعف أبي معشر.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٧٣٠)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

﴿ وَاللَّمُ طَلَّقَاتِ مَتَنَّعُ إِلْمَعْرُونِ ﴿ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾.

المن على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل قوله: ﴿ وَمَيِّعُوهُنَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَا

﴿ اللّٰهُ مُوثُوا ثُمّ تَدَر إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِمْ وَهُمْ أُلُوكُ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوثُوا ثُمّ آخينهُمْ إِن اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَلَكِنَ آَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾.
 النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾.

♦ عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف؛ قال: كانت أمة من بني إسرائيل إذا وقع فيهم الوجع؛ خرج أغنياؤهم، وأقام فقراؤهم؛ فمات الذين أقاموا، ونجا الذين خرجوا، فقال الأشراف: لو أقمنا كما أقام هؤلاء؛ لهلكنا، وقال الفقراء: لو ظعنا كما ظعن هؤلاء؛ سلمنا، فأجمع رأيهم في بعض السنين على أن يظعنوا جميعاً، فظعنوا فماتوا، وصاروا عظاماً تبرق، فكنسهم أهل البيوت والطرق عن بيوتهم وطرقهم، فمر بهم نبي من الأنبياء فقال: يا رب! لو شئت أحييتهم؛ فعبدوك وولدوا أولاداً يعبدونك، ويعمرون بلادك \_ قال: أو أحب إليك أن أفعل؟ قال: نعم \_ فقيل له: تكلم بكذا وكذا، فتكلم به، فنظر إلى العظام تخرج من عند العظام التي ليست منها إلى التي هي منها، ثم قيل له: تكلم بكذا وكذا؛ فتكلم به، فنظر إلى العظام تكسى لحماً وعصباً، ثم قيل له: تكلم بكذا وكذا؛ فتكلم به، فنظر إلى العظام تكسى لحماً وعصباً، ثم قيل له: تكلم بكذا وكذا؛ فنظر، فإذا هم قعود يسبحون الله، ويقدسونه،

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في الوسيط (١/ ٣٥٤) معلقاً.

وذكره ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٣٠٥) وقال: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل (فذكره).

قلنا: عبد الرحمن بن زيد متروك؛ فالإسناد ضعيف.

وأنزل الله فيهم هذه الآية (١).

[ضعیف]

وَّمَن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَلِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
 وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُكُمُ وَإِلْتِهِ ثُرْجَعُونَ ﴿ ﴾.

عن عبد الله بن عمر ﴿ قَالَ: لما نزلت هذه الآية ﴿ مَّمَثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَكُمْ ﴿ وَالْبَقِرَةَ: ٢٦١] وقال النبي ﴿ ورب زد أمتي ، قال: فأنزل الله: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ وقال: «رب زد أمتي » فأنزل الله: ﴿ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّيرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠] (٢). [ضعيف] قال: فأنزل الله: ﴿ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّيرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠] (٢). [ضعيف]

وَيْلُكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِّنْ مِّنْ مِنْهُم مَّن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ وَرَجَنتٍ وَاتَيْدَنَهُ بِرُوجِ الْقُدُسِ وَلَقَ شَاءَ اللَّهُ مَا الْفَتَتَلُ اللَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَتُ وَلَئِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنُ وَلَذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَتُ وَلَئِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنُ وَلَيْنِ اللَّهُ مَا الْقَتَتَلُواْ وَلَكِنَ اللَّهُ يَعْمَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ ﴾.

خ عن عبد الله بن عباس رسي قال: كنت عند النبي الله وعنده أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية؛ إذ أقبل علي، فقال النبي الله لمعاوية: «أتحب علياً؟!»، قال: نعم، قال: «إنها ستكون بينكم هنيهة»، قال معاوية: فما بعد ذلك يا رسول الله؟! قال: «عفو الله ورضوانه»، قال: رضينا بقضاء الله

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (١/ ٢٨٨) معلقاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٤٦١ رقم ٢٤٣٥): ثنا أبو زرعة ثنا إسماعيل بن إبراهيم، والواحدي في «الوسيط» (٣٧٦/١) من طريق أبي القاسم البغوي ثنا أبو عمر الدوري كلاهما عن أبي إسماعيل المؤدب.

وأخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/٣٢٥): ثنا عبد الله بن عبيد الله العسكري البزار نا الحسن بن علي بن شبيب نا محمود بن خالد الدمشقي عن أبيه كلاهما (أبو إسماعيل المؤدب وخالد الدمشقي) عن عيسى بن المسيب البجلي عن نافع عن عبد الله بن عمر به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه عيسى بن المسيب؛ ضعفه غير واحد من أهل العلم.

ورضوانه؛ فعند ذلك نزلت هذه الآية: ﴿ وَلَقَ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـٰتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنَ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرً وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنَ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرً وَلَكِنِ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ (١). [ضعيف جدآ]

وَاللَّهُ لاَ إِللَهُ إِلاَ هُو اَلْتَى الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِى السَّمَنوَتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ ۚ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ مِشَىءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيتُهُ السَّمَنوَتِ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يَحُودُهُ حِفْظُهُما وَهُو الْعَلِى الْعَظِيمُ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۹۷/۹۲) من طريق أحمد بن عبد الله الشيباني: أنا الفرات بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس به. قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ الفرات بن السائب متروك الحديث؛ كما قال الدارقطني والذهبي.

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٢/٤): «أخرجه ابن عساكر بسند واهِ» ا.ه...

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۲۸۷ رقم ۲۵۸۰) \_ وعنه أبو الشيخ في «الدر «العظمة» (۲/ ٤٥٧ \_ ٥٠٥ رقم ١٣٨)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۲/ ١٥) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۰/ ١١٣ لمنثور» (۱۱) \_ من طريق جعفر القمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

قلنا: وهذا موقوف حسن الإسناد.

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ قَد تَبَيْنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيْ فَمَن يَكْفُر بِالطَّلْغُوتِ
 وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِالْقُرْقِ ٱلْوَثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِي اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِي اللللْمُ الللْمُؤْمِنِ الللللْمُ الللللْمُلْمُ الللْمُؤْمِنِ الللّهُ اللللْمُؤْمِنَ الللللْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِ

♦ عن عبد الله بن عباس الله على المرأة من الأنصار تكون مقلاة لا يكاد يعيش لها ولد؛ فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير؛ كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا؛ فأنزل الله: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ﴾(١).

قلنا: وهذا سند صحيح كالشمس.

ورواه عن شعبة \_ هكذا \_ موصولاً: ابن أبي عدي، ووهب بن جرير، وأشعث بن عبد الله السجستاني، وعفان بن مسلم الصفار.

وخالف هؤلاء جميعاً غندر \_ محمد بن جعفر \_؛ فرواه عن شعبة به مرسلاً: أخرجه ابن جرير.

والصواب: رواية الجماعة.

وخالف شعبة أبو عوانة اليشكري؛ فرواه عن أبي بشر \_ وهو جعفر بن إياس \_ بنحوه مرسلاً: أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ((7/7) رقم (7/7) ومن طريقه البيهقي (7/7) ، وابن جرير في «جامع البيان» (7/7) ، والطحاوي في «المشكل» (11/9) رقم (7/3)؛ والخطابي في «غريب الحديث» (7/7).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (رقم ۲۸۲۲)، والنسائي في "تفسيره" (رقم ۲۸، ۲۹) \_ ومن طريقه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص۲۷) \_، وابن حبان في "صحيحه" (١/ ٣٥٢ رقم ١٤٠)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ١٨٨ رقم ١٧٦٤، ٢٠١٥)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ١٨٨ رقم ١٨٤٤)، وابن جرير في "جامع البيان" (٣/ ١٠)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ١٨٦)، والواحدي في "أسباب النزول" (ص٢٠)، والنحاس في "معاني القرآن" (١/ ١٦٦، ١٦٧)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٢٩٤ رقم ٢٦٠٩)، وابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "الدر المنثور" (٢/ ٢٠) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (١٠/ المنثور" (٢/ ٢٠) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (١٠/ جميعهم من طريق شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عنه به.

- ♦ عن عبد الله بن عباس واله قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف، يقال له: الحصين، كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلاً مسلماً، فقال للنبي واله أستكرههما؛ فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؛ فأنزل الله فيه ذلك(١).
- عن مجاهد؛ قال: كان له غلام \_ يعني: نصرانياً \_ يقال له:
   جرير، وكان يقول له: أسلم، فقال: كذا كان يقال لهم، وإن ناساً من
   الأنصار قد أرضعوا في بني قريظة، وكانوا يقولون لهم: أسلموا؛ فنزلت:
   ﴿لَا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِينِيُ ﴿ (٢).

<sup>=</sup> وهذا لا ينافي الموصول، وكلاهما صحيح.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢) وزاد نسبته لابن المنذر، وابن منده في «غرائب شعبة».

قلنا: وصححه ابن حبان، والنحاس.

وذكر السيوطي الرواية المرسلة، وزاد نسبتها لعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۳/ ۱۰): حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد ـ مولى زيد بن ثابت ـ عن عكرمه أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وهذا سند تالف بمرة؛ فيه أربع علل:

الأولى: شيخ ابن جرير محمد بن حميد؛ متهم.

الثانية: سلمة هو ابن الفضل الأبرش الرازي؛ صدوق كثير الخطأ.

الثالثة: شيخه ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن.

الرابعة: محمد بن أبي محمد ـ شيخ ابن إسحاق ـ ؛ مجهول، قال الحافظ في «التقريب» (٢٠٥/٢): «مجهول؛ تفرد عنه ابن إسحاق».

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٣/ ٩٦٠ رقم ٤٢٩): نا سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٠)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

♦ عن عامر الشعبي؛ قال: إن المرأة من الأنصار كانت تنذر إن عاش ولدها؛ لتجعلنه في أهل الكتاب، فلما جاء الإسلام؛ قالت الأنصار: يا رسول الله! ألا نكره أولادنا الذين هم في يهود على الإسلام؛ فإنا إنما جعلناهم فيها ونحن نرى أن اليهودية أفضل الأديان، فلما أن جاء الله بالإسلام؛ أفلا نكرههم على الإسلام؟ فأنزل الله \_ تعالى ذكره \_: ﴿ لا إِكْرَاهُ فِي الدِينَ ﴾ (١).

ولم نجده عند الطبري بهذا اللفظ، وإنما أخرجه في «جامع البيان» (٣/ ١١) من طريق عيسى بن ميمون عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله \_ تعالى \_: ﴿ لا ٓ إِكَّاهَ فِي ٱلدِّينِ ﴾؛ قال: كانت في اليهود يهود أرضعوا رجالاً من الأوس، فلما أمر النبي على بإجلائهم؛ قال أبناؤهم من الأوس: لنذهبن معهم، ولندينن بدينهم؛ فمنعهم أهلوهم، وأكرهوهم على الإسلام؛ ففيهم نزلت هذه الآية. وسنده ضعيف؛ لإرساله.

وأخرجه ابن جرير ـ أيضاً ـ من طريق ابن جريج عن مجاهد بنحوه.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه عنعنة ابن جريج مع إرساله.

وأخرجه ابن جرير \_ أيضاً \_ عن سعيد بن الربيع الرازي عن ابن عيينه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ووائل عن الحسن: أن ناساً من الأنصار كانوا مسترضعين في بني النضير، فلما أُجلوا؛ أراد أهلوهم أن يلحقوهم بدينهم؛ فنزلت: ﴿لاَ إِلَاهَ فِي الدِّينَ ﴾.

قلت: ورجاله ثقات؛ لٰكنه مرسل.

وأخرجه ابن جرير ـ أيضاً ـ من طريق وكيع وأبي أحمد الزبيري، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٥٣) من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي جميعاً عن الثوري عن خصيف الجزري عن مجاهد بلفظ: كان ناس من الأنصار مسترضعين في بني قريظة؛ فأرادوا أن يكرهوهم على الإسلام؛ فنزلت: ﴿لاّ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينَ ﴾.

قلنا: سنده ضعيف، لأن خصيفاً الجزري سيَّئ الحفظ، واختلط بأخره.

<sup>(</sup>۱) قلنا: أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص١٦/٢٨١٥)، وابن جرير في «جامع البيان» (١١/٣) من طريقين عن داود بن أبي هند عن الشعبي به. قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٠)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر. =

قلنا: لكن أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ١٠) من طريق معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل وابن علية ثلاثتهم عن داود بن أبي هند عن الشعبي بلفظ: كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاتاً لا يعيش لها ولد المنفر إن عاش ولدها أن تجعله مع أهل الكتاب على دينهم؛ فجاء الإسلام وطوائف من أبناء الأنصار على دينهم، فقالوا: إنما جعلناهم على دينهم، ونحن نرى أن دينهم أفضل ديناً، وإذ جاء الله بالإسلام؛ فلنكرهنهم؛ فنزلت: ﴿لاّ إِكْراه فِي الدِّينَ ﴾ فكان فصل ما بين من اختار اليهودية والإسلام؛ فمن لحق بهم؛ اختار اليهودية، ومن أقام؛ اختار الإسلام.

قلنا: ورجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «الناسخ والمنسوخ»؛ كما في «تهذيب الكمال» (٥/ ١٠٢) عن جعفر بن محمد، وابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ١٠) حدثني موسى بن هارون، وإسماعيل القاضي في «أحكام القرآن»؛ كما في «الإصابة» (٤٤/٤) من طريق عمرو بن حماد بن طلحة القناد عن أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر، ضعيف.

♦ قال مسروق: كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان؟ فتنصرا قبل مبعث النبي على ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام؛ فلزمهما أبوهما، وقال: لا أدعكما حتى تسلمان؛ فتخاصما إلى رسول الله؛ فقال: يا رسول الله! أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟! فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ لا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّينَ ﴾؛ فخلى سبيلهما (١). [ضعيف]

♦ وقال قتادة وعطاء: نزلت في أهل الكتاب إذا قبلوا الجزية، وذلك أن العرب كانت أمة أمية لم يكن لهم كتاب؛ فلم يقبل منهم إلا الإسلام، فلما أسلموا طوعاً أو كرهاً؛ أنزل الله: ﴿لاَ إِكْرَاهُ فِي الدِينِّ﴾؛ فأمر بقتال أهل الكتاب إلى أن يسلموا أو يقروا بالجزية، فمن أعطى منهم الجزية؛ لم يكره على الإسلام(٢).

\* عن عبد الله بن عبيدة: أن رجلاً من الأنصار من بني سالم بن عوف كان له ابنان تنصرا قبل أن يبعث النبي على فقدما المدينة في نفر من أهل دينهم يحملون الطعام، فرآهما أبوهما فانتزعهما، وقال: والله لا أدعهما حتى يسلما، فأبيا أن يسلما فاختصموا إلى النبي على فقال: يا رسول الله! أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟! فأنزل الله: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي النَّهِ عَلَى سبيلهما (٣).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢١)، وزاد نسبته لابن المنذر.
 وذكر ابن الأثير في «أسد الغابة»: أن ابن الدباغ أخرجه.

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (۱/ ٣١٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٥١، ٥٣) معلقاً دون سند.

<sup>(</sup>٢) قاله البغوي.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢١)، ونسبه لعبد بن حميد.

♦ قال الكلبي وغيره: نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف: أما عبد الرحمن بن عوف؛ فإنه جاء إلى النبي على بأربعة آلاف درهم صدقة، فقال: كان عندي ثمانية آلاف درهم؛ فأمسكت منها لنفسي ولعيالي أربعة آلاف درهم، وأربعة آلاف أقرضتها ربي، فقال له رسول الله: «بارك الله لك فيما أمسكت، وفيما أعطيت»، وأما عثمان؛ فقال: علي جهاز من لا جهاز له في غزوة تبوك؛ فجهز المسلمين بألف بعير بأقتابها، وأحلاسها، وتصدق برومة؛ ركية كانت له على المسلمين؛ فنزلت فيهما هذه الآية (۱).

خ عن أبي سعيد الخدري ولله على الله على رايت رسول الله على رافعاً يده يدعو لعثمان، ويقول: «يا رب! إن عثمان بن عفان رضيت عنه»، فما زال رافعاً يده حتى طلع الفجر؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ فيه: ﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ الآية (٢).

♦ وقال ابن السائب ومقاتل: نزلت في عثمان بن عفان في نفقته في غزوه تبوك، وشرائه بئر رومة بالمدينة تصدق بها على المسلمين، وفي عبد الرحمن بن عوف تصدق بأربعة آلاف درهم، وكانت نصف ماله (٣).

﴿ يَكَأَيُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهً وَاعْلَمُوّا أَنَّ اللَّهَ غَنِيُّ حَكِيدُ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) قاله الواحدي في «أسباب النزول» (ص٥٥) معلقاً دون سند، ونحوه في «معالم التنزيل» (١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) قاله الواحدي في «أسباب النزول» (ص٥٥) معلقاً دون سند.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن الجوزي في «زاد المسير» (٢١٦/١)، معلقاً دون سند، ونحوه في «معالم التنزيل» (٢٥/١).

\*عن البراء بن عازب على قال: نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب نخل، كان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين؛ فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع جاء القنو؛ فضربه بعصاه؛ فيسقط البسر والتمر؛ فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف، وبالقنو قد انكسر؛ فيعلقه؛ فأنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمُّوا النَّي الْرَقِ وَلا تَيَمُّوا النَّي مِنْ الْأَرْضِ وَلا تَيَمُّوا النَّهِ فَيْ النَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قال: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى؛ لم يأخذه إلا عن إغماض وحياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده (١١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٢٢٦)، والترمذي (٢١٨/٥، ٢١٩ رقم ٢٩٨٧)، وابن ماجه (١/ ٥٨٣)، وابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ٥٥)، وابل ماجه وشرح معاني الآثار» (٤/ ٢٠١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٥٢٥ رقم ٣٠٨٣)، والحاكم (٢/ ٢٨٥)، والبيهقي (١٣٦/٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٥٦)، وابن مردويه؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٣٢٨)، من طرق عن البراء به.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح».

وقال الحاكم: «هذا حديث غريب صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه» كذا في المطبوع، ونقل ابن كثير في «تفسيره»: أن الحاكم صححه على شرطهما. وفي الزوائد على ابن ماجه: «إسناده صحيح».

قلنا: مداره على السدي \_ وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة \_ صدوق عالم بالتفسير راوية له»، وهذا من التفسير؛ فالحديث صحيح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٨/٢)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

• عن سهل بن حنيف رها الله على بالصدقة المراسول الله على بالصدقة المجاء بكبائس من هذا السجل \_ يعني الشيص \_ فوضعه ، فخرج رسول الله على فقال: "من جاء بهذا؟" ، وكان كل من جاء بشيء نسب اليه ونزلت: ﴿وَلَا تَيَمُّوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ الآية ، ونهى رسول الله عن لونين من التمر أن يؤخذا في الصدقة: الجعرور ، ولون الحبيق (١) . [صحيح]

قال الحاكم في «الموضع الأول»: «هذا ديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه»! وقال في «الموضع الثاني»: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه \_ فيهما \_ الذهبي!! قلنا: وقدوهما؛ فإن البخاري ومسلماً لم يخرجا لسفيان بن حسين عن الزهري شيئاً، وسفيان ثقة باتفاق أهل العلم؛ إلا في الزهري خاصة، فإنه فيه ضعيف، وقد رواه من أثبت منه عن الزهري ولم يذكر: «عن أبيه»، كما سيأتي.

وقد توبع سفيان بن حسين، تابعه:

أ\_ سليمان بن كثير \_ وهو ضعيف في الزهري خاصة \_ وقد اختلف عنه فيه: فرواه أبو الوليد الطيالسي \_ وهو ثقة ثبت \_ عنه به بإثبات (عن أبيه): أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/71/7/7/7)، والطبراني في «الكبير» (7/77/7)، والدارقطني في «سننه» (7/718/7)، والحاكم (1/77.8) و(7/718)، والدارقطني في «السنن الكبرى» (3/771)، و«معرفة السنن والآثار» (7/718/7)، وابن عبد البر في «التمهيد» (7/38)، و«الاستذكار» (9/787-787) وحمد بن كثير العبدي – وهما ثقتان من رجال الشيخين \_ فروياه عن سليمان بن كثير به؛ بإسقاط: (عن أبيه).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابو داود (۲/ ۱۱۰ ـ ۱۱۰ / ۱۱۰) ـ ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» (۲/ ۸۳ ـ ۸۶) ـ، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲/ ۲۷ ـ ۷۷/ ۷۲ ـ ۷۷/ ۵۰۱ وابن خزيمة في «صحيحه» (۹/ ۳۹ ـ ۲۹۱۳ / ۲۳۱۳)، والدارقطني في «سننه» (۲/ ۳۱۳ ـ ۲۰۱۳ / ۳۱۳ و ۲۰۱۲ و ۲۰۱۲ (۲۰۱۶)، والحاكم (۲/ ۲۰۱۶ و ۲/ ۲۸۶) ـ وعنه ـ في الموضع الأول ـ البيهقي (۱۳۲۶) ـ، من طريق عباد بن العرّام، عن سفيان بن حسين، عن ابن شهاب الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه به.

= أخرجه الدارقطني في «سننه» (٢/ ٣١٥/ ٢٠١٦).

قلنا: وهذه الرواية أرجح؛ لسببين:

١ - أنهما جمع، فهما أثبت من الطيالسي.

٢ ـ أن محمد بن كثير هو أخو سليمان بن كثير، فهو ـ من هذه الحيثية ـ أدرى بحديث أخيه من غيره، وأعرف.

على أن التهمة بسليمان بن كثير \_ نفسه \_ ألزق؛ فهو لضعفه في الزهري كان يضطرب فيه؛ مرة يذكره، ومرة لا يذكره، فحفظ عنه الرواة هذا وذاك، والله أعلم.

ب \_ محمد بن أبي حفصة \_ وهو صدوق يخطئ \_، واختلف عنه \_ أيضاً \_: فرواه عبدان، عن عبد الله بن المبارك، عنه به بإثبات: (عن أبيه).

أخرجه الحاكم (١/ ٤٠٢).

وخالف عبدان: محمد بن عيسى الطباع؛ فرواه عن ابن المبارك به، بإسقاط: (عن أبيه).

أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ٣٩/ ٢٣١١).

وقد توبع محمد بن عيسى عليه بإسقاط (عن أبيه)، تابعه: أبو أسامة \_ حماد بن أسامة \_ عن ابن أبي حفصة به.

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٢٢٦).

ولعل هذا الاختلاف من ابن أبي حفصة نفسه، فإنه موصوف بالخطأ، ومع ذلك فإن رواية من أسقط (عن أبيه) اصح، ويؤيده:

أن عبد الجليل بن حميد اليحصبي - وهو صدوق - رواه عن ابن شهاب به بإسقاط (عن أبيه).

أخرجه النسائي في «المجتبى» (٥/ ٤٤)، و«الكبرى» (٣/ ٣٣/ ٢٢٨٣) \_ ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» (٦/ ٨٥) \_، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «الحجاب» (١/ ٦٢٥)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ٣٩/ ٢٣١٢)، والطبري في «جامع البيان» (٤/ ٧٠٠ \_ ٢٠١٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» ( $7/ \sqrt{7} / \sqrt{7} / \sqrt{7} )$ .

وجملة القول: إن الصواب في إسناد هذا الحديث أنه من مسند أبي أمامة بن سهل، ومن قال فيه: (عن أبيه)؛ فقدوهم. خ عن مجاهد؛ قال: كانوا يتصدقون من النخل بحشفه وشراره؛ فنهوا عن ذلك، وأمروا أن يتصدقوا بطيبه؛ وفي ذلك نزلت: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسَّتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَنْ اللهَ عَنْ الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَا

♦ عن جابر بن عبد الله ﴿ قَالَ: أمر النبي ﷺ بزكاة الفطر بصاع من تمر؛ فجاء رجل بتمر رديء، فقال النبي ﷺ لعبد الله بن رواحة: «لا تخرص هذا التمر»؛ فنزل القرآن: ﴿ يَا يُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضُ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم عِاخِذِيهِ إِلّا أَن تُغْمِضُوا فِيهً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَنْ حَمِيدُ ﴿ مَا اللّهِ عَنْ مَعِيدُ إِلّا أَن تُغْمِضُوا فِيهً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَنْ حَمِيدُ ﴿ مَا اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ مَعِيدُ إِلّا أَن تُغْمِضُوا فِيهً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَنْ حَمِيدُ ﴿ مَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَعَيدُ اللّهُ ﴿ ١٤ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ

عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يشترون الطعام الرخيص ويتصدقون؛ فأنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا

<sup>=</sup> إذا عرفت هذا؛ فإن إسناد الحديث صحيح بمجموع طرقه عن ابن شهاب، وأبو أمامة معدود في الصحابة؛ لكن لم يثبت سماعه من النبي على، فهو من مراسيل الصحابة، وهي حجة باتفاق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۵٦/٣) من طريق عيسى بن ميمون الجرشي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: رجاله؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٠) وعزاه لسفيان بن عيينة، والفريابي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (٢/ ٢٨٣، ٢٨٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٥٥) من طريق قتيبة بن سعيد ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به.

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلنا: وهو كما قالا.

ورواه عبد بن حميد؛ كما في «الدر المنثور» (٥٨/٢) ٥٩) عن جعفر بن محمد عن أبيه بنحوه مرسلاً.

قلنا: لا يضر إرساله؛ لأن من وصله ثقات أثبات.

أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِثَمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضُ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيةً وَاعْلَمُوّا أَنَّ اللّهَ غَيْقُ الْخَبِيثَ مِنْهُ وَاعْلَمُوّا أَنَّ اللّهَ غَيْقُ حَمِيدً اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَيْقُ حَمِيدً اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْقُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

\* عن عبيدة السلماني؛ قال: سألت علياً بن أبي طالب عن قول الله: 
﴿ يَكَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِن ٱلْأَرْضِ 
وَلا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلاّ أَن تُغْمِضُوا فِيهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللّه 
وَلا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلاّ أَن تُغْمِضُوا فِيهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللّه 
عَنِي مَا الزكاة المفروضة، كان 
الرجل يعمد إلى التمر؛ فيصرمه، فيعزل الجيد ناحية، فإذا جاء صاحب 
الصدقة؛ أعطاه من الرديء؛ فقال الله: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم 
إِعَاخِذِيهِ إِلاّ أَن تُغْمِضُوا فِيهً وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللّه غَنْ حَمِيدُ الآية. يقول: ولا يأخذ 
أحدكم هذا الرديء حتى يهضم له (٢٠).

♦ عن محمد بن يحيى بن حبان المازني: أن رجلاً من قومه أتى بصدقته يحملها إلى رسول الله بأصناف من التمر معروفة من الجعرور، واللينة، والأيارخ، والقضرة، وأمعاء فارة، وكل هذا لا خير فيه من تمر النخل؛ فردها الله ورسوله، وأنزل الله فيه: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيْبَكِ مَا كَسَبْتُم وَمِما الله وَمِما اللهُ عَن الأَرْضِ وَلا تَيَمُّوا الْخَيِث مِنْهُ تُنفِقُونَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي أبي حاتم في «تفسيره» (۲۲/۲ رقم ۲۷۹۰)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۹/۲) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۱٤/۱۰، ۱۱۵ رقم ۱۱۲) \_ من طريق أشعث بن إسحاق عن جعفر القمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

قلنا: وهذا سند حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ٥٦) من طريق أبي بكر الهذلي عن محمد بن سيرين عن عبيدة به.

قلنا: وهذا سند تالف، واه بمرة؛ فيه أبو بكر الهذلي؛ قال الحافظ في «التقريب» (٢/ ٤٠١): "إخباري متروك الحديث».

وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَنَيُّ حَمِيدُ ﴿ ﴾ (١). [ضعيف] 
ح عن عطاء؛ قال: علق إنسان حشفاً في الأقناء التي تعلق 
بالمدينة، فقال رسول الله ﷺ: «ما هذا؟ بئسما علق هذا!»؛ فنزلت: ﴿ وَلَا 
تَيَمُّهُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلّا أَن تُغْمِضُوا فِيهٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ

تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنُّ حَكِيدُ ﴾ (٢).

من قتادة؛ قال: ذكر لنا أن الرجل كان يكون له الحائطان على عهد نبي الله على عمد إلى أردئهما تمراً؛ فيتصدق به، ويخلط فيه من الحشف؛ فسأنزل الله: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَافِدِيهِ إِلَا أَن تُغْمِضُوا فِيهً وَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَنِيمً وَنهاهم عنه (٣). [ضعيف]

عن الضحاك؛ قال: كانوا حين أمر الله أن يؤدوا الزكاة يجيء الرجل من المنافقين بأرداء طعام له من تمر وغيره؛ فكره الله ذلك، وقال: ﴿أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا آخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلأَرْضِ فَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسَتُم يِعَاخِذِيهِ إِلاَ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسَتُم يِعَاخِذِيهِ إِلاَ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ غَنِيُ حَمِيدُ ﴿ وَاعْلَمُوا اللهُ عَنْ حَمِيدُ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٩)، وعزاه لابن المنذر.

قلنا: سنده ضعيف لإرساله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٥٦/٣) من طريق الحجاج بن نصير عن ابن جريج سمعت عطاء.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ٥٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه به.قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/٥٨)، وعزاه لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣/٥٦) من طريق جويبر عنه به. قلنا: وهذا سند تالف؛ جويبر قال عنه الحافظ في «التقريب» (١٣٦/١): «راوي التفسير؛ ضعيف جداً، من الخامسة».

﴿إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِصِمًا مِنَّ وَإِن تُخفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُحَالَةَ فَهُوَ خَبِلً الْفُحَالَةَ فَهُوَ خَبِلً اللهُ مَن سَنِهَانِكُمُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِلِ ﴿ اللهُ عَنكُم مِّن سَنِهَانِكُمُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِلِ ﴿ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

♦ عن الشعبي؛ قال: في قوله \_ تعالى \_: ﴿إِن تُبُدُوا الْقَدَقَاتِ
فَنِعِمّا فِي ﴾ قال: أنزلت في أبي بكر وعمر ﴿إِن أما عمر، فجاء بنصف
ماله حتى دفعه إلى النبي ﴿ فقال له النبي ﴿ الله عمر؟! ﴾ قال: خلفت لهم نصف مالي، وأما أبو بكر؛ فجاء
بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه، حتى دفعه إلى النبي ﴿ فقال له
النبي: «ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟! » فقال: عدة الله وعدة
رسوله؛ فبكى عمر ﴿ أَهُ وقال: بأبي أنت وأمي يا أبا بكر! والله ما
استبقنا إلى باب خير قط؛ إلا كنت سابقنا إليه (١).

[موضوع]

◄ عن عبد الله بن عباس رضياً؛ قال: نزلت لما سألوا
 رسول الله ﷺ، فقالوا: صدقة السر أفضل أم صدقه العلانية؟ (٢٠).

﴿ قَالَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَاكِنَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ وَمَا ثُنفِقُوا مِنْ ثَنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَلِأَنشُوكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلّا آبَتِنكَآءَ وَجْهِ اللّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ ﴾.

❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا

<sup>=</sup> ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٨/٢)، وزاد نسبته لعبد حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٥٣٦ رقم ٢٨٤٨): ثنا أبي حدثنا الحسن بن زياد المحاربي مؤذن محارب أنا موسى بن عمير عن الشعبي به. قلنا: وهذا حديث موضوع؛ سنده تالف؛ فيه موسى بن عمير القرشي مولاهم أبو هارون الكوفي الأعمى؛ قال الحافظ في «التقريب» (٢/ ٢٨٧): «متروك»، وقد كذبه أبو حاتم؛ كما في «الجرح والتعديل» (٨/ رقم ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في «الوسيط» (١/ ٣٨٤) معلقاً دون سند.

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: كان أناس من الأنصار لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير، وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم، ويريدونهم أن يسلموا؛ فنزلت: ﴿ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِنَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَاهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنشُوكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلّا ٱبْتِغَاهُ وَجَهِ اللّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنشُوكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلّا ٱبْتِغَاهُ وَجَهِ اللّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴿ ﴾ (٢). [صحيح]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفريابي؛ كما في «الدر المنثور» (۲/۲۸) ـ ومن طريقه النسائي في «الكبرى» (۲/۲۰، ۳۰۳ رقم ۲۰۲۷)، والطبراني في «الكبير» (۲/۲۷، ۲۰۵۳ رقم ۲۰۲۷) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۲/۲۷، ۷۲ رقم ۲۸) ـ وابن المنذر في «تفسيره» (۲/۳۹/۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/۳۹/۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/۳۷، وابن جرير في «جامع البيان» (۳/۳۳)، والحاكم (۲/۲۸۰ و ۶/۲۵ لا ۲۸۰ ـ «كشف»)، وابن جرير في «جامع البيان» (۳/۳۳)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما ١٥٠ ـ ۱۵۲ ـ ۱۵۷)، والبيهقي في «سننه» (۱۹۱۶)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۲/۲۸) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱/۲۷ رقم ۲۹) ـ كلهم من طريق الثوري عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده صحيح؛ صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

قلنا: وهو كما قالا.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٢٤): «رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم؛ وهو ضعيف، ورواه البزار بنحوه، ورجاله ثقات».

قلنا: فالعمده على الطرق السابقه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٨٦)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ٦٣) من طريق ابن المبارك عن سفيان =

عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن رجالاً من الصحابة قالوا: أنتصدق على من ليس من أهل ديننا؟! فأنزل الله في ذلك القرآن: ﴿ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ مُن لَيْسَ مَلَيْكَ مُن يَشَكَأَةٌ وَمَا ثُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِعَكَاء وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُنفِقُونَ إِلَا ٱبْتِعَكَاء وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُنفِقُونَ إِلَا اللهِ في إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظلَمُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا إِللهِ في إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا إِلَيْكُمْ وَاللهِ في إِلَيْكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا وَعَيْفِ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا إِلَيْكُمْ وَأَنتُهُمْ لا إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا إِلَيْكُمْ وَأَنتُهُمْ وَأَنتُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَى إِلْيَكُمْ وَأَنتُمْ لا إِلَيْكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا إِلَيْكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ فِي إِلَيْكُمْ وَمَا لَيْسَاء مُنْ حَيْرٍ يُوفَى إِلَيْكُمْ مَا تُنفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَمَا تُعْمَلُونَ فَيْعُونَ وَهُمْ إِلَيْكُمْ وَمَا تُعْمَلُونَ وَمَا تُعْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَى إِلَيْمُ وَالْمُ اللّهُ وَمَا تُعْمِلُونَ فَيْ إِلَيْهِ عَلَيْ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ فَيْ إِلْمَالِهُ وَالْمَا لَا إِلَيْكُمْ وَلَا لَيْعِلَا اللّهِ فَيْ إِلْمَالِهِ وَالْمَا لَيْكُونَ اللّهِ فَيْ إِلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَالْمَا لَيْكُونَ اللّهُ مِنْ فَاللّهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُونَ فَيْ إِلَيْكُمْ وَلِي أَلْمَالِهُ وَاللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ وَلِي أَلْمَا لَا أَلْمَا لَا أَلْمَالِهُ وَلَا أَلَالَا أَلَالِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَلْمَا لَا أَلْمِاللّهُ وَالْمَا أَلَا أَلَا أَلُوا لَا أَلْمِ وَالْمَالِقُولُ إِلَيْكُوا أَلْمَا لَا أَلْمَا لَا إِلْمَا أَلْمَا أَلْمِ أَلْمَا أَلْمَا أَلْمَا لَا أَلْمَا لَهُ إِلْمَا أَلْمَا لَلْمَا أُولِي أَلْمِالْمَا أَلْمِيْكُوا أَلْمَا أُلِمِلْمُ أَلِيْكُوا أَلْمَا أَلَا أُل

الثوري عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عنه به.
 قلنا: وسنده صحيح؛ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۳/ ٦٣) من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٨٧)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ٦٣) من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى:** الإعضال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ ضعيف سيئ الحفظ وبخاصة في مغيرة.

الثالثة: ابنه عبد الله فيه ضعف، وبخاصة عن أبيه؛ قال ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٣٣٥): «يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه».

وذكر الواحدي في «الوسيط» (١/٣٨٧) \_ معلقاً دون سند \_ في سبب نزول الآية فقال: قال المفسرون: نزلت هذه الآية حين جاءت قتيلة أم أسماء بنت أبي بكر ﷺ إليها تسألها، وكذلك جدتها، وهما مشركتان؛ فقالت: لا أعطيكما =

❖ عن عمرو الهلالي؛ قال: سئل النبي ﷺ: أنتصدق على فقراء أهل الكتاب؟ فأنزل الله: ﴿ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُوكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلّا ٱبْتِغَآهُ وَجَدِ اللّهَ وَمَا تُنفِقُونَ إِلّا ٱبْتِغَآهُ وَجَدِ اللّهَ وَمَا تُنفِقُونَ إِلّا ٱبْتِغَآهُ وَجَدِ اللّهَ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَجَدِ اللّهَ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَجَدِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ عَرَاءِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

• عن عبد الله بن عباس ﴿ : أن النبي ﴿ كان يأمرنا أن لا نتصدق إلا على أهل الإسلام؛ حتى نزلت هذه الآية: ﴿ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِنَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَاآهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ عَلَيْكُمُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوفَ فَلِأَنفُوكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوفَ فَلِأَنفُوكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوفَ إِلّا ابْتِعْكَاءَ وَجَهِ اللّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوفَ إِلّا ابْتِعْكَاءَ وَجَهِ اللّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوفَ إِلّا الْبَعْكُمْ وَاللّهُ لَا تُظْلَبُونَ ﴿ ﴾؛ فأمر بالصدقة بعدها على كل من

<sup>=</sup> حتى أستأمر رسول الله على: فإنكما لستما على ديني؛ فاستأمرته في ذلك؛ فأنزل الله هذه الآية؛ فأمرها رسول الله على أن تتصدق عليهما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» (۱/ ۳/٤٠) من طريق يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد به.

وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سفيان بن عيينة؛ كما في «الدر المنثور» (٨٧/٢)، \_ ومن طريقه ابن المنذر في «تفسيره» (١/٤٠/٤) \_: عن عمرو به.

وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

سألك من كل دين<sup>(١)</sup>.

[حسن]

عن ابن الحنفية؛ قال: كره الناس أن يتصدقوا على المشركين؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن فَأَنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُونَ إِلّا اللهِ البَيْفَاءَ وَجْهِ اللَّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَانتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴿ فَا اللهِ قَال: فتصدق الناس عليهم (٢).

♦ عن ابن جریج: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَهُمْ ﴾؛ قال: سأله رجل ليس على ديني»؛ فنزلت: ﴿لَيْسَ على ديني»؛ فنزلت: ﴿لَيْسَ على ديني»؛ فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَهُمْ ﴾ الآية (٣).
 عَلَيْكَ هُدَهُمْ ﴾ الآية (٣).

## ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِالَّتِيلِ وَالنَّهَادِ سِئًا وَعَلَانِيكَ فَلَهُمْ

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ٥٣٧ - ٥٣٨ رقم ٢٨٥٣ و٥٣٩/ ٢٨٦٢)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٢٦/٢) - ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١١٥/١٠، ١١٦ رقم ١١٦، ١١٤) - من طريق أحمد بن عبد الله بن سعد الدشتكي حدثنا أشعث بن إسحاق عن جفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه به.

قلنا: وسنده حسن، ويشهد له ما بعده.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ١٧٧)، وابن المنذر في «تفسيره» (١/ ٥/٤)، وابن جرير في «جامع البيان» (١/ ٥/٣)، وابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ٣٨) من طريقين عن أشعث عن جعفر عن سعيد به مرسلاً.

وهذا سند ضعيف؛ لإرساله، والوصل زيادة يجب قبولها.

- (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ١٧٧)، والواحدي في «الوسيط» (١/ ٢٨٦) من طريق الحجاج بن أرطاة عن سالم المكي عن محمد بن الحنفية به. قلنا: وسنده مرسل، وهو ضعيف؛ فيه سالم المكي لم نعرفه.
- (٣) أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» (١/٤٠/١) من طريق ابن ثور عن ابن جريج به. وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله.

## أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ۖ ۞﴾.

\* عن أبي أمامة الباهلي؛ صدي بن عجلان ولله عن أبي أمامة الباهلي؛ صدي بن عجلان ولله عن قال: نزلت هذه الآية في أصحاب الخيل: ﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِاللَّهِ وَاللَّهُمُ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِم وَلا خُوفُ عَلَيْهِم وَلا خُوفُ عَلَيْهِم وَلا مُم مَن يربطها لا خيلاء، ولا لضمار (١). [ضعيف]

• عن عريب المليكي، عن النبي ﷺ؛ قال: "نزلت هذه الآية: ﴿ اللَّيْنِ كَالَّذِيكَ لَنَهُمُ أَجْرُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّالِمُلِّلَا اللَّهُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ

(۱) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۱/ ۳۷ ـ ۳۸) بسند ضعيف، وقد ضعفه البخاري وابن عساكر.

(٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٤٣٣)، وابن المنذر في «تفسيره» (١/ ٥٤ - ١٥/ ١٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٥٤ رقم ٢٨٨٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠/ ١٧١ رقم ٤٠٥)، و«الأوسط» (١٠/١ رقم ١٠٨٣) ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (٣/ ٥٣١) -، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥/ ١٥٨ رقم ٢٦٩٦)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٥٦)، و«الوسيط» (١/ ٢٩٢)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٥/ ١٧٨١، ١٧٨٢ رقم ١٢٨٣)، وأبو نعيم رقم ٣١٨١)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٤/ ٢٢٥٢ رقم ٢٥٥١) من طريق سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد الله بن عريب المليكي عن أبيه عن جده به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: سعيد بن سنان؛ متروك الحديث، متهم بالوضع؛ كما في «الكامل» (٣/ ١٩٩٧)، و«التهذيب» (٤٦/٤).

الثانية والثالثة: يزيد بن عبد الله بن عريب وأبوه مجهولان؛ كما في «اللسان» (٣/ ٣١٥)، و«المجمع» (٦/ ٣٢٤)، وقال الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» (١/ ٣٨٠): «شامى، قال البخاري: يقال: له صحبة، له حديث من وجه ضعيف».

\* عن عبد الله بن عباس في في قوله: ﴿ اللَّذِي يُنفِقُوكَ اللَّهُمُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ المُولَهُم عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا مُرَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا مُرَفُّمُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا مُمْ يَخْزَنُونَ فِي \* قال: نزلت في علي بن أبي طالب، كانت له أربعة دراهم؛ فأنفق بالليل درهما، وبالنهار درهما، وسراً درهما، وعلانية درهماً (المعيف جداً)

قلنا: ومداره على عبد الوهاب؛ وهو متروك، وكذبه الثوري؛ كما في «التقريب» (٢٨٢)، وانظر: «الميزان» (٢/ ٦٨٢).

وعليه؛ فالحديث ضعيف جداً.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٢٤): «فيه عبد الوهاب بن مجاهد، وهو ضعيف.

وضعفه الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٣٣٣)، وذكر أنه له طريقاً أخرى عن ابن عباس عند ابن مردويه.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٠٠، ١٠١)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن عساكر.

(تنبيه): وقع عند ابن أبي حاتم، والطبري عن مجاهد قوله، ولم يذكرا: ابن عباس، ولعله من أوهام عبد الوهاب.

<sup>=</sup> وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٢٤) وقال: «ويزيد بن عبد الله وأبوه لا يعرفان».

قلنا: وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٠٠) وزاد نسبته لابن أبي عاصم في «الجهاد».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ٥٤٣ رقم ٢٨٨٣) \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٥٨) \_، وعبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ١/ ١٨ رقم ١١٦٤) \_، المعجم الكبير» (١١/ ٨٠ رقم ١١٦٦٤) \_، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٥٧ ، ٥٥)، و«الوسيط» (١/ ٣٩٢)، وابن جرير في «جامع البيان»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٣٢٢)، وابن المنذر في «تفسيره» (١/ ٤٨ \_ ٤٩/ ٢٢) من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس.

اللَّذِينَ يَأْكُونَ الرِّبَوٰا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيَطِكُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوّا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوْا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الشَّيَطِكُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوّا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوْا وَأَحَلُ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبَوْا فَمَن جَاءَمُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِيهِ فَانَهُمْ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَصْرُهُ اللّهِ اللّهِ وَمَن عَادَ الْمُحَدِّبُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾.

\* عن عبد الله بن عباس في قوله \_ عزّ وجلّ \_ : ﴿ الّذِيكَ يَأْكُونَ الْمَسِّ ﴾ ؛ قــــال : لل يَعُومُونَ إِلَّا كُمَا يَعُومُ اللّذِي يَتَغَبَّطُهُ الشّيَطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ ؛ قــــال : يُعرفون يوم القيامة بذلك ، لا يستطيعون القيام إلا كما يقوم المجنون المُحنَّق : ﴿ وَلَكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الله على الله \_ : وكذبوا على الله \_ : ﴿ وَاَعَلَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبُوا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةُ مِن رّبِهِ وَاللّهُ اللّهَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله الربا : ﴿ وَاللّهُ اللّهُ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرّبُولُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وقوله : ﴿ يَكَانَّهُمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرّبُولُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وقوله : ﴿ يَكَانَّهُمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلم \_ أن هذه الآية نزلت في بني عمرو بن عمير بن عوف في بني المغيرة من بني مخزوم.

كانت بنو المغيرة يربون لثقيف، فلما أظهر الله رسوله على مكة؛ وضع يومئذ الربا كله.

وكان أهل الطائف قد صالحوا على أن لهم رباهم، وما كان عليهم من ربا؛ فهو موضوع، وكتب رسول الله ولله أخر صحيفتهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين: أن لا يأكلوا الربا ولا يؤاكلوه؛ فأتاهم بنو عمرو بن عمير وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسد وهو على مكة \_ فقال بنو المغيرة: ما جعلنا أشقى الناس بالربا؟ وضع عن الناس غيرنا، فقال بنو عمرو بن عمير: صولحنا على أن لنا ربانا؛ فكتب عتاب بن أسيد في ذلك إلى رسول الله ولله في فنزلت هذه الآية: ﴿فَإِن لَمْ عَمُولُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ اللّهِ عَمْرِو بن عمرو أن

الإيذان لهم بحرب من الله ورسوله بقوله: ﴿وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُءُوسُ اللهِ ورسوله بقوله: ﴿وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُءُوسُ المَوْلِكُمُ لَا تَطْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾: فتأخذون أكثر، ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾: فتبخسون منه. ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسَرَةٍ ﴾ أن تذروه خير لكم إن كنتم تعلمون ﴿فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفًى كُلُ نَفْسِ مَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨٠، ٢٨٠]؛ فذكروا أن هذه الآية نزلت، وآخر آية من سورة النساء نزلتا آخر القرآن (١٠).

﴿ يَتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ اللَّهِ عَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّيكَا إِن كُنتُمر مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

عن ابن جريج في قوله: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّـقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا
 بَقِىَ مِنَ ٱلرِّيكَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

قال: كانت ثقيف قد صالحت النبي على أن ما لهم من ربا على الناس وما كان للناس عليهم من ربا؛ فهو موضوع، فلما كان الفتح؛ استعمل عتاب بن أسيد على مكة، وكانت بنو عمرو بن عوف يأخذون الربا من بني المغيرة، وكانت بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية، فجاء الإسلام ولهم عليهم مال كثير، فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم، فأبى بنو المغيرة أن يعطوهم في الإسلام، فرفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد؛ فكتب

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۷٤/٥) ٥٥ رقم ٢٦٦٨) \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٥٨، ٥٩) \_ من طريق الكلبي، عن أبي صالح \_ باذام مولى أم هانئ \_ عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا حديث موضوع؛ فيه الكلبي كذاب، ونحوه أبو صالح.

قال الثوري: «قال لي الكلبي: قال لي أبو صالح: كل ما حدثتك؛ فهو كذب». وقال الكلبي نفسه: «كل شيء أحدث به عن أبي صالح فهو كذب»؛ كما في «الكامل» (٢/٢٥ \_ ٢٥٢).

عتاب إلى رسول الله ﷺ؛ فنزلت: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقَى اللَّهِ وَذَرُوا مَا بَقَى مِنَ ٱلرِّيكَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِلَى قوله: ﴿ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلا تُظَلَّمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَلا تُظلّمُونَ وَلا تُطلّمُونَ وَلا تُظلّمُونَ وَلا تُطلّمُونَ وَلا تُظلّمُونَ وَلا تُطلّمُونَ وَلا تُطلّمُونَ وَلا تُطلّمُونَ وَلا تُطلّمُونَ وَلا تُطلّمُونَ وَلا تُطلّمُونَ وَلا تُطلّمُ وَاللّمُ وَلا تُعْلَمُونَ وَلا تُعْلَمُونَ وَلا تُطلّمُ وَلا تُعْلمُونَ وَلا تُطلّمُ وَلا تُعْلَمُ وَلا تُعْلَمُونَ وَلا تُعْلَمُونَ وَلا تُعْلَمُ وَلا اللهُ عَلَمُ وَلَا تُعْلَمُ وَلا تُعْلَمُ وَلا اللهُ عَلَيْكُونَ وَلا تُعْلَمُ وَلا اللهُ وَلا تُعْلَمُ وَلا اللهُ عَلَيْكُونَ وَلا إِلّهُ وَلا تُعْلَمُ وَلا اللهُ عَلَمُ وَلا اللهُ عَلَمُ وَلا إِلّهُ وَلا اللهُ عَلَمُ وَلا اللهُ عَلَمُ وَلا اللهُ عَلَمُ واللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَلا اللهُ عَلَمُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَمُ اللّمُ اللّمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ال

♦ وقال السدي: نزلت في العباس وخالد بن الوليد وكانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى بني عمرو بن عمير ـ ناس من ثقيف ـ، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية (٢).

\* عن السدي في: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّيوَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ قَال: نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة، كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا أناس من ثقيف من بني عمرو \_ وهم بنو عمر بن عمير \_؛ فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا؛ فأنزل الله ذروا ما بقي من فضل كان في الجاهليه (٣) من الربا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۳/ ۷۱) من طريق الحجاج بن نصير عن ابن جريج به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لأنه معضل.

وأخرجه الواحدي في «الوسيط» (١/ ٣٩٧) من طريق داود عن ابن جريج عن مجاهد به.

قلنا: وفيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج؛ مدلس، وقد عنعنه.

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (١/ ٣٤٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٥٩) معلقاً دون سند.

قلنا: وهو معضل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ٧١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» =

• وقال عطاء وعكرمة: نزلت هذه الآية: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبِيَوَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ فَي العباس بسن عبد المطلب وعثمان بن عفان ﴿ وكانا قد أسلفا في التمر، فلما حضر الجداد؛ قال لهما صاحب التمر: إن أنتما أخذتما حقكما؛ لا يبقى لي ما يكفي عيالي؛ فهل لكما أن تأخذا النصف، وتؤخرا النصف وأضعف لكما؟ ففعلا، فلما حل الأجل؛ طلبا الزيادة، فبلغ ذلك رسول الله على منهما؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُوا اتّقُوا الله وَدُرُوا منهما؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُوا اتّقُوا الله وَدُرُوا منهما؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُوا اتّقُوا الله وَدُرُوا منهما؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُوا الله وَذَرُوا منهما؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُوا الله وَخَذَا رؤوس مَا وأطاعا وأخذا رؤوس أموالهما (١٠).

♦ قال مقاتل بن حيان: نزلت في أربعة أخوة من ثقيف: مسعود وعبد ياليل وحبيب وربيعة، وهم بنو عمرو بن عمير بن عوف الثقفي، كانوا يداينون بني المغيرة بن عبد الله بن عمير بن مخزوم وكانوا يربون، فلما ظهر النبي على الطائف: أسلم هؤلاء الأخوة، فطلبوا رباهم من بني المغيرة، فقال بنو المغيرة: والله ما نعطي الربا في الإسلام وقد وضعه الله \_ تعالى \_ عن المؤمنين؛ فاختصموا إلى عتاب بن أسيد \_ وكان عامل رسول الله على مكة \_؛ فكتب عتاب بن أسيد إلى النبي بقصة الفريقين وكان ذلك مالاً عظيماً؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ كَانُونَ الله على من أسيد إلى النبي بقصة الفريقين وكان ذلك مالاً عظيماً؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ

<sup>= (</sup>۲۸/۲۸ رقم ۲۹۱۳) من طریق أسباط بن نصر عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر، ضعيف.

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (۱/ ٣٤٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٥٩٥) معلقاً دون سند.

قلنا: وهو مرسل.

عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّيغَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ (١). [ضعيف]

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: نزلت هذه الآية في نفر من ثقيف؛ منهم: مسعود وربيعة وحبيب وعبد ياليل، وهم بنو عمرو بن عمير بن عوف الثقفي، وفي بني المغيرة من قريش: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا التَّقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ البقرة: ٢٧٨] (٢٧).

وقال بنو عمرو بن عمير لبني المغيرة: هاتوا رؤوس أموالنا وندع لكم الربا، فشكا بنو المغيرة العسرة؛ فنزلت الآية: ﴿يَتَأَيُّهَا اللَّهِ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْمَعِينَ الرِّبَوَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْمَعِينَ الرِّبَوَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْمَعِيفِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

ا ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمْ اللهِ اللهِ عَسْرَةِ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

عن عبد الله بن عباس ﴿ فَي قوله: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةً ﴾ ؛ قال: نزلت في الربا(٤٠).

<sup>(</sup>١) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» معلقاً (١/ ٣٤٥).

قلنا: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۵۶۸، ۵۶۹ رقم ۲۹۱۵) من طريق محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله، وضعف بكير. وفيه: «فاختصموا إلى معاذ بن جبل أو عتاب بن أسيد» على الشك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٢/ ٨٣١ رقم ١٠٩٤، ٢١٨٠، ٢١٨٠)، وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (١/ ٣٣٦، ٢/ ٢٦) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا موضوع، من دون ابن عباس كذابون.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الجوزي \_ معلقاً \_ في «زاد المسير» (١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٩٨٦/٣ رقم ٤٥٤ ـ تكملة)، وابن جرير =

وَلَيْكُتُ بَيْنَكُمْ كَاتِكُ الَّذِيكَ اَمَنُواْ إِذَا تَدَايَنَمُ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَكَّى فَاحْتُبُوهُ وَلَيْكُتُ بَيْنَكُمْ كَاتِكُ الْمَكَلُ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُلُبَ كَمَا عَلَمَهُ اللَّهُ فَلَيْحُتُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيْتَقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن فَلَيْحُتُ فَإِن اللّهَ رَبّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ اللّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَظِيعُ أَن يُمِلَ هُو فَلَيْمَلِلْ وَلِيّهُ إِلْمَدُلِّ وَالْمَأْتُولُ وَلِيّهُ إِلْمَدُلِّ وَالْمَأْتِ اللّهُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتِ اللّهُ مِنْ وَجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتِ اللّهُ مَنْ وَضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنَهُمَا الْأَخْرُى وَلَا يَأْبَ وَلِيلًا إِلَى الْمَعْرَا أَوْ حَبِيلًا إِلَى أَجُلُومُ مَنِيلًا أَوْ حَبِيلًا إِلَى أَجَلِيمُ مَن الشّهَدَاءُ أَن تَضِلَ إِحْدَنَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنَهُمَا الْأَخْرُى وَلَا يَأْبَ اللّهُ مَا وَلَا تَسْعُلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَأَقُومُ لِلشّهَدَاءُ وَأَدْنَ أَلّا تَرْبَابُوا اللّهُ اللّهُ وَأَقُومُ لِلشّهَادَةِ وَأَدْنَ أَلّا تَرْبَابُوا إِلَا اللّهُ اللّهُ وَأَقُومُ لِلشّهَادَةِ وَأَدْنَ أَلّا تَرْبَابُوا إِلَى الْمَالِقُ إِلَا اللّهُ وَأَقُومُ لِلشّهَادَةِ وَأَدْنَ أَلّا تَرْبَابُوا إِلَا اللّهُ وَأَقُومُ لِلشّهَادَةِ وَأَدْنَ أَلًا تَرْبَابُوا إِلَى الْمَالِدُ اللّهُ وَاقُومُ لِلشّهَادَةِ وَأَدْنَ أَلّا تَرْبَابُوا إِلَى الْمَلْكُولُ وَلَا لَلْهُ وَأَقُومُ لِلللّهُ اللّهُ وَأَدْنَ أَلّا تَرْبَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاقُومُ الللّهُ وَأَدْنَ الللّهُ وَاقُومُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللله

♦ عن الربيع؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَلَا يَأْبُ كَاتِبُ أَن يَكُنُبُ كَامِنُهُ اللّهُ ﴾؛ كان أحدهم يجيء إلى الكاتب؛ فيقول: اكتب لي، فيقول: إني مشغول، أو لي حاجة؛ فانطلق إلى غيري، فيلزمه ويقول: إنك قد أمرت أن تكتب لي، فلا يدعه ويضاره بذلك وهو يجد غيره؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا يُصَارَدُ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ (١).

<sup>=</sup> في «جامع البيان» (٧٣/٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٥٥٢) رقم ٢٩٣٤) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأن يزيد بن أبي زياد ضعيف، كبر؛ فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعياً.

وذكره الواحدي في «الوسيط» (٣٩٨/١) معلقاً دون سند.

وقال المفسرون: لما نزلت هذه الآية؛ قال الإخوة المربون \_ يعني ثقيفاً \_: بل نتوب إلى الله ؛ فإنه لا يدان لنا بحرب من الله ورسوله، فرضوا برأس المال وسلموا لأمر الله \_ عزّ وجلّ \_؛ فشكا بنو المغيرة العسرة، وقالوا: أخرونا إلى أن تدرك الغلات، فأبوا أن يؤخروا؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِن كَاكَ ذُو عُسَرَةٍ فَنْظِرَةً إِلَى مَيْسَرَقً ﴾ الآية.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۸٤/۳) من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي، عن أبيه، عن الربيع به.

خ عن قتادة؛ أنه قال: كان الرجل يطوف في الحواء العظيم فيه القوم فيدعوهم إلى الشهادة؛ فلا يتبعه منهم أحد؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوأً﴾ الآية (١).

﴿ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةً وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ عَاثِمٌ قَلْبُهُ ﴾.

♦ عن ابن عباس ﷺ؛ قال: نزلت في الشهادة (٢).

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ ضعيف؛ ضعفه أبو زرعة، والفلاس، وابن حبان، والنسائي، وابن حجر.

الثالثة: رواية ابنه عنه ضعيفة؛ قال ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٣٣٥): يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه.

(۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۳/ ۸۳) من طريق بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة به.

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٢١) نسبته لعبد بن حميد.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

(٢) أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» (١/ ٩٣/١) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن زائدة بن قدامة، عن يزيد بن أبي زياد الهاشمي عن مقسم عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف، يزيد هذا ضعيف.

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: الإعضال.

كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكْسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِلَّ الْعَلَامُ عَلَى الَّذِيكِ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِعِبْ وَاعْفُ عَنَا وَاعْفِر لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَسَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفْوِرِ وَاعْفُ عَنَا وَاعْفِر لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتُ مَوْلَسَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَنْدِينَ الْكُورِ فَيَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (١/ ١١٥، ١١٦ رقم ١٢٥).

وَعَلَيْهَا مَا آكْتَسَبَتْ ﴾ من القول والعمل، وكان حديث النفس مما لا يملكه أحد ولا يقدر عليه أحد (١).

معن مجاهد بن جبر؛ أنه جاء، فقال: يا ابن عباس! كنت عند ابن عمر؛ فقرأ هذه الآية؛ فبكى، فقال: أية آية؟، قلت: ﴿وَإِن تُبْدُوا مَا فِي اللهِ عَمر فقراً هذه الآية؛ فبكى، فقال ابن عباس: إن هذه الآية في أنشُسِكُمْ أَوْ تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ الله فقال ابن عباس: إن هذه الآية حين أنزلت: غمت أصحاب رسول الله غماً شديداً، وغاظتهم غيظاً شديداً؛ وقالوا: يا رسول الله! هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل؛ فأما في قلوبنا؛ فليست بأيدينا، فقال لهم رسول الله: «قولوا: سمعنا وأطعنا»، قال: فنسختها هذه الآية: ﴿وَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَاللهُ عَمْرا فَلْهُ عَلَى اللهِ وَمَلْتَهِ كُنِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَخْرانك رَبَّ وَاللهِ اللهِ عَن المُعلِي فَتجوز لهم رسول الله في قلوبنا وأطعنا عَمْرانك رَبَّ وَاللهِ عَن النَّهُ وَمُلْتِكُ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن حديث النفس، وأخذوا بالأعمال (٢). وصول الله عن حديث النفس، وأخذوا بالأعمال (٢). وقالوا: عن حديث النفس، وأخذوا بالأعمال (٢). وقاله عن حديث النفس، وأخذوا بالأعمال (٢). وقاله عن حديث النفس، وأخذوا بالأعمال (٢). وقاله المناه والله عنه المناه والله الله عمال (٢). وقاله الله عمال (١٠). وقالوا الله عمال (٢). وقالوا الله عمال (٢) وقالوا الله عمال (٢) وقالوا الله عمال (٢) وقالول الله عمال (٢) وقالول الله عمال (٢) وقالول الله وقالولول الله وقالول الله وقالولول الله وقالولول الله وقالولول الل

<sup>(</sup>۱) رواه الشافعي في «مسنده» (رقم ٤٢٢ ـ رواية المزني) ـ وعنه الطحاوي في «المشكل» (٤/ ٣١١ رقم ١٦٢٦) ـ، وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (رقم ٥٠٨)، والطبري في «جامع البيان»، (٩/ ١٩٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥٠/ ٢١٦١ رقم ٢١٦١/)، والطبراني في «الكبير» (١٠/ ٣١٦١ رقم ٢١٦١)، والطحاوي في «المشكل» (٤/ ٣١٢ رقم ١٦٢٧)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٧٧، ٢٩٧١) كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن مرجانة: ذكر لابن عباس به.

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٢٨) نسبته لعبد بن حميد وأبي داود في «ناسخه».

قال الحافظ في «فتح الباري» (٢٠٦/٨): «وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن الزهري؛ أنه سمع سعيد بن مرجانة يقول: كنت عند ابن عمر... به». قلنا: وهو كما قال كله.

ورواه الطبري في «جامع البيان» (٣/ ٩٦) عن الزهري مرسلاً ضعيفاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ٣٣٢) \_ ومن طريقه ابن الجوزي في «نواسخ =

\* عن عبد الله بن عباس في قوله: ﴿ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي اَنْهُ عَلَى كُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءً وَاللّهُ عَلَى كُلّ مَا اللّهُ عَلَى كُلّ مَا اللّهُ وَمَلَتهِكِيهِ شَيْءِ قَدِيرُ مَا مَن الرّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ مَا مَن بِاللّهِ وَمَلَتهِكِيهِ فَيُ اللّهِ وَمُلَتهِكِيهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانِك رَبّنا وَلَا يَعْمِلُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانِك رَبّنا وَلِيلَك الْمَصِيدُ الله لَا يُكلّفُ اللّه نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهِ لَنَا وَلا تُحْمِلُ عَلَى الْقَوْمِ الْعَقَةُ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَلا يَعْمُونِ اللّهِ وَاعْفُ عَنَا وَاعْدُومِ الْعَقِيدِينَ ﴿ وَاعْفُ عَنَا لَا مُا وَعُلَمْ اللّهُ مُن وَلِكُولِ مِنْ اللّهُ وَلَا عُلَا عَلَى الْقَوْمِ الْعَقْوِدِ الْكَوْدِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْمُعُولِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>=</sup> القرآن» (ص٢٢٩) \_، وابن جرير في «جامع البيان» (٩٦/٣) عن عبد الرزاق: أنا معمر، عن حميد الأعرج عن مجاهد به.

قلنا: وسنده حسن للكلام في حميد، وسكت عنه الحافظ في «الفتح» (٨/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (رقم ۱۲٦) بهذا اللفظ من طريق آدم بن سليمان قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس به.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٦/٣) مرسلاً ضعيفاً وهو خطأ، والصواب رواية مسلم وغيره الموصولة؛ كذا حدث به الثقات؛ لأنه من رواية أبي أحمد الزبيري عن الثوري، وقد قال الحافظ في ترجمة أبي أحمد الزبيري في «التقريب» (٢/ ١٧٦): «ثقة ثبت؛ إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري».

نزلت؛ اشتد ذلك على المسلمين وشق عليهم؛ فنسخها الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ لَنُهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني (۱۱/ ٣٦٢ رقم ١٢٢٩٦)، وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص٢٢٧) من طريق عمار بن رزيق، والبيهقي في «الشعب» (٢٩٦/١ رقم ٣٢٨) من طريق ورقاء كلاهما عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه به. قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه عطاء، وكان قد اختلط، والراويان عنه هنا ليسا من قدماء أصحابه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص۲۷۶ رقم ٥٠٢)، والطبري في «جامع البيان» (۳/ ٩٥)، وابن المنذر في «تفسيره» (١٦٣/٩٣/١)، وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص٢٣٣، ٢٣٤) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس به.

وروى الطحاوي في «المشكل» (٤/ ٣١٥) نحوه.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه يزيد بن أبي زياد؛ قال الحافظ في «التقريب» (٢/ ٣٦٥): «ضعيف، كبر؛ فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعياً».

ورواه الثوري ومحمد بن فضيل وخالد بن عبد الله الطحان وسليمان التيمي عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس بلفظ: «نزلت في الشهادة»؛ فجعل شيخه: مجاهداً، وهذا من تخاليطه.

خ عن عبد الله بن عمر ﴿ إِنَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَال

<sup>=</sup> أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٣/ ١٠٠٤ رقم ٤٧٣ ـ تكملة)، وابن المنذر في «تفسيره» (٢/ ٥٧٢ رقم ٣٠٥٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٥٧٢ رقم ٣٠٥٦)، وابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ٩٥).

وضعفه الشوكاني في «فتح القدير» (٣٠٦/١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص٢٧٥ رقم ٥٠٥)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٦٠، ٦١)، و«الوسيط» (٤٠٨/١) معلقاً.

قلنا: وسنده ضعيف؛ مداره على عطاء الخراساني؛ قال الحافظ في «التقريب» (٢٣٢): «صدوق يهم كثيراً، ويرسل، ويدلس».

طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنَتَ مَوْلَكَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الله الله عَلَى الْقَوْمِ الله الله عَبد الرحمن! لقد صنع أصحاب رسول الله حين أنزلت: فنسختها الآية التي بعدها: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (١).

عن مجاهد في قوله ـ عز وجل ـ: ﴿ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي آنشُسِكُمْ أَوْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/۱۷ رقم ۱۷۳۷۷)، وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (۲۷۲/ ۵۰۷)، وابن جرير في «جامع البيان» (۳/ ۹۲)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص۸۲)، والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۲۸۷)، وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص۲۲) كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه به.

قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلنا: وسنده صحيح على شرطهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «الدر المنثور» (١٢٨/٢، ١٢٩) ـ وعنه الترمذي (٢) أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «الدر المنثور» (١٢٨/٢٠) ـ، وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص٢٢٥) كلهم من طريق السدي عمن سمع علياً: أن علياً قال: (فذكر).

قلنا: وسنده ضعيف؛ للانقطاع الذي فيه.

تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ مَن شَيْءِ قَدِيُّ ﴾؛ قالوا: فشق ذلك عليهم، قالوا: يا رسول الله! إنا لنحدث أنفسنا بشيء ما يسرنا أن يطلع عليه أحد من الخلائق، وأنا لنا كذا وكذا؟ قال: «أو قد لقيتم هذا؟! ذلك صريح الإيمان»؛ فأنزل الله: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ ﴾ (١).

♦ عن ابن زيد؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَإِن تُبَدُواْ مَا فِيَ الْشُوْسِكُمْ أَوْ تُحْفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ اللّهُ فَيَغَفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَى حَلِي المسلمين وشقت مشقة وَاللّهُ عَلَى حَلِي الْمسلمين وشقت مشقة شديدة؛ فقالوا: يا رسول الله! لو وقع في أنفسنا شيء لم نعمل به؛ وآخذنا الله به؟ قال: «فلعلكم تقولون كما قال بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟!»، قالوا: بل سمعنا وأطعنا يا رسول الله! قال: فنزل القرآن يفرجها عنهم: ﴿عَامَنَ ٱلرَّسُولُ...﴾؛ قال: فصيره إلى الأعمال وترك ما يفرجها عنهم: ﴿عَامَنَ ٱلرَّسُولُ...﴾؛ قال: فصيره إلى الأعمال وترك ما

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۳/ ۱۰۰۵ رقم ٤٧٤) عن عتاب بن بشير، عن خصيف الجزري، عن مجاهد به.

قلنا: فيه ثلاث علل:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ضعف خصيف الجزري؛ قال الحافظ (١/٢٢٤): «صدوق سيئ الحفظ، خلط بآخره، ورمي بالإرجاء».

الثالثة: عتاب بن بشير؛ فيه ضعف، وبخاصة أحاديثه عن خصيف؛ فإنها منكرة، قال ابن عدي في «الكامل» (١٩٩٤): «روى عن خصيف نسخة، وفي تلك النسخة أحاديث ومتون أنكرت عليه».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٣٢)، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.

قلنا: لكن تابع عتاباً مروان بن شجاع \_ وهو صدوق له أوهام؛ كما في «التقريب» (٢/ ٢٣٩) \_ عن خصيف بنحوه مختصراً:

أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص٢٧٧ رقم ٥٠٩)؛ فالحديث باق على ضعفه.

يقع في القلوب(١).

YYA

## [ضعيف جداً]

\* عن السدي - إسماعيل بن عبد الرحمن - في قوله: ﴿وَإِن تُبَدُوا مَا فِي السَّلَيْ اللَّهِ اللّلَّةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

خ عن الشعبي؛ قال: لما نزلت: ﴿ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي آلَفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءً وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّهُ ﴾؛ فكانت فيها شدة؛ فنزلت هذه الآية التي بعدها؛ فنسختها: ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ ﴾ (٣).

عن عكرمة في قوله - تعالى -: ﴿ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي اَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللّهُ فَيغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَى حُلِّ شَيْءٍ تَخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ مِامَنَ الرّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَتِهِكُمْهِ عَلَيْهِ مِن رّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَتِهِكِمْهِ مَا لَكُونِ إِلَيْهِ مِن رّبِهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَن يَبْهِ مَن يَبْهِ مِن رّبِهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلَتِهِكُمْهِ مَنْ إِللّهِ مَن مَنْ مَامِنَ بِاللّهِ وَمَلَتِهِكُمْ إِللّهِ مَن مَنْ إِللّهِ مِن رّبِهِ إِللّهُ إِلَيْهِ مَن مُنْ إِللّهِ مَن مُنْ إِللّهِ مِن رّبِهِ إِلَيْهُ مَنْ مَامِنَ بِأَللّهِ وَمَلَتْهِكُمْ إِلّهُ إِلَيْهِ مِن رّبِهِ إِللّهُ مِن مُنْ إِلَيْهُ مِنْ رَبّهُ إِلَيْهُ مِنْ مُنْ إِلّهُ إِلَيْهِ مِن رّبِهِ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ مِنْ رَبّهِ مِن رّبِهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَاللّهِ مَن رّبّهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ مِنْ رُبّهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ وَمُ لَكُونُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ مِن رّبّهُ إِللّهُ إِلَيْهُ مِنْ مُنْ إِلَهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ مِنْ رُبّهُ مِن مُنَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ إِلَيْهُ مِنْ مُنْ إِلَاهُ إِلَيْهُ مِنْ رُبّهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ مِن مُنْ إِلَيْهُ مِنْ مُنْ أَنْهُ مَامِنُ مُنْ إِلَهُ مِن مُنْ إِلَيْهِ مِن مُنْ إِلَيْهُ مِنْ مُنْ إِلَيْهُ مِنْ مُنْ إِلَيْهِ مِن مُنْ مُنْ إِلَهُ إِلَيْهِ مِن مُنْ مُنْ إِلَيْهِ مِن مُنْ مِنْ مُنْ إِلَيْهِ مِن مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ أَنْهُ مِنْ مُنْ أَنْهُ إِلَيْهُ مِنْ مُنْ إِلَيْهِ مِنْ مُنْ أَنْهُمُ إِلَيْهُ مِنْ مُنْ إِلَهُ إِلَيْهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ إِلَيْهُ أَلِهُ أَنْ أَنْهُمُ أَلِهُ أَلِيْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلِيْكُمْ أَلِهُ أَنْ أَلِهُ أَنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ أَنْ أَنْ أَلِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ إِلْهُ إِلَالِهُ إِلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِيْكُولُولُولُهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلَا أَلِهُ أَلْهُ أُولُولُهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِلّهُ أَلِيْكُول

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۳/ ۹۷): ثنا يونس بن عبد الأعلى: نا ابن وهب: ثنى ابن زيد.

قلنا: وسنده صحيح إلى ابن زيد؛ لكن ابن زيد ـ هذا ـ هو عبد الرحمن بن زيد من أسلم، متروك الحديث، وهو معضل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ٩٧). قلنا: وسنده معضل ضعيف؛ فيه أسباط بن نصر؛ قال الحافظ (٥٣/١): «صدوق كثير الخطأ يغرب».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٣/١٠١٧ رقم ٤٨٠)، وابن جرير في «جامع البيان» (٩٦/٣)، وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص٢٣١)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص٨٢، ٨٣).

قلنا: إسناده مرسل.

وَلَيْنِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَك رَبّنا وَلِيْنَ الْمَصِيرُ فَلَى لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْكَسَبَتْ وَبَيْنَا لَا يُوبِي وَعَلَيْهَا مَا اللّهُ وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِلَى اللّهُ عَلَيْنَا إِلَى اللّهُ وَلَا يَحْمَلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِمْ وَاعْفُ عَنَا وَلا يُحْمَلُنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِمْ وَاعْفُ عَنَا وَاعْفُ عَنَا وَاعْفُ عَنَا اللّهُ وَاعْفُ عَنَا وَلا يُحْمَلُنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِمْ وَاعْفُ عَنَا وَاعْفُ عَنَا وَاعْفُ عَنَا اللّهُ وَاعْفُ عَنَا وَاعْفُ عَنَا وَاعْفُ عَنَا وَاعْفُ مِن قَلْمَا لَا عَلَى اللّهُ وَاعْفُ اللّهُ وَاعْفُ عَنَا اللّهُ وَاعْمُ اللّهُ وَاعْمُ اللّهُ وَاعْفُ اللّهُ وَاعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْمُ اللّهُ اللّهُ وَاعْمُ اللّهُ اللّهُ وَاعْمُ اللّهُ وَاعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص٢٧٤، ٢٧٥ رقم ٥٠٤، ٥٠٥) من طريقين عنه.

قلنا: وسنده صحيح؛ لكنه مرسل.

## سورة آل عمران

﴿ هُوَ ٱلَّذِينَ أَنِلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ مَايَتُ مُحْكَمَنَ هُنَ أُمُ ٱلْكِئْبِ وَأُخُرُ مُتَشَكِيهَا أَنَّ مُحْكَمَنَ هُنَ ٱلْمِعْنَةِ وَٱلْبَعْلَةِ تَأْوِيلِهِ مُتَشَكِيهَا أَنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشْبَهَ مِنْهُ ٱلْبَعْلَةِ ٱلْفِتْنَةِ وَٱلْبَعْلَة تَأْوِيلِهِ مُتَا يَعْدَلُونَ مَامَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا مَمْ لَكُ إِلَا ٱللهُ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْهِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَكُدُ إِلَا أَنْهُوا ٱلْأَلْبَبِ ۞ ﴾.

عن الربيع بن أنس: قوله: ﴿فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ﴾ وذلك أنهم ؛ يعني: النصارى، قالوا لرسول الله ﷺ: ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه ؟! قال: «بلى». قالوا: فحسبنا ؛ فأنزل الله: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيَّةٌ فَنُوبِهُمْ وَنَيَّةً فَيُوبِهُمْ اللَّهِ عَنْهُ ٱبْتِغَآة ٱلْمِتْنَةِ ﴾ (١).

◄ عن عبد الله بن عباس ﷺ، عن جابر بن عبد الله بن رباب؟
 قال: مر أبو يوسف بن أخطب برسول الله ﷺ وهو يتلو فاتحة سورة

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۰/۲، ۲۱ رقم ۱۸)، وابن جرير في «جامع البيان» (۱۰۸، ۱۰۹) من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: الإعضال؛ فبين النبي ﷺ والربيع هذا مفاوز.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ ضعفه أبو زُرعة، والنسائي، وابن حبان، وغيرهم.

الثالثة: عبد الله بن أبي جعفر الرازي؛ فيه ضعف.

قال ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٣٣٥): «يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه»، وهذا منها.

البقرة: ﴿ الْمَ ١ وَالِّكَ ٱلْكِنَّابُ لَا رَبُّ فِيهِ ﴾ [البقرة: ١، ٢]؛ فأتى أخاه حُيي بن أخطب في رجال من يهود، فقال: تعلمون؛ والله لقد سمعت محمداً يتلو فيما أنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ عليه: ﴿الْمَرْ ۚ ۚ إِلَّكُ ٱلْكِئَابُ﴾؛ فقالوا: وأنت سمعته؟ قال: نعم، قال: فمشى حُيى بن أخطب في أولئك تتلو فيما نزل عليك: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِكْنَابُ ﴾؟ فقال رسول الله عَلَيْهُ: «بلي»، فقالوا: أجاءك بهذا جبريل من عند الله؟ قال: «نعم»، قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه؟ وما أجدل أمته غيرك؟ فقال حُيي بن أخطب \_ وأقبل على من كان معه \_، فقال لهم: الألف: واحدة، واللام: ثلاثون، والميم: أربعون؛ فهذه إحدى وسبعون سنة. قال: فقال لهم: أتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟! قال: ثم أقبل على رسول الله على، فقال: يا محمد! هل مع هذا غيره؟ قال: «نعم»، قال: ماذا؟ قال: «﴿الْمَصَ شَ﴾ [الأعراف: ١]»، قال: هذا أثقل وأطول؛ الألِفُ: واحدة، واللام: ثلاثون، والميم: أربعون، والصاد: تسعون؛ فهذه مائة وإحدى وستون سنة، هل مع هذا يا محمد غيره؟! قال: «نعم»، قال: ماذا؟ قال: «﴿الرَّ ﴾ [يونس: ١]»، قال: هذه أثقل وأطول؛ الألف: واحدة، واللام: ثلاثون، والراء: مائتان؛ فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة، فقال: هل مع هذا غيره يا محمد؟! قال: «نعم؛ ﴿الْمَرَّ﴾ [الرعد: ١]»، قال: فهذه أثقل وأطول؛ الألفُ: واحدة، واللام: ثلاثون، والميم: أربعون، والراء: مئتان؛ فهذه إحدى وسبعون ومائتا سنة، ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد؛ حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم كثيراً؟! ثم قاموا عنه، فقال أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب ولمن معه من الأحبار: ما يدريكم لعله قد جمع هذه كله لمحمد؟! إحدى وسبعون، وإحدى وستون ومائة، ومائتان وإحدى وثلاثون، ومائتان وإحدى وسبعون؛ فذلكم سبعمائة سنة وأربع وثلاثون،

فقالوا: لقد تشابه علينا أمره (١).

[ضعيف]

■ ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَغَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّدُ وَبِقْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ ﴿ .

قلنا: هذا حديث ضعيف: أمّا السند الأول؛ ففيه شيخ ابن إسحاق، وهو مجهول.

وأما السند الثاني؛ ففيه الكلبي وشيخه، وهما كذابان، وقد قال الإمام أحمد؛ كما في «الجامع» للخطيب (١٦٣/٢) \_ عندما سئل عن «تفسير الكلبي؟ \_ قال: «من أوله إلى آخره كذب»، فقيل له: يحل النظر فيه؟ قال: «لا».

وبالتالي؛ فالطريقان لا يقويان بعضهما بعضاً؛ فالحديث باق على ضعفه.

(۲) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ ۲۲ عـ ابن هشام) ـ ومن طريقه أبو داود (رقم ۳۰۰۱) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۰/ ۳۵۱ دوم ۳۵۲ رقم ۳۵۷) ـ، والطبري «جامع البيان» (۳/ ۱۲۸)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۱۷۳، ۱۷۶)، وابن مردويه في «تفسيره» ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۰/ ۳۵۲ رقم ۳۷۷) ـ: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير (۲۰۸/۲، ۲۰۹)، وابن جرير في «جامع البيان» (۱/۷۱، ۷۲) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن جابر. وعن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رباب.

عن عكرمة؛ في قوله: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّرُونَ وَتُعْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَمُ وَ لِلَّا يَعْرَفَ مَحمداً جَهَنَمُ وَبِغْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ قَلَ قَالَ: فِخْاصِ اليهودي في يوم بدر: لا يغرنَّ محمداً إنْ غلب قريشاً وقتلهم أَنَّ قريشاً لا تحسن القتال؛ فنزلت هذه الآية: ﴿ قُلُ لِلَّا يَكُ اللَّهِ عَلَيْ لَا يَعْمَلُونَ وَتُعْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَمُ وَيِقْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ (١) . [ضعيف]

♦ عن قتادة ومجاهد؛ قالا: أنزلت في محمد وأصحابه ومشركي قريش يوم بدر: أن يهود أهل المدينة قالوا لما هزم رسول الله المشركين يوم بدر: هذا والله النبى الأمى الذي بشرنا به موسى، ونجده

قلنا: وسند ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: عنعنة ابن جريج.

الثالثة: سنيد هذا متكلم فيه، وهو ضعيف.

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة محمد بن أبي محمد هذا، وضعفه شيخنا كلله في «ضعيف أبى داود».

وأخرجه ابن إسحاق \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٩٥، ٩٦ رقم ١٦٢)، وابن جرير "في جامع البيان" (٣/ ١٢٨، ١٢٩)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٣/ ١٧٤) ..: ثني عاصم بن عمر بن قتادة؛ قال: لما أصاب الله قريشاً يوم بدر؛ جمع رسول الله ﷺ يهود في سوق بني قينقاع، ثم قدم المدينة، فقال: «يا معشر يهود! أسلموا قبل أن يصيبكم الله بمثل ما أصاب به قريشاً»، قالوا له: يا محمد! لا يغرنك في نفسك إن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا؛ لعرفت أنا نحن الناس، وأنك لم تلق مثلنا؛ فأنزل الله عنز وجل \_ في ذلك: ﴿قُلُ لِلَّذِينَ كَغُوا سَتُغَلِّونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمٌ وَيِقْسَ الْمِهَادُ ﴿ اللهِ عَمِرانَ ١٤].

قلنا: وسنده حسن؛ لكنه مرسل؛ فالحديث بمجموعها حسن إن شاء الله، ويشهد له في الجملة ما بعده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سُنيد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ٦٦٥) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۲۹/۳) \_: ثني حجاج عن ابن جريج عن عكرمة به.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور (٢/ ١٥٨)، وزاد نسبته لابن المنذر.

في كتابنا بنعته وصفته، وأنه لا ترد له راية، وأرادوا اتباعه؛ فقال بعضهم: لا تعجلوا حتى ننظر إلى وقعة له أخرى، فلما كان يوم أحد ونكب أصحابه؛ شكّوا، وقالوا: ما هو به، فغلب عليهم الشقاء؛ فلم يسلموا، وكان بينهم وبينه عهد؛ فنقضوه، وانطلق كعب بن الأشرف إلى أبي سفيان بمكة، فوافقهم أن يكونوا كلمة واحدة، ثم رجعوا إلى المدينة؛ فنزلت(۱).

وَهُ قُلْ أَقُنِيتُكُمُ بِخَيْرٍ مِن ذَالِكُمْ لِلّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِهِمْ جَنَاتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَائُو خَالِدِينَ فِيهَا وَأَذَوَجُ مُّطَهَّكُوهُ وَرِضْوَاتُ مِّنَ أَللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيئًا الْأَنْهَائُو خَالِدِينَ فِيهَا وَأَذَوَجُ مُّطَهَّكُوهُ وَرِضْوَاتُ مِّنَ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيئًا مِنْ
 وَالْمِسْبَادِ قُلْ ﴾.

♦ عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد؛ قال: لما نزلت: ﴿ وَأَبْرَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ النَّهَا الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَلَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَكُمُ الْحَيَوْةِ اللَّهَا الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَلَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَكُمُ الْحَيَوْةِ اللَّهَا اللَّهُ عَندُهُ حُسَّنُ الْمُعَابِ ﴿ إِلَى اللَّهُ عَمران: ١٤]؛ قال عمر: الآن يا الدُّنيَّ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ الْمَعَابِ ﴿ وَاللَّهُ عَمران: ١٤]؛ قال عمر: الآن يا رب! حين زينتها لنا؛ فنزلت: ﴿ قُلْ أَوْنَيِقُكُمُ بِخَيْرٍ مِن ذَلِكُمْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب»، (٦٦٦/٢) ولم يذكر سنده. قلنا: لو صح السند إليهما؛ فهو مرسل، والمرسل ضعيف.

وروي عن ابن عباس بنحوه؛ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٦٢) ـ معلقاً ـ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: ومن دون ابن عباس كذابون.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠١/٢ رقم ١٠٥)، وابن جرير في «جامع البيان» (١٣٣/١) من طريق جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن أبي بكر به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: أن أبا بكر هذا لم يلق عمر؛ فلم يدرك من هو أصغر من عمر؛ كأبي هريرة، وعائشة وغيرهما، ثم إنهم لم يذكروه ضمن الرواة عن عمر؛ فهو منقطع. =

- ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا الْهِلْمِ قَاتِهِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْمَرْمِينُ الْمَكِيمُ إِلَهُ إِلَا هُوَ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا الْهِلْمِ قَاتِهِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهُ إِلَّهُ هُو الْمَلْمَةِ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّلَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه
- ♦ قال الكلبي: لما ظهر رسول الله ﷺ بالمدينة؛ قدم عليه حبران من أحبار أهل الشام، فلما أبصرا المدينة؛ قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان! فلما دخلا على النبي ﷺ؛ عرفاه بالصفة والنعت، فقالا له: أنت محمد؟ قال: «نعم»، قالا: إنا نسألك عن شهادة؛ فإن أنت أخبرتنا بها؛ آمنا بك وصدقناك، فقال لهما رسول الله ﷺ: «سلاني»، فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله(١). [موضوع]
- قال الكلبي: لما نزلت: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]؛ قالت اليهود والنصارى: لسنا على ما تسمينا به يا محمد! إنما اليهودية والنصرانية ليست لنا، والدين هو الإسلام ونحن عليه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿فَإِنْ حَآجُولَ ﴾؛ أي: خاصموك في الدين ﴿فَقُلْ آسَلَتُ فَانزل الله \_ تعالى \_: ﴿فَإِنْ حَآجُولَ ﴾؛ أي: خاصموك في الدين ﴿فَقُلْ آسَلَتُ اللهُ مَا اللهُ عَالِي اللهُ عَالَى \_: ﴿فَالَ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالِي اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالِي اللهُ عَالَى اللهُ عَاللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى عَالَى اللهُ عَالِي عَالَى عَالِي عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى عَالَى عَالِي عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى عَالِي عَالَى عَالَى عَالَى عَالْمُ عَالِمُ عَالِي عَالَى عَالِمُ عَالَى عَالَى عَالَى عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالَى عَالِمُ عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالِمُ عَالِمُ عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالِمُ عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالِمُ عَالِمُ عَالَى عَالِمُ عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَلَى عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِم

<sup>=</sup> **الثانية**: عطاء بن السائب اختلط، وسماع جرير منه بعد الاختلاط.

وأخرجه ابن أبي حاتم (١٠١/١ رقم ١٧٦)، وابن أبي شيبة وعبد بن حميد؛ كما في «الدر المنثور» (٢/ ١٦٠) من طريق سيار بن الحكم: أن عمر.. وذكره بنحوه، لكن ليس فيه ذكر سبب النزول.

قلنا: وسنده منقطع؛ لأن سياراً لم يلق عمر؛ فهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٦٢) معلقاً دون سند، ونقله عنه الحافظ في «العجاب» (٦٦٨/٢)، وسكت عنه.

قلنا: والحديث موضوع؛ لأن الكلبي كذاب.

وَجْهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْأَمْتِكُنَ ءَأَسَلَمْتُمْ ﴾؛ قال: فقالوا: أسلمنا، فقال لليهود: «أتشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله؟»، فقالوا: لا؛ فنزلت: ﴿وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ ﴾(١).

الله وَيَقْتُلُوكَ النَّبِيِّ اللهِ وَيَقْتُلُوكَ النَّبِيِّيِّ بِهَنْدِ حَقِّ وَيَقْتُلُوكَ النَّبِيِّيِّ بِهَنْدِ حَقِّ وَيَقْتُلُوكَ النَّامِ اللهِ عَلَى النَّامِ اللهِ عَلَى النَّامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

♦ عن معقل بن أبي مسكين؛ قال: كان الوحي يأتي إلى بني إسرائيل؛ فيذكرون قومهم، ولم يكن يأتيهم كتاب فيقتلون؛ فيقوم رجال ممن اتبعهم وصدقهم فيذكرون قومهم فيقتلونهم؛ فهم الذين يأمرون بالقسط من الناس فنزلت: ﴿ وَيَقْتُلُوكَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُوكَ بِٱلْقِسَطِ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ (٢).

﴿ أَلَرُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَىٰ فَرِيقُ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾.

\* عن عبد الله بن عباس في الله و الله بيت المدراس على جماعة من يهود؛ فدعاهم إلى الله، فقال النعمان بن عمرو، والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟! فقال: «على ملة إبراهيم ودينه»، فقالا: فإن إبراهيم كان يهودياً، فقال لهما رسول الله في «فهلم إلى التوراة؛ فهي بيننا وبينكم»؛ فأبيا عليه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ أَلَرَ تَرَ إِلَى النّبِيكَ أُوتُوا نَمِيبًا مِّنَ النّبِيكِم يُنْعُونَ إِلَى كِنْبِ اللهِ لِيَعْكُم بَيْنَهُم في دِينِهِم مّا كَانُوا يَفْتُوك ﴾ (أل عمران: ٢٤] إلى قوله: ﴿ وَغَرَّمُ في دِينِهِم مّا كَانُوا يَفْتَوُك ﴾ (٣). [ضعيف]

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ ابن حجر في «العجاب» (٢/ ٦٧٠) عن ابن الكلبي معلقاً. والكلبي كذاب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣/ ١٤٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (ص١٦٣ رقم ٢٧٨ ـ آل عمران) من طريق ابن أبي نجيح عن معقل بن أبي مسكين به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله، وجهالة معقل بن أبي مسكين.

<sup>(</sup>تنبیه): زاد ابن أبی حاتم بین ابن أبی نجیح ومعقل: مجاهد بن جبر.

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٦٩) نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» =

♦ وعنه \_ أيضاً \_: أن رجلاً وامرأة من أهل خيبر زنيا \_ فذكر القصة الآتية في سورة المائدة وفيها \_: فحكم عليهما بالرجم، فقال له نعمان بن أبي أوفى وبحري بن عمرو: جرت علينا يا محمد! فقال: «بيني وبينكم التوراة»... القصة؛ وفيها ذكر ابن صوريا، وفي آخرها؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿أَلَا تَرَ إِلَى الله \_ تعالى \_: ﴿ أَلَا تَرَ إِلَى الله \_ تعالى \_: ﴿ أَلَا تَرَ إِلَى الله \_ تعالى \_: ﴿ أَلَا تَرَ إِلَى الله \_ تعالى \_: ﴿ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ (١).

وَتُو اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْقِ الْمُلْكَ مَن تَشَابُ وَتَانِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَابُ وَتَانِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَابُ وَتُولِلُ مَن تَشَابُ إِيدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ مِن تَشَابُ مُن تَشَابُ مِن تَشَابُ مِن تَشَابُ مِن تَشَابُ مِن تَشَابُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللّه

عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن رسول الله ﷺ سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته؛ فأنزل الله: ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكِ مَن تَشَاءُ وَتُدِرُ مَن تَشَاءُ وَتُدِرُ مَن تَشَاءُ مِتَن تَشَاءً مِتَن تَشَاءً مِتَن تَشَاءً مَن تَشَاءً وَتُدِرُ مَن تَشَاءً مِتَن تَشَاءً مِيدِك ٱلْخَيْرُ مَن تَشَاءً وَتُدِرُ مَن تَشَاءً مِتَن تَشَاءً مِيدِك ٱلْخَيْرُ مَن تَشَاءً مَن تَشَاءً مِيدِك ٱلْخَيْرُ مَن تَشَاءً مَا مِن مَن الله مِن الله مِن

<sup>= (</sup>٣/ ١٤٥)، وابن أبي حاتم (٢/ ١٦٥، ١٦٦ رقم ٢٨٦) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهاله شيخ ابن إسحاق، وهو عند ابن أبي حاتم مرسل؛ لم يذكر ابن عباس.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٧٠)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ في «العجاب» (٢/ ٦٧٤)؛ قال: «قَوْلٌ آخر: قال ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وذكره».

قلنا: تقدم أن الكلبي وشيخه كذابان؛ فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في كتابه «العجاب» (٢/ ٦٧٣) ونسبه للطبري ولم نجده فيه، وعلى كل؛ فلو صح السند إلى السدي؛ فهو ضعيف؛ لأنه معضل<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) وذكر الحافظ في «العجاب» (٣/ ٢٧٣، ١٧٤) أقوالاً معلقة، لم نر ضرورة لنقلها.

## إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءِ مَّدِيرٌ ﴿ ﴾ (١) .

💠 عن عمرو بن عوف ﷺ: خط رسول الله ﷺ على الخندق يوم الأحزاب، ثم قطع لكل عشرة أربعين ذراعاً، قال عمرو بن عوف: كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن المزنى وستة من الأنصار في أربعين ذراعاً، فحفرنا حتى إذا كنا تحت ذي ناب؛ أخرج الله من بطن الخندق صخرة مروة كسرت حديدنا، وشقت علينا، فقلنا: يا سلمان! ارق إلى رسول الله على فأخبره خبر هذه الصخرة؛ فإما أن نعدل عنها، وإما أن يأمرنا فيها بأمره؛ فإنا لا نحب أن نجاوز حظه، قال: فرقى سلمان إلى رسول الله عليه وهو ضارب عليه قبة تركية، فقال: يا رسول الله! خرجت صخرة بيضاء مروة من بطن الخندق، فكسرت حديدنا، وشقت علينا؛ حتى ما يحيك فيها قليل ولا كثير؛ فمرنا فيها بأمر؛ فإنا لا نحب أن نجاوز خطك، قال: فهبط رسول الله ﷺ مع سلمان الخندق، فأخذ رسول الله ﷺ المعول من سلمان؛ فضربها ضربة صدعها، وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها؛ يعني: المدينة؛ حتى كأن مصباحاً في جوف بيت مظلم، وكبر رسول الله على تكبير فتح، فكبر المسلمون، ثم ضربها رسول الله على فكسرها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها؛ حتى كأن مصباحاً في جوف بيت مظلم، وكبر رسول الله علية تكبير فتح، وكبر المسلمون، ثم ضربها رسول الله على فكسرها، وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها، وأخذ يد سلمان ورقى، فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول لله! لقد رأيت شيئاً ما رأيت مثله قط، فالتفت رسول الله عليه إلى القوم، فقال: «رأيتم ما يقول

<sup>(</sup>۱) أخرجه إسحاق بن راهويه في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۲۷۶) \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٦٤) \_، وعبد بن حميد؛ كما في «العجاب»، و«الدر المنثور» (۲/ ۱۷۱)، وابن أبي حاتم (ص۱۷۱ رقم ۳۰۴ \_ آل عمران)، والطبري في «جامع البيان» (۱٤٨/۳) من طرق عن قتادة به. قلنا: وهو صحيح إلى قتادة لكنه مرسل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۶/ ۸۳، ۱۹/۷ ـ مختصراً)، والطبري في «جامع البيان» (۲۱/۸۰، ۸۰ ـ مطولاً)، والحاكم في «المستدرك» (۹۸/۳ ـ مختصراً) ـ وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» (۱/ ٤١٨ ـ ٤٢٠ ـ مطولاً) ـ، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲/ ۲۲۰ رقم ۲۰۶۰)، وأبو نعيم في «المعرفة» والطبراني في «المعجم الكبير» (تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۲۷۵ مختصراً) ـ وعنه الواحدي في أسباب النزول» (ص٦٤، ۲۰) ـ كلهم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف؛ قال: حدثني أبي عن أبيه به.

قلنا: سكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: سنده ضعيف»، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ١٣٠): «فيه كثير بن عبد الله المزني، وقد ضعفه الجمهور، وحسن الترمذي حدثيه، وبقية رجاله ثقات».

وسكت عنه الحافظ في «العجاب».

قلنا: فيه كثير هذا، وهو ضعيف جداً، بل كذبه بعضهم.

وحديث عمرو هذا ليس في آخره: ونزل قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلمُلَّكِ =

﴿ وَ الْمُؤْمِنُونَ الْكَنْفِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فَقَ إِلّا أَن تَكَنَّقُوا مِنْهُمْ تُقَالَةٌ وَيُعَذِّدُكُمُ اللّهُ نَفْسَتُهُ وَإِلَى اللّهِ ٱلْمَعِيدُ ﴿ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

• عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله بن عمر حليف كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من الأنصار؛ ليفتنوهم عن دينهم، فقال رفاعة بن المنذر بن زبير وعبد الله بن جبير وسعد بن خيثمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا لزومهم ومباطنتهم؛ لا يفتنوكم عن دينكم، فأبى أولئك النفر إلا مباطنتهم ولزومهم؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿لَا يَتَغِذِ ٱلنَّوْمِنُونَ ٱلْكَغِرِينَ ٱوْلِيكَ مِن دُونِ وَلَوْمِهم؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿لَا يَتَغِذِ ٱلنَّوْمِنُونَ ٱلْكَغِرِينَ ٱوْلِيكَ مِن دُونِ النَّهُمِنِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤](١). [ضعيف]

عن عبد الله بن عباس الله عن عبد الله بن عباس الله عن عبد الله بن أبي وأصحابه، كانوا يتولون اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخبار، ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله على فأنزل الله على المؤمنين عن مثل ذلك(٢).

تُوقِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءٌ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءٌ وَتُدِلُ مَن تَشَاءٌ مِيدِكَ ٱلْمُلْكَ مِمْن تَشَاءٌ وَتُعِيرٌ مِن تَشَاءٌ وَتُعِيرٌ مِن تَشَاءٌ مِيدِكَ ٱلْمُلْكَ مِن تَشَاءٌ مِيدِكَ الْمُعَالَبِي والواحدي.
 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٧٤)، وزاد نسبته لابن أبي حاتم، وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۳/ ۱۵۲)، وابن أبي حاتم (ص۱۸۷، ۱۸۸/ ۳۵۲ \_ آل عمران) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق.

<sup>(</sup>تنبيه): ليس عند ابن أبي حاتم من المطبوع عن عكرمة، وإنما هو معضل، لكن السيوطى في «الدر المنثور» (١٧٦/٢) عزاه له عن ابن عباس؟!

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٦٥، ٦٦) معلقاً: وقال الكلبي وذكره.

♦ وعنه \_ أيضاً \_؛ قال: نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري \_ وكان بدرياً نقيباً، وكان له حلفاء من اليهود \_، فلما خرج النبي على يوم الأحزاب؛ قال عبادة: يا نبي الله! إن معي خمسمائة رجل من اليهود، وقد رأيت أن يخرجوا معي؛ فأستظهر بهم على العدو؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ لَا يَتَغِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيآ ﴾ (١).

♦ وقال مقاتل بن سليمان: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وغيره،
 كانوا يظهرون المودة لكفار مكة؛ فنهاهم الله عن ذلك (٢).

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيثُمُ اللَّهُ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ تَحِيثُمُ اللَّهُ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

◄ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: إن اليهود لما قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه؛ أنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية، فلما نزلت؛ عرضها رسول الله ﷺ على اليهود، فأبوا أن يقبلوها (٣).

وذكره الحافظ في «العجاب» (٢/ ٦٧٦)، وقال: «قَوْلٌ آخرُ: قال الكلبي عن أبي
 صالح عن ابن عباس به».

قلنا: هذا حديث كذب.

<sup>(</sup>۱) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٦٦) معلقاً، وقال: وقال جويبر: عن الضحاك عن ابن عباس (وذكره).

ونقل هذا الحديث الحافظ في «العجاب» (٢٧ /٢٧)، وقال: «قول آخر: ذكر جويبر في «تفسيره» عن الضحاك عن ابن عباس (وذكره)».

قلنا: جويبر؛ ضعيف جداً، والضحاك لم يسمع من ابن عباس.

<sup>(</sup>۲) ذكره الحافظ في «العجاب» (۲/ ۲۷٦) معلقاً وسكت عليه.

قال الحافظ في «العجاب» (٢١٧/١): «ومنها \_ أي التفاسير الواهية \_: تفسير مقاتل بن سليمان، وقد نسبوه إلى الكذب، وقال الشافعي: مقاتل؛ قاتله الله، وإنما قال الشافعي فيه ذلك؛ لأنه اشتهر عنه القول بالتجسيم، وروى تفسير مقاتل هذا عنه أبو عصمة \_ نوح بن أبى مريم \_ الجامع، وقد نسبوه إلى الكذب!».

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٦٦)، وكذا الحافظ في «العجاب» =

♦ عن عبد الله بن عباس والله على قريش وهم في المسجد الحرام، وقد نصبوا أصنامهم، وعلقوا عليها بيض النعام، وجعلوا في آذانها الشنوف وهم يسجدون لها، فقال: «لقد خالفتم ملّة أبيكم إبراهيم وإسماعيل»، فقالوا: يا محمد! إنا نعبد هذه حباً لله؛ ليقربونا إلى الله زلفى؛ فقال: «أنا رسول الله إليكم، وأنا أولى بالتعظيم من الأصنام»(۱).

❖ قال مقاتل بن سليمان: لما دعا النبي ﷺ كعب بن الأشرف وأصحابه إلى الإسلام؛ قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، ولنحن أشد حباً لله مما تدعونا إليه؛ فنزلت: ﴿قُلَ إِن كُنتُمْ﴾ (٢).

عن ابن جریج؛ قال: زعم أقوام علی عهد رسول الله ﷺ: أنهم يحبون الله، فقالوا: يا محمد! إنا نحب ربنا؛ فنزلت، وجعل اتباع نبيه علماً لحبه (٣٠).

<sup>= (</sup>٢/ ٦٧٧)، وقال: «قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به». قلنا: الكلبي وشيخه كذابان متهمان به؛ فالحديث موضوع..

<sup>(</sup>۱) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٦٦) ـ معلقاً ـ وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس به.

وقال الحافظ في «العجاب» (٦٧٨/٢): «قول آخر: ذكر جويبر في «تفسيره» عن الضحاك عن ابن عباس فذكره».

قلنا: جويبر ضعيف جداً؛ والضحاك لم يسمع من ابن عباس.

وقال الحافظ: «وهذا من منكرات جويبر؛ فإن آل عمران مدنية وهذه القصة إنما كانت بمكة قبل الهجرة، ولعل الذي نزل فيهما في أوائل الزمر».

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في «العجاب» (٢/ ٢٧٧) عنه.

قلنا: وهذا حديث كذب مفترى؛ فيه مقاتل بن سلميان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سنيد في «تفسيره»؛ كما في العجاب (٢٧٨/٢) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٥٥/١) \_ عن حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج فذكه ه.

عن الحسن؛ قال: قال أقوام على عهد رسول الله على: يا محمد! إنا لنحب ربنا؛ فأنزل الله عزّ وجلّ ـ بذلك قرآناً: ﴿قُلْ إِن كُنتُرُ تُوبُونُ الله قَاتَيْعُونِ يُحْبِبُكُمُ الله وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبُكُرُ ﴾؛ فجعل الله اتباع نبيه محمد على علماً لحبه، وعذاب من خالفه (١).

[ضعيف]

عن الحسن؛ قال: قال قوم على عهد النبي ﷺ: يا محمد! إنا نحب ربنا؛ فأنزل الله: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحِبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرَ لَحُب ربنا؛ فأنزل الله: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحِبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۖ فَحل اتباع نبيه ﷺ علماً لحبه وعذاب من خالفه (٢). [ضعيف]

= قلنا وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: الإعضال؛ فابن جريج من أتباع التابعين، ثم هو معروف بالتدليس عن الكذابين والضعفاء.

الثانية: سنيد هذا صاحب التفسير متكلم فيه: ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي وغيرهما، قال الحافظ في «فتح الباري» (٢١٩/٨): «هو من حفاظ الحديث، وله تفسير مشهور؛ لكن ضعفه أبو حاتم والنسائي»، وقال في «العجاب» (١/ ٢١٥): «وفيه لين»، وقال في «التقريب» (١/ ٣٣٥): «ضعيف مع إمامته ومعرفته؛ لكونه كان يُلقّن حجاج بن محمد شيخه»، وقال الذهبي في «الميزان» (٢/ ٢٣٦): «حافظ له تفسير وله ما ينكر».

وانظر: «تهذیب التهذیب» (٤/ ٢٤٤)، و «تهذیب الکمال» (١٦٢/١٢، ١٦٣) وغیرها.

(تنبيه): ليس في «جامع البيان» للطبري تصريح بأنه سبب نزول، وإنما قاله الحافظ.

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳/ ١٥٥) من طريق علي بن الهيثم: ثنا عبد الوهاب، عن أبي عبيدة؛ قال: سمعت الحسن فذكره.

قلنا: وسنده ضعيف.

(۲) أخرجه ابن جرير (۳/ ۱۵۵) من طريق بكر بن الأسود عنه به.
 قلنا: وسنده ضعيف؛ لأنه مرسل<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) هذا الأثر مما أغفله الحافظ في «العجاب»؛ فليستدرك.

﴿ وَمُن أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلكَفِرِينَ ﴿ ﴾.

خ ذكر الحافظ في «العجاب» (٢/ ٢٧٩): أن الثعلبي قال: إن عبد الله بن أبي لما نزل قوله ـ تعالى ـ: ﴿قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُونَ الله قَاتَبِعُونِ﴾ [آل عمران: ٣١]؛ قال لأصحابه: إن محمداً يجعل طاعته كطاعة الله، ويأمرنا أن نعبده كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؛ فنزلت: ﴿قُلْ أَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ ـــ فَالرَّسُولَ ــ فَالرَسُولَ ــ فَالَ ــ فَالرَسُولَ ــ فَالَ لَا فَالرَسُولَ ــ فَالرَسُولُ ــ فَالرَسُولَ ــ فَالرَسُولَ ــ فَالرَسُولَ ــ فَالرَسُولَ ــ فَالرَسُولَ ـ فَالرَسُولَ ــ فَالَا لَا فَالرَسُولَ ــ فَالرَسُولُ لَا فَالرَسُولُ لَا فَالرَسُولَ ـ فَالرَسُولَ ـ فَالرَسُولَ ـ فَالرَسُولُ لَا فَالرَسُولُ ـ فَالرَسُولُ وَالرَسُولُ لَا فَالرَسُولُ لَا فَالرَسُولُ لَا فَالرَسُولُ لَا فَالرَسُولُ وَالرَسُولُ لَا فَالرَسُولُ وَالرَسُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُول

❖ قال مقاتل بن سليمان: نزلت في اليهود(١).

﴿ وَاللَّهِ كَا لَهُ مُعَلَّمُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَالذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴾.

معن الحسن؛ قال: أتى رسول الله ﷺ راهبا نجران، فقال أحدهما: من أبو عيسى؟ وكان رسول الله ﷺ لا يعجل حتى يأمره ربه؛ فنزل عليه: ﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيكتِ وَالذِكْرِ الْحَكِيمِ ﴿ الْكَ مَثَلَ عِسَىٰ فنزل عليه: ﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِن ٱلْآيكتِ وَالذِكْرِ الْحَكِيمِ ﴿ اللَّهِ مَثَلَ عِسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُن فَيكُونُ ﴿ الْحَقُ مِن رّبِّكَ عِندَ ٱللّهِ كُن فَيكُونُ ﴿ اللّهِ مَن رّبِّكَ عِندَ ٱللّهِ كُن فَيكُونُ ﴿ اللّهِ عَمران: ٥٨ - ٢٠] فَلا تَكُن مِّنَ ٱلمُمْتَرِينَ ﴿ اللهِ عمران: ٥٨ - ٢٠] . [ضعيف]

• عن الحسن؛ قال: جاء راهبا نجران إلى النبي على ، فقال لهما: «أسلِما؛ تسلَما» ، فقالا: قد أسلمنا قبلك ، فقال: «كذبتما؛ يمنعكما من الإسلام سجودكما للصليب، وقولكما: اتخذ الله ولداً ، وشربكما الخمر» ، فقالا: ما تقول في عيسى؟ قال: فسكت النبي على ونزل القرآن: ﴿ ذَلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَنَ وَالذِكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللهِ كَمَثُلِ عَلَيْكُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ الْحَكِيمِ مَن الْعِلْمِ فَلَا تَكُن مَن الْعِلْمِ فَلَا تَكُن مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) قلنا: ذكره الحافظ في «العجاب» (٢/ ٦٧٩)، وقد بَيَّنا وهاء تفسير مقاتل هذا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٠٤/٢، ٣٠٥ رقم ٣٦٣): ثنا أبي ثنا موسى إسماعيل التبوذكي ثنا مبارك بن فضالة سمعت الحسن.

قلنا: ورجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَلَ لَعَنْتَ اللهِ عَلَى الْكَائِبِينَ ﴿ وَهِا الله عَلَيْ إلى الملاعنة، قال: وجاء بالحسن والحسين، وفاطمة وأهله وولده على قال: فلما خرجا من عنده؛ قال أحدهما لصاحبه: اقرر بالجزية ولا تلاعنه؛ فأقر بالجزيه، قال: فرجعا، فقالا: نقر بالجزيه ولا نلاعنك (۱).

ا ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ﴾ .

♦ عن السدي؛ قال: لما بُعث رسول الله ﷺ، وسمع به أهل نجران؛ أتاه منهم أربعة نفر من خيارهم؛ منهم: العاقب، والسيد ماسرجس ومارنجر فسألوه ما يقول في عيسى؟ فقال: «هو عبد الله، وروحه، وكلمته»، قالوا هم: لا؛ ولكنه هو الله؛ نزل من ملكه؛ فدخل في جوف مريم، ثم خرج منها، فأرانا قدرته وأمره، فهل رأيت قط إنساناً خلق من غير أب؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمْثُلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُمُ مِن ثُرَابٍ ثُمّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ كُن فَيكُونُ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ في «تفسيره» ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٦٧)، و«الوسيط» (١/٤٤٣) ـ من طريق يحيى ووكيع عن مبارك بن فضالة عن الحسن به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال .

الثانية: مبارك بن فضالة صدوق يدلس، وقد عنعنه(١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣/ ٢٠٧، ٢٠٨) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر؛ ضعيف.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يورده الحافظ في «العجاب»، وهو على شرطه.

حن الأزرق بن قيس؛ قال: جاء أسقف نجران والعاقب إلى رسول الله ﷺ؛ فعرض عليهما الإسلام، فقالا: قد كنا مسلمين قبلك، فقال: «كذبتما؛ منع الإسلام منكما ثلاث: قولكما: اتخذ الله ولداً، وسجودكما للصليب، وأكلكما لحم الخنزير»، قالا: فمن أبو عيسى؟ فلم يرد عليهما؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿إِنّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثَلِ ءَادَمً عَلَيْ مِن تُرَابِ﴾ (١٠).

❖ عن قتادة؛ قال: ذُكر لنا أن سيدي أهل نجران، وأسقفهم:
 السيد والعاقب، لقيا نبي الله؛ فسألاه عن عيسى، فقالا: لكل آدمي أب؛
 فما بال عيسى لا أب له؟! فنزلت (٢).

❖ عن عكرمة؛ قال: نزلت في العاقب والسيد من أهل نجران،
 وهما نصرانيان<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۲۷۹): حدثنا روح بن عبادة، عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عن الأزرق بن قيس: (وذكره).

قلنا: ورجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٢٩)، وزاد نسبته لابن سعد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣/ ٢٠٧)، وعبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (٢/ ٢٧٩)، و«الدر المنثور» (٢/ ٢٢٨) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢٠٨/٣) من طريق الحسين بن داود الملقب والمعروف بسنيد عن حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج عنه به. قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج؛ مدلس، وقد عنعن.

الثالثة: سنيد هذا صاحب «التفسير»؛ ضعيف كما تقدم ص٢٤٣.

معنى النبي على النبي السيد والعاقب، وهما يومئذ سيدا أهل نجران، على النبي على النبي على السيد والعاقب، وهما يومئذ سيدا أهل نجران، فقالوا: يا محمد! فيم تشتم صاحبنا؟! قال: «من صاحبكما؟»، قالا: عيسى بن مريم؛ تزعم أنه عبد، قال رسول الله على: «أجل؛ إنه عبد الله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه»؛ فغضبوا، وقالوا: إن كنت صادقاً، فأرنا عبداً يحيى الموتى ويبرئ الأكمه ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه! لكنه الله، فسكت حتى أتاه جبريل؛ فقال: يا محمد ﴿لَقَدَ كَفَرَ اللهِ عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله المنا أصبحوا؛ عادوا؛ فقرأ عليهم الآيات (أنّ أن أن أنه الما أصبحوا؛ عادوا؛ فقرأ عليهم الآيات (أنّ أن أن أنه الله الما أصبحوا؛ عادوا؛ فقرأ عليهم الآيات (أنّ أن أنه الله الما أصبحوا عادوا؛ فقرأ عليهم الآيات (أنّ أن أنه الله الما أصبحوا عادوا؛ فقرأ عليه الما أصبحوا على الما أصبحوا عادوا؛ فقرأ على الما أصبحوا عادوا عادوا عنوا الما أسبحوا على الما أسبحوا على الما أسبحوا على الما أسبحوا الما أسبح

❖ عن الشعبي؛ قال: قدم وفد نجران على رسول الله ﷺ، فقالوا: حدثنا عن عيسى بن مريم؟ قال: «رسول الله، وكلمته ألقاها على مريم»، قالوا: ينبغي لعيسى أن يكون فوق هذا؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمْثُلِ ءَادَمٌ ﴾؛ قال: ما ينبغي لعيسى أن يكون مثل آدم؛ فأنزل الله: ﴿فَعَنْ حَمَيْكُ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٦١] الآية (٢٠). [ضعيف]

﴿ فَعَنَ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوُا نَدْعُ ٱبْنَاءَنَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ٦٨٠) ـ ومن طريقه ابن جريج ابن جرير في «جامع البيان» (۳/ ۲۰۷) ـ عن حجاج المصيصي عن ابن جريج به.

قلنا: إسناده ضعيف جداً، وتقدم مراراً.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور« (٢/ ٢٢٨)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٢٩)، وعزاه لابن المنذر. قلنا: وهو مرسل.

وَأَبْنَاءَكُمْ وَشِيَاءَنَا وَشِيَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَكُ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكَانِينَ ﴾.

♦ عن جابر بن عبد الله والله على الله وفد نجران أتوا النبي الله فقال: إن وفد نجران أتوا النبي الله فقالوا: ما تقول في عيسى ابن مريم؟ فقال: «هو روح الله، وكلمته، وعبد الله ورسوله»، قالوا: هل لك أن نلاعنك أنه ليس كذلك؟ قال: «وذاك أحب إليكم؟»، قالوا: نعم، قال: «فإذا شئتم»؛ فجاء النبي وجمع ولده والحسن والحسين، فقال رئيسهم: لا تلاعنوا هذا الرجل؛ فوالله لئن لاعنتموه؛ ليخسفن أحد الفريقين، فجاءوا فقالوا: يا أبا فوالله لئن لاعنتموه؛ ليخسفن أحد الفريقين، فجاءوا فقالوا: يا أبا القاسم! إنما أراد أن يلاعنك سفهاؤنا وإنا نحب أن تعفينا، قال: «قد أغلى نجران» ثم قال: «إن العذاب قد أظل نجران» (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن شاهين ـ ومن طريقه الواحدي في أسباب النزول (ص ٦٧، ٦٨) ـ، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٣٧٨، ٣٧٩)، وابحاكم في «المستدرك» (٢/ ٥٩٣، ٥٩٥)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص ٢٩٧، ٢٩٨) من طريقين عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جابر به. قلنا: أخرجه الحاكم عن شيخه علي بن عيسى الحيري عن أحمد بن محمد الأزهري عن على بن حجر عن على بن مسهر عن داود به.

أما الباقون؛ فمن طريق بشر بن مهران عن محمد بن دينار عن داود به.

فمدار الحديث عند الحاكم على أحمد الأزهري هذا؛ قال ابن حبان في «المجروحين» (١٦٣، ١٦٥): «كان ممن يتعاطى حفظ الحديث، ويجري مع أهل الصناعة فيه، ولا يكاد يذكر له باب إلا وأغرب فيه عن الثقات، ويأتي فيه عن الأثبات بما لا يتابع عليه، ذاكرته بأشياء كثيرة؛ فأغرب علي فيها في أحاديث الثقات؛ فكأنه كان يعملها في صباه».

وقال الدارقطني: «منكر الحديث»، وقال: «ضعيف الحديث»، وقال ابن عدي: «حدث بمناكير».

كما في «الكامل» (١/ ٢٠٥)، و«اللسان» (١/ ٢٥٣، ٢٥٤).

وشيخ الحاكم لم نرَ أحداً تكلم فيه بمدح أو ذم.

أما الطريق الثانية؛ ففيها بشر بن مهران الحذاء؛ قال ابن أبي حاتم في «الجرح =

= والتعديل» (٣/ ٣٧٩ رقم ١٤٧٦): «سمع منه أبي أيام الأنصاري وترك حديثه، وأمرني أن لا أقرأ عليه حديثه».

وقال أبن حبان في «الثقات» (٨/ ١٤٠): «روى عنه البصريون الغرائب». وشيخه محمد بن دينار؛ صدوق سيئ الحفظ؛ كما في «التقريب» (١٦٠/٢). وبذلك؛ يتبين أن الطريقين لا يقوي بعضهما بعضاً؛ للضعف الشديد فيهما، وعليه؛ فالحديث ضعيف جداً.

أما الحاكم؛ فقال: «حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وتعقبهما الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٣٧٩) بقوله: «هكذا قالا، وقد رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي مرسلاً، وهذا أصح».

يشير كَلَلهُ إلى ما أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٢/ ٣١٠ رقم ٦٧٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٨/١٢) وقم ١٢٢٣٣، ١٤/٥٤٥ رقم ١٨٨٦٠)، وسعید بن منصور في «سننه» (۳/ ۱۰٤٤ رقم ۵۰۰)، وابن جریر (۳/ ۲۰۷، ٢١١) من طريق هشيم وشعبة وجرير بن عبد الحميد ثلاثتهم عن المغيرة عن منه السَّيِّدُ والعاقبُ، فرجعا إلى رجل منهم كان نجيباً، فقال لهما: ما صنعتما شيئاً، والله لئن كان نبياً؛ لا يعصيه الله فيكم، وإن كان ملكاً؛ ليستبدنكم، فقالا له: ما ترى؟ قال: أرى أن تغدوا؛ فإنه يغدو لميعادكما، فإذا غدا عليكما؛ فإنه سيعرض عليكما الملاعنة، فإذا عرض ذلك عليكما؛ فقولا له: نعوذ بالله. وغديا وغدا رسول الله ﷺ آخذ بيد حسن، وحسين يتبعه، وفاطمة تمشى من خلفه، فقال لهما: «هل لكما في الأمر الذي انطلقتما عليه من الملاعنة؟»، فقالا: نعوذ بالله، قال: فردد ذلك عليهما، فقالا: نعوذ بالله \_ مرتين، أو ثلاثاً \_، فقال لهما: «هل لكما في الإسلام أن تسلما ويكون لكما ما للمسلمين وعليكما ما على المسلمين؟»؛ فلم يقبلا ذلك وكرهاه، فقال لهما: «هل لكما في الجزية تؤديانها وأنتم صاغرون؛ كما قال الله ـ عزّ وجلّ ـ؟»؛ فقبلا ذلك، وقالا: لا طاقة لنا بحرب العرب.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وأما ما يخشى من تدليس المغيرة؛ فشعبة =

♦ عن سلمة بن عبد يشوع عن أبيه عن جده \_ قال يونس: وكان نصرانياً؛ فأسلم \_: أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل نجران قبل أن تنزل عليه ﴿طَسَّ ﴾ \_ سليمان: «بسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، من محمد النبي رسول الله ﷺ إلى أسْقُف نجران وأهل نجران: إِنْ أسلمتم؛ فإني أحمَدُ إليكم الله إلّه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بَعدُ: فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم؛ فقد آذنتكم بحرب، والسلام».

فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه؛ فَظِعَ به، وذعره ذعراً شديداً، فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له: شُرَحْبيل بن وَدَاعَةَ، وكان من أهل هَمْدَان، ولم يكن أحدٌ يُدْعى إذا نزلت معضلة قَبْلَهُ؛ لا الأيهم، ولا السَّيِّد، ولا العاقب، فدفع الأسقف كتاب رسولِ الله ﷺ إلى شُرَحْبيل، فقرأه، فقال الأسقف: يا أبا مريم! ما رأيك؟ فقال شُرَحْبيلُ: قد علمتُ ما وَعَدَ الله إبراهيم في ذريَّة إسماعيل من النبوة، فما يُؤمِنُ أن يكون هذا هو ذلك الرجل، ليس لي في النبوّة رأيٌ، لو كان أمرٌ من أمر الدنيا؛

لا يروي عن مشايخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم كما هو معروف.
 والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٣٢)، وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي نعيم.

وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه الترمذي (رقم ٢٩٩٩)، والحاكم (٣/ ١٥٠) من طريق قتيبة بن سعيد ثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿نَتْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَنْسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ﴾؛ دعا رسول الله علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً، فقال: «اللهم هؤلاء أهلي».

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. قلنا: وهو وهم؛ فإن البخاري لم يخرج لبكير بن مسمار، وإنما هو من رجال مسلم؛ فهو على شرط مسلم، والله أعلم.

وقال الترمذي: «حديث حسن غريب صحيح».

أشرتُ عليك فيه، وجهدت لك، فقال له الأسقف: تَنَحَّ فاجلس، فتنحَّى شرحبيل فجلس ناحية.

فَبعثَ الأسقف إلى رجل من أَهْلِ نَجْران يقال له: عبد الله بن شُرَحْبيل، وهو من ذي أصبح من حِمْيَر، فأقرأَهُ الكتاب، وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شُرَحبيلَ، فقال له الأسقف: فاجْلِس، فتنحى فجلس ناحيةً.

فبعث الأسقف إلى رجلٍ من أَهْلِ نَجْران يقالُ له: جَبَّارُ بن فيضٍ من بني الحارث بن كعب \_ أحد بني الحماسِ \_، فأقرأه الكتاب، وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شُرَحبيل وعبد الله، فأمره الأسقف؛ فتنحى فجلس ناحية.

فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جَمْعاً؛ أمرَ الأسقف بالناقوس فَضُرِبَ به، ورُفعتِ المُسُوحُ في الصوامع، وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار وإذا كان فزعهم ليلاً ضربوا بالناقوس ورفعت النيرانُ في الصوامع، فاجتمع ـ حين ضُربَ الناقوس ورُفعت المسوح ـ أهل الوادي أعلاهُ وأسلفه، وطُول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع وفيه ثلاث وسبعون قرية، وعشرون ومائة ألف مقاتل، فقرأ عليهم كتابَ رسولِ الله شَرَحبيل بن وَدَاعة الهمداني وعبد الله بن شُرَحبيل الأصبحي وجبار بن فيض الحارثي فيأتونهم بخبر رسول الله بن شُرَحبيل الأصبحي وجبار بن فيض الحارثي فيأتونهم بخبر رسول الله بن أن فانطلق الوفد، حتى إذا كانوا بالمدينة؛ وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حُللا لهم يجرُّونها من حَبرق، وخواتيم الذهب، ثم انطلقوا حتى أثوًا رسولَ الله بن من يكلمهم وعليهم تلك يُردَّ عليهم السلام، وتصدُّوا لكلامه نهاراً طويلاً فلم يكلمهم وعليهم تلك الحُللِ والخواتيم الذهب، فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وكانا معرفة لهم؛ كانا يجْدَعان العتائر إلى نجران في الجاهلية عوف، وكانا معرفة لهم؛ كانا يجْدَعان العتائر إلى نجران في الجاهلية

فيشتروا لهما من بَزِّها وثمرها وذُرَتها، فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس، فقالوا: يا عثمان! ويا عبد الرحمن! إن نبيَّكُما كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له، فأتيناه فسلَّمنَا عليه فلم يَرُدَّ سَلَامَنَا، وتصدَّينا لكلامه نهاراً طويلاً فأعيانا أن يُكلِّمنَا؛ فما الرأي منكما: أنعودُ أم نرجع؟ فقالا لعليِّ بن أبي طالبٍ \_ وهو في القوم \_: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟! فقال عليُّ لعثمان ولعبد الرحمن في أبى أبى فنعودون إليه يضعوا حُللَهُمْ هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم، ثم يعودون إليه ففعل وفد نجران ذلك، ووضعوا حللهم وخواتيمهم، ثم عادوا إلى رسول الله في فسلموا؛ فردَّ بسلامهم، ثم قال: «والذي بعثني بالحق؛ لقد أتوني المرة الأولى وإنّ إبليس لمعهم».

ثم ساءلهم وساءلوه، فلم تزل به وبهم المسألة؛ حتى قالوا له: ما تقول في عيسى بن مريم؟ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى يَسُرّنا إِنْ كنت نبيّا أن نعلم ما تقول فيه، فقال رسول الله ﷺ: «ما عندي فيه شيء يومي هذا، فأقيموا حتى أخبركما بما يقال في عيسى».

فأصبح الغدُ وَقَدْ أَنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ هذه الآية: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْ اللهِ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْ اللهِ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللهِ كَانَمُ مِن اللهِ عَلَى فَيَكُونُ ﴿ الْحَقُ مِن اللّهِ عَلَى فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ ﴾ إلى قوله: ﴿فَنَجْعَل لَمَنْتَ اللّهِ عَلَى الْكَذِينِ ﴾ السي قوله: ﴿فَنَجْعَل لَمَنْتَ اللّهِ عَلَى الْكَذِينِ ﴾ .

فأبوا أنْ يُقروا بذلك، فلما أصبح رسول الله على الغد بعْدَ ما أخبرهم الخَبَر؛ أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في خميل لَهُ وفاطمة تمشي عند ظهرِهِ للملاعنة، وله يومئذ عِدَّة نسوةٍ، فقال شرحبيل لصاحبيه: يا عبد الله بن شُرحبيل! ويا جبار بن فيض! قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسلفه لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأي، وإني والله أرى أمْراً مقبلاً: إن كان هذا الرجل ملكاً مبعوثاً فكنا أول العرب طعن في

عَيْنه وردَّ عليه أمرَهُ؛ لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى يصيبونا بجائحة، وإِنَّا لأَدْنَى العرب منهم جواراً، وإن كان هذا الرجل نبياً مُرْسلاً فلاعَنَّاهُ؛ فلا يبقى على وجه الأرض مِنَّا شَعْرُ ولا ظُفرٌ إلا هَلكَ، فقال له صاحباه: فما الرأي يا أبا مريم؛ فقد وضعَتْكَ الأمور على ذراع؟! فهات رأيك، فقال: رأيي أنْ أُحَكِّمُهُ؛ فإني أرى رجلاً لا يحكم شططاً أبداً، فقالا له: أنت وذاك.

فتلقى شُرحبيل رسول الله ﷺ، فقال: إني قد رأيتُ خيراً من ملاعنتك، فقال: «وما هو؟»، قال شرحبيل: حُكْمكَ اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصَّباحَ، فمهما حكمت فينا؛ فهو جائزٌ، فقال رسول الله على: «لعل وراءك أَحَدٌ يُثَرِّبُ عليك؟!»، فقال شرحبيل: سل صاحبيَّ فسألهما، فقالا له: ما ترد الوادي ولا تصدر إلا عن رأي شُرحبيل، فقال رسول الله ﷺ: «كافرٌ \_ أو قال: جاحدٌ \_ موفقٌ»، فرجع رسول الله ﷺ يلاعنهم، حتى إذا كان الغدُ؛ أتوه، فكتب لهم هذا الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب محمدٌ النبيُّ رسول الله علي النجران؛ إذ كان عليهم حُكْمهُ في كل ثمرةٍ وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق، وأفضَلَ عليهم، وتُرِكَ ذلك كله على ألفيّ حلةٍ من حلل الأواقي؛ في كل رجب ألف حلة، وفي كل صفر ألف حلة، ومع كل حُلةٍ أوقيَّةٌ من الفضة، فما زادت على الخراج أو نقصت عن الأواقى؛ فبالحساب، وما قَضَوْا من دُرُوع أو خيل أو رِكاب أو عُروضٍ؛ أُخِذَ منهُم بالحساب، وعلى نَجرانَ مؤنة رسلّي، ومتعتهم ما بين عشرين يوماً فُدونَهُ، ولا تُحبس رسلي فوق شَهْر، وعليهم عَارِيَّة ثلاثين دِرْعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً؛ إذا كان كيد ومعرّة، وما هلك مما أعَارُوْا رسلي من دروع أو خيل أو ركاب؛ فهو ضمانٌ على رسلى حتى يؤدوه إليهم، ولنجران وحاشيتها جوَارُ الله وذمة محمد النبي على أنفسهم وملِّتهم وأرضيهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبِيَعهم، وأن لا يغيَّروا مما كانوا عليه، ولا يغيَّرُ حق من حقوقهم وَلَا ملَّتهِمْ، ولا

يغيَّروا أُسْقُفَّ عن اسقفيته ولا راهب من رهبانيتِه، ولا واقهاً من وقيهاه، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، وليس عليهم دنيَّة ولا دَمَ جاهليةً ولا يُحْشُرُوْنَ ولا يُعْشرون ولا يَطأُ أرضهم جيشٌ، ومن سأل فيهم حَقًّا؛ فبينهم النَّصَفُ غير ظالمين ولا مظلومين بنجران، ومن أكل رباً من ذي قَبل؛ فذمتي منه بريئة، ولا يؤخذ منهم رجلٌ بظلم آخر، وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله ع وجلّ و وجلّ و وذمةُ محمد رسول الله على أبداً حتى يأتي الله بأمره، ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم».

شهد أبو سفيان بن حَرْب، وغيلانُ بن عَمْرو، ومالك بن عوف من بني نصر، والأقرع بن حابس الحنظليُّ، والمغيَرةُ وكتب. حتى إذا قبضوا كتابَهُمْ؛ انصرفوا إلى نَجْرَانَ، فتلقاهم الأسقُفُ ووجوه نجرانَ على مسيرة ليلةٍ من نجران، ومع الأسقف أخ له من أمه \_ وهو ابن عمّه من النسب يقال له: بشرُ بن معاوية؛ وكنيته: أبو علقمة، فَدَفَعَ الوفدُ كتابَ رسول الله على الأسقُف، فبينا هو يقرأهُ وأبو علقمة معه وهما يسيران؛ إذْ كبتَ ببشر ناقته، فتعس بشر، غير أنه لا يُكنِّي عن رسول الله على الأسقف عند ذلك: قد والله تَعَسْت نبياً مرسلاً، فقال بشر: لا فقال له الأسقف عند ذلك: قد والله تَعَسْت نبياً مرسلاً، فقال بشر: لا وثنى الأسقف ناقته عليه، فقال له: افهمْ عني، إني إنما قلتُ هذا؛ لِيُبلِّغُ عني العَرَبَ مخافة أن يرَوْا أنا أخذنا حقَّه أو رَضِينا نصرَتَهُ، أو بَخَعْنَا لهذا الرجل بما لم تبخع به العرب، ونحن أعَزُهُمْ وأجمعهم داراً، فقال له بشرٌ: لا، والله لا أقبل ما خَرَجَ من رأسك أبداً، فضرب بشرٌ ناقته وهو بشولي للأسقف ظهره، وهو يقول:

إليك تَعْدُو قَلِقاً وَضِيَنُها معترضاً في بطنها جَنينُهَا مخالفاً دين النصارى دينُهَا

حتى أتى النبي ﷺ، فأسلم ولم يزل مع النبي ﷺ حتى استُشهد أبو علقمة بُعدَ ذلك.

وَدَخل وفد نجران، فأتى الرَّاهب ليثَ بن أبي شمرِ الزَّبيْديَّ \_ وهو في رأس صومعة \_ فقال له: إن نبيًّا بُعِثَ بتهامة، وإنه كتب إلى الأسقف؛ فأجمع رأي أهل الوادي على أن يسير إليه شرحبيل بن وداعَة وعبد الله بن شرحبيل وجَبَّار بن فيض فتأتونهم بخبره، فساروا حتى أتوا النبي ﷺ فدَعاهم إلى الملاعنة، فكرهوا ملاعنته و حكَّمه شرحبيل، فحكم عليهم حُكْماً وكتبَ لهم به كتاباً، ثم أقبل الوَفْدُ بالكتاب حتى دُفعوا إلى الأسقف، فبينا الأسقف يقرأهُ وبشر مَعه؛ إذ كبت بشر ناقته فَتَعَّسَهُ، فشهد الأسقف أنه نبيٌّ مرسل، فانْصَرَفَ أبو علقمة نحوه يريد الإسلام، فقال الراهب: انزلوني؛ وإلَّا رميت نفسي من هذه الصومعة؛ فأنزلوه، فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الله ﷺ منها هذا البُرْدُ الذي يلبسه الخلفاء، والقَعْبُ والعصا، وأقام الراهبُ بعد ذلك سنين يسمع كيف ينزل الوحي والسُّنن والفرائض والحدود، وأبّى الله للراهب الإسلام فلم يُسلم، واستأذَنَ رسول الله ﷺ في الرجعة إلى قومه، فأذِنَ له، وقال ﷺ: «لك حاجتك يا راهبُ؛ إذ أبيت الإسلام؟!»، فقال له الراهب: إن لي حاجةً ومعَاذَ الله إن شاء الله، فقال له رسول الله على: «إن حاجتك واجبةٌ يا راهب! فاطلبها إذا كان أحبَّ إليك»، فرجع إلى قومه فلم يَعُد حتى قُبضَ رسول الله علية.

وإنَّ الأسقِفَ أبا الحارث أتى رسول الله على ومعه السيدُ والعاقب ووجوه قَوْمِهِ، وأقاموا عنده يسمعون ما يُنزِلُ الله \_عزّ وجلّ \_ عليه، فكتبَ للأسقف هذا الكتاب ولأساقفَّة نجران: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد النبي على للأسقف أبي الحارث وكل أساقفة نَجْرَانَ وكهنتهم ورُهْبانهم وبيعهِمْ وأهل بيعهِمْ ورقيقهم وملَّتهِم ومتواطئهم، وعلى كل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير جوار الله ورسوله؛ لا يغيَّرُ أسقُفُ من أسقفَّتَهِ، ولا راهبٌ من رهبانيته، ولا كاهنٌ من كهانته، ولا يغيَّرُ حقٌ من حقوقهم، ولا سلطانهم، ولا مما كانوا عليه، على ذلك جوارُ الله ورسوله

أبداً؛ ما نَصَحُوا الله، وأصلحوا عليهم غير مثقلين بظلم ولا ظالمين». وكَتَب المغيرةُ بن شعبة.

فلما قبضَ الأسقفُ الكتاب استأذنَ في الانصراف إلى قومه ومن معه؛ فأذن لَهُمْ فانصرفوا حتى قُبض النبي ﷺ (۱). [ضعيف جداً]

❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ: أن وفد نجران من النصاري قدموا على رسول الله على \_ وهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم \_؟ منهم: السيد وهو الكبير، والعاقب وهو الذي يكون بعده، وصاحب رأيهم، فقال رسول الله على لهما: «أسلما»، قالا: قد أسلمنا، قال: «ما أسلمتما»، قالا: بلي، قد أسلمنا قبلك، قال: «كذبتما؛ منعكما من الإسلام ثلاث فيكما: عبادتكما الصليب، وأكلكما الخنزير، وزعمكما أن لله ولداً، ونزل ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌّ خَلَقَتُهُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ الله عليهم؛ قالوا: ما نعرف ما تقول! ونزل: ﴿ فَمَنَّ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْهِلْمِ ﴾ من القرآن: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ ٱبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ ﴾ الآية ﴿ثُمَّ نَبَّتِهِلَ ﴾ يقول: يجتهد في الدعاء أن الذي جاء به محمد هو الحق وهو العدل، وأن الذي تقولون هو الباطل، وقال لهم: «إن الله قد أمرنى إن لم تقبلوا هذا: أن أباهلكم»، قالوا: يا أبا القاسم! بل نرجع؛ فننظر في أمرنا ثم نأتيك، قال: فخلا بعضهم ببعض وتصادقوا فيما بينهم؛ فقال السيد للعاقب: قد والله علمتم أن الرجل لنبي مرسل، ولئن لاعنتموه؛ إنه لاستئصالكم. وما لاعن قوم نبياً قط؛ فبقي كبيرهم، ولا نبت صغيرهم، فإن أنتم لم تتبعوه، أبيتم إلا إلف دينكم؛ فواعدوه

<sup>(</sup>١) أخرجه يونس بن بكير في «زياداته على ابن إسحاق في المغازي» \_ ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (٥/ ٣٨٥ \_ ٣٩١) \_ عن سلمة به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لأنه مسلسل بالمجاهيل؛ فسلمة وأبوه وجده مجهولون.

وارجعوا إلى بلادكم، وقد كان رسول الله على خرج بنفر من أهله؛ فجاء عبد المسيح بابنه وابن أخيه، وجاء رسول الله على ومعه على وفاطمة والحسن والحسين، فقال رسول الله على: "إن أنا دعوت؛ فأمنوا أنتم»، فأبوا أن يلاعنوه، وصالحوه على الجزية، فقالوا: يا أبا القاسم! نرجع إلى ديننا وندعك ودينك، وابعث معنا رجلاً من أصحابك يقضي بيننا، ويكون عندنا عدلاً فيما بينا، فقال رسول الله على: "ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين»، فنظر حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح، فدعاه، فقال: "اذهب مع هؤلاء القوم فاقض بينهم بالحق»(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص٢٩٨، ٢٩٩) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا حديث موضوع من دون ابن عباس رهي كلهم كذابون.

وأن نتركك على دينك، ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء قد اختلفنا فيها من أموالنا؛ فإنكم عندنا رضا(١).

خ عن ابن عباس: أن ثمانية من أساقف العرب من أهل نجران قدموا على رسول الله على منهم: العاقب والسيد؛ فأنزل الله: ﴿فَقُلْ تَعَالُوا نَدُعُ أَبْنَاءَنَا إلى قوله: ﴿ثُمَّ نَبْتَمِلَ ﴾؛ يريد: ندع الله باللعنة على الكاذب، فقالوا: أخرّنا ثلاثة أيام، فذهبوا إلى بني قريظة والنضير وبني قينقاع، فاستشاروهم، فأشاروا عليهم أن يصالحوه، ولا يلاعنوه وهو النبي الذي نجده في التوراة؛ فصالحوا النبي على ألف حلة في صفر، وألف في رجب ودراهم (٢٠).

﴿ وَأَلَ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمِ بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَصْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مُسَيّعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُمَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهُ فَإِن تُولَّوْا وَلَا لَيْهُ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُمَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهُ فَإِن تُولَوْا وَلَا يَتَخُولُوا اللّهِ هَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِلَّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

◊ قال الثعلبيُّ: قال المفسرون: قدم وفدُ نجران، فالتقوا مع

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۳/ ۲۱۲، ۲۱۲) \_: عن محمد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأنه معضل.

وأخرجه أبو بكر بن مردويه في «التفسير»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٦٨٢) محمد عن عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج: أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله؛ فذكر القصة، وفيها: أن أشرافهم كانوا اثني عشر رجلاً.

قلنا: وسنده ضعيف؛ ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن، هذا إن صح السند إليه؛ لأننا لا نعرف حال من دون ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٣٢)، وعزاه لأبي نعيم في «الدلائل» ولم نجده فيه بعد طول بحث.

اليهود، فاختصموا في إبراهيم؛ فقالوا: يا محمد! إنّا اختلفنا في إبراهيم؛ فزعمت اليهود: أنه كان يهودياً، وهم على دينه، وهم أولى الناس به، وزعمت النصارى: أنه كان نصرانياً، وهم على دينه، وهم أولى الناس به؛ فقال النبي عَلَيْ: «كِلَا الفريقين بريء من إبراهيم ودينه، بل كان حنيفاً ومسلماً»، فقالت اليهود: يا محمد! ما نريد أن نتخذك رباً؛ كما اتخذت النصارى عيسى رباً؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوُا إِلَىٰ صَكِلَةٍ سَوَامِمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ﴾ (١).

وَيَا أَهْلَ الْحِتَٰبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَلَةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَا مِنْ بَعْدِوء الْفَلَاتَ تَعْقِلُونَ ﴿ مَكَانَتُم مَكُلَاتِ حَجَمْتُم فِيمَا لَكُم بِهِ عَلَم فَلِم تُحَاجُونَ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْم وَالله يَعْلَمُ وَانتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ عِلَم اللهُ اللهُ

معن عبد الله بن عباس الله على المحارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله على المنازعوا عنده؛ فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياً، وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانياً؛ فأنزل الله عزّ وجلّ - فيهم: ﴿يَتَأَهّلَ الْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُزِلَتِ التَّوْرَكُ وَ وَإِلاَ مِنْ بَعْدِونَ الله الله على قوله: ﴿وَالله وَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٨]؛ فقال أبو رافع القرظي - حين اجتمع عنده النصارى والأحبار، فدعاهم رسول الله على إلى الإسلام -: أتريد منا يا محمد! أن نعبدك؛ كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟! فقال رجل من أهل نجران - فعبدان من أهل نجران -

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر في «العجاب» (۲/ ۲۸۷، ۲۸۸): «وإطلاقه على قائل هذا مع ضعفه ـ أنه قول المفسرين مما يُنكرُ عليه؛ فإن هذه الآية أنزلها الله في قصة وفد نجران قبل أن يقع اجتماعهم باليهود، فلما أبوا وبذلوا الجزية واطمأنوا؛ اجتمعوا بيهود المدينة عند النبي على أو فيما بينهم، فتجادلوا إلى أن ذكروا إبراهيم ونزلت الآيات التي بعدها في إبراهيم».اه.

نصراني، يقال له: الرّبيس -: وذلك تريد يا محمد! وإليه تدعو؟! - أو كما -، قال: فقال رسول الله ﷺ: «معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمرَ بعبادة غيره؛ ما بذلك بعثني ولا أمرني»؛ فأنزل الله - عزّ وجلّ - في ذلك من قولهما: ﴿مَا كَانَ لِبُسَرٍ أَن يُؤْتِيهُ اللهُ الْكِتَنبَ وَٱلْحُكُمُ وَالنُّبُونَ ثُمَ يَعُولَ لِلتَاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللهِ وَلَكِن كُونُوا رَبّنِيتِ نِما كُنتُم مُعَلِمُونَ اللهِ وَلَكِن كُونُوا رَبّنِيتِ نِما كُنتُم مُعَلِمُونَ أَرْبَابًا اللهِ عَران: ٧٩، ٨٠].

ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم من الميثاق بتصديقه؛ إذا هو جاءكم، وإقراره به على أنفسهم، فقال: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ النِّبِيَّنَ ﴾ [آل عمران: ٨١] إلى قوله: ﴿فِينَ ٱلشَّلَهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٨١] (١٠).

❖ عن الشعبي؛ قال: قالت اليهود: إبراهيم على ديننا، وقالت النصارى: هو على ديننا؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿مَا كَانَ إِنْهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ الله وَأَدَحَض حَجَتَهُم ؛ يعني: اليهود الذي ادعوا أن إبراهيم مات يهودياً (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة (۲/ ۱۸۰، ۱۸۱ ـ ابن هشام) ـ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۲۱٦/۳)، والبيهقي في «الدلائل» (۳۸٤/۵) ـ: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ شيخ ابن إسحاق مجهول؛ كما قال الحافظان الذهبي وابن حجر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ٢١٧): ثني إسحاق بن شاهين الواسطي ثنا خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن الشعبي به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: إسحاق بن شاهين شيخ الطبري؛ لم نجد له ترجمة.

﴿إِنَ أَقَلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱقَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوأُ وَٱللَّهُ
 وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

❖ عن عبد الرحمن بن غنم؛ قال: إنه لما خرج أصحاب النبي ﷺ إلى النجاشي؛ أدركهم عمرو بن العاص وعمارة بن أبى معيط؛ فأرادوا عنتهم والبغي عليهم، فقدموا على النجاشي، وأخبروه: أن هؤلاء الرهط الذين قدموا عليك من أهل مكة؛ إنما يريدون أن يخبلواعليك ملكك، ويفسدوا عليك أرضك، ويشتموا ربك؛ فأرسل إليهم النجاشي، فلما أن أتوه؛ قال: ألا تسمعون ما يقول صاحباكم هذان؟ لعمرو بن العاص، وعمارة بن أبي معيط: يزعمان أنما جئتم لتخبلوا عليَّ ملكي، وتفسدوا عليَّ أرضي؛ فقال عثمان بن مظعون، وحمزة: إن شئتم فخلوا بين أحدنا وبين النجاشي فنكلمه، فأنا أَحْدثُكم سِّناً، فإن كان صواباً؛ فالله يأتي به، وإن كان أمراً غير ذلك؛ قلتم: رجل شاب لكم في ذلك عذر؛ فجمع النجاشي قسيسيه ورهبانه وتراجمته، ثم سألهم: أرأيتكم صاحبكم هذا الذي من عنده جئتم: ما يقول لكم، وما يأمركم به، وما ينهاكم عنه؟ هل له كتاب يقرأه؟ قالوا: نعم؛ هذا الرجل يقرأ ما أنزل الله عليه، وما قد سمع منه، وهو يأمر بالمعروف، ويأمر بحسن المجاورة، ويأمر باليتيم، ويأمر بأن يُعبد الله وحد ولا يُعبد معه إله آخر. فقرأ عليه سورة الرومُ وسورة العنكبوت، وأصحاب الكهف، ومريم. فلما أن ذكر عيسى في القرآن؛ أراد عمرو أن يغضبه عليهم، فقال: والله إنهم ليشتمون عيسى ويسبونه، قال النجاشي: ما يقول صاحبكم في عيسى؟ قال: يقول: إن عيسى عبدُ الله، ورسولهُ، وروحهُ، وكلمتُه ألقاها إلى مريم؛ فأخذ النجاشي نفثة من سواكه قدر ما يقذي العين، فحلف ما زاد المسيح على ما يقول صاحبكم ما يزن ذلك القذى في يده من نفثة سواكه؛ فأبشروا، ولا تخافوا؛ فلا دهونة \_ يعني: بلسان الحبشة \_ اليوم على حزب إبراهيم، قال عمرو بن العاص: ما حزب إبراهيم؟ قال: هؤلاء الرهط

وصاحبهم الذي جاؤوا من عنده ومن اتبعهم؛ فأنزلت ذلك اليوم خصومتهم على رسول الله ﷺ وهو بالمدينة: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبَرْهِيمَ لَلَّذِينَ النَّامُ وَلَى النَّامُ وَلَى الْمُؤْمِلِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّامُ وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُؤْمِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِلِينَ ﴾ (١٠). [ضعيف]

﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْحَقَ وَآنتُمْ
 تَمْلَمُونَ ﴿ إِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ

\* عن عبد الله بن عباس الله عن عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة، ونكفر به عشية؛ حتى نلبس عليهم دينهم؛ لعلهم يصنعون كما نصنع، فيرجعوا عن دينهم؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_ فيهم: ﴿يَا مَلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَعِلِ ﴾ إلى قوله: ﴿وَسِعُ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٧٣]

﴿ وَقَالَت ظَاآبِهَ أُهُ مِن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ،َامِنُوا بِٱلَّذِى أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَجْمَهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوا ءَاخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (۲/ ٦٩٠، ٦٩١)، و«الدر المنثور» (۲/ ۲۳۷، ۲۳۸) من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: ضعف شهر بن حوشب.

الثانية: عبد الرحمن بن غنم من التابعين، ولم يدرك الواقعة؛ فهو مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٣/ ٢٠) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهاله شيخ ابن إسحاق.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٢/ ٣٣٥ رقم ٧٥٥) عن محمد بن أبي محمد به معضلاً دون ذكر عكرمة ومن بعده.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٤٠)، وزاد نسبته لابن المنذر.

- - خ عن أبي مالك؛ قال: كان اليهود يقول أحبارهم للذين من دونهم: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم؛ فأنزل الله: ﴿قُلَ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُعِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ الهِ المُلْمُلِي المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُلْمُلْم
- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَنهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَتُهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي اللّهِ وَأَيْمَنهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَتُهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي اللّهِ وَلَا يُحَلّمُهُمُ اللّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللّهِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۳/ ۱۰۵۲ رقم ۵۰۲ ـ تكملة)، وابن جرير · في «جامع البيان» (۲۲۱/۳)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم ۷٦٥، ٧٦٦، ۷۸۲ ـ آل عمران) من طرق عن أبي مالك به.

قلنا: وسنده صحيح؛ لكنه مرسل.

والحديث مختصر ومطول عند بعضهم.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٤٠)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٣٤١ رقم ٧٨٤) من طريق إسرائيل عن السدي عن أبي مالك به.

قلنا: وسنده حسن؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٤١)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

عن عبد الله بن أبي أوفى: أن رجلاً أقام سلعته؛ فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها؛ فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ
 ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾.

قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن (٢). [صحيح]

❖ عن عدي بن عميرة؛ قال: خاصم رجل من كندة \_ يقال له:

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥/ ٢٨٦ رقم ٢٥٧٥، ٨/ ٢١٣ رقم ٤٥٥١).

امرؤ القيس بن عابس ـ رجلاً من حضرموت إلى رسول الله على أرض؛ فقضى على المرئ أرض؛ فقضى على الحضرمي بالبيّنة؛ فلم تكن له بينة، وقضى على امرئ القيس باليمين؛ فقال الحضرمي: إن أمكنته من اليمين يا رسول الله! ذهبت والله ـ أو ورب الكعبة ـ أرضي، فقال رسول الله على: «من حلف على يمين كاذبة؛ ليقتطع بها مال أخيه؛ لقي الله وهو عليه غضبان»، قال رجاء: وتلل رسول الله على: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَرُّونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴿ فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟! قال: «الجنة»، قال: فاشهد أني قد تركتها له كلها(١).

❖ عن الشعبي؛ قال: إن رجلاً أقام سلعته أول النهار، فلما كان آخره؛ جاء رجل يساومه، فحلف لقد منعها أول النهار من كذا وكذا، ولولا المساء؛ ما باعها به؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَيَهِكَ لا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلا يُكَلِمُهُمُ ٱللهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱللهِ وَلا يُنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱللهِ وَلا يُرْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيكُمْ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْمِنْ إِلَيْهُمْ أَلِيمُ إِلَيْهِمْ وَلَهُ عَذَابُ ٱللهِ عَذَابُ اللهُ إِلَيْهُمْ أَلَّهُ وَلا يُزْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللهِ إِلَيْهُمْ أَلِيمُ إِلَيْهُمْ وَلَهُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُمْ أَلِيهُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللهُ إِلَيْهُمْ أَلِيمُ إِلَيْهِمْ وَلَهُ عَلَيْهُمْ أَلِيمُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ إِلَيْهِمْ وَلَهُ إِلَيْهِمْ وَلَهُ عَلَيْلُ أَلِيمُ الللهُ اللهُ إِلَيْهِمْ وَلَهُ عَذَابُ اللهُ إِلَيْهُمْ عَلَاهُ اللهُ إِلَيْهُمْ اللهُ إِلَيْهُمْ وَلَهُ إِلَيْهُمْ أَلِيمُ اللهُ إِلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ أَلِيمُ اللهُ إِلَيْهُمْ وَلَهُ إِلَيْهُمْ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَهُ إِلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَهُمْ إِلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ وَلَهُ إِلَيْهُمْ وَلِيهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ وَلِي إِلَيْهُ إِلَيْهُمْ وَلَهُ إِلَيْهُمْ وَلَهُ إِلْهُمْ عَذَابُ إِلَيْهُ إِلَيْهُمْ إِلْهِ إِلَيْهِمْ وَلِهُ إِلْهُ عَلَيْهِمْ وَلَهُ إِلَيْهُمْ إِلَيْهِمْ وَلِيهُ إِلَيْهِمْ وَلِهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِمْ وَلِهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ وَلِي إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ وَلِي اللّهُ إِلَيْ اللّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ وَلِي إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَا أَلِهُ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَهُ إ

❖ عن عكرمة؛ قال: نزلت هذه الآية في أبي رافع وكنانة بن أبي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (١٩١/)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٤٨٦ رقم ٥٩٩٦)، وابن جرير الطبري في «جامع البيان» (٣/ ٢٢٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠/ ١٥٤)، والبيهقي في «السنن الكبير» (١٠/ ٢٥٤)، والنبهقي في «السنن الكبير» (١٠/ ٢٥٤)، و«الشعب» (١٠/ ٢١٦، ٢١٧ رقم ٤٨٤)، والخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» (١/ ٥٤١)، ٥٤١) عن جرير بن حازم، قال: سمعت عدي بن عمير قال: عدي يحدث عن رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن أبيه عدي بن عمير قال: كان، وذكره.

قلنا: وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣/ ٢٣٠): ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن داود بن أبي هند عن الشعبي به. قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

الحقيق وكعب بن الأشرف وحيي بن أخطب(١). [ضعيف جدآ]

من ابن جريج؛ قال: وقال آخرون: إن الأشعث بن قيس اختصم هو ورجل إلى رسول الله ﷺ في أرض كانت في يده لذلك الرجل؛ أخذها لتعززه في الجاهلية؛ فقال النبي ﷺ: «أقم بينتك»، قال الرجل: ليس يشهد لي أحد على الأشعث؛ قال: «فلك يمينه»، فقام الأشعث ليحلف؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ هذه الآية، فنكل الأشعث، وقال: إني أشهد الله وأشهدكم أن خصمي صادق؛ فرد إليه أرضه وزاده من أرض نفسه زيادة كثيرة؛ مخافة أن يبقى في يده شيء من حقه، فهي لعقب ذلك الرجل بعده (٢).

♦ عن عبد الله بن عباس را قال: إن ناساً من علماء اليهود أولي فاقة كانوا ذوي حظ من علم التوراة، فأصبتهم سَنَةٌ؛ فأتوا إلى كعب بن الأشرف يستميرونه، فسألهم كعب: هل تعلمون أن هذا الرجل \_ يعني رسول الله \_ في كتابكم؟ قالوا: نعم، وما تعلمه أنت؟ قال: لا، فقالوا: فإنا نشهد أنه عبد الله ورسوله، قال كعب: لقد قدمتم عليّ وأنا أميركم وأكسوكم، فحرمكم الله خيراً كثيراً، قالوا: فإنه شبه لنا،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۳/ ۲۲۹) من طريق الحسين بن داود الملقب سنيد، وهذا في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲۹۸/۲): ثني حجاج بن محمد بن نصير عن ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: ضعف سنيد صاحب «التفسير»، وقد بينا ذلك مفصلاً فيما مضى.

الثانية: عنعنة ابن جريج.

الثالثة: الإرسال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٦٩٨) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٢٢٩، ٢٣٠) \_: ثني حجاج عن ابن جريج. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ كما تقدم آنفاً.

فرويداً حتى نلقاه، فانطلقوا، فكتبوا صفة سوى صفته، ثم أتوا النبي ﷺ فكلموه، ثم رجعوا إلى كعب، فقالوا: قد كنا نرى أنه هو فأتيناه، فإذا هو ليس بالنعت الذي كتبوه فنظر إليه كعب؛ ففرح، ومارهم وأنفق عليهم؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية (١). [موضوع]

♦ وعنه \_ أيضاً \_ قال: نزلت في امرئ القيس بن عابس استعدى
 عليه عيدان بن أشوع في أرض ولم تكن لهم بينة؛ فأمره رسول الله ﷺ أن يحلف (٢).

❖ عن عبد الله بن عباس را قال: نزلت في اليهود والنصارى؛
 حرفوا التوراة والإنجيل، وضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وألحقوا به ما
 ليس منه، وأسقطوا منه الدين الحنيف (٣).

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن حجر في «العجاب» (۲/ ۷۰۲)، وقال: «قال ابن الكلبي: عن أبي صالح عن ابن عباس وذكره».

قلنا: وهذا حديث كذب من دون ابن عباس كَذَبة.

قال الحافظ في «الفتح» (٢١٣/٨): «وقص الكلبي في «تفسيره» في ذلك قصة طويلة وهي محتملة - أيضاً -!!؛ لكن المعتمد في ذلك ما ثبت في «الصحيح» ١.ه.

<sup>(</sup>٢) قلنا: إسناده كالسابقه.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «العجاب» (٧٠٣/٢): «نقل الثعلبي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وذكره».

قلنا: وسنده ضعيف جداً، تالف، واو بمرة؛ جويبر هذا متروك، والضحاك لم يسمع من ابن عباس.

ا ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّابُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ اللّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ اللّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ اللّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الله ﴿ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

♦ عن عبد الله بن عباس الله الله و القرافع القرظي - حين المجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله المحمد! أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم فقال رجل من أهل نجران \_ نصراني يقال له: الرّبيس \_: أو ذاك تريد منا يا محمد! وإليه تدعونا \_ أو كما قال أ! فقال رسول الله الله الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره والم بدلك بعثني ولا بذلك أمرني الله أو كما قال \_؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ في ذلك من قوله من ألم بنيك إلى قوله: ﴿ بَعَدَ إِذْ أَنتُم مُسَلِمُونَ الله عمران: ١٨٠] (الله عوله : ﴿ بَعَدَ إِذْ أَنتُم مُسَلِمُونَ الله عمران: ١٨٠] (الله عوله : ﴿ بَعَدَ إِذْ أَنتُم مُسَلِمُونَ الله عمران: ١٨٠] (الله عوله : ﴿ بَعَدَ إِذْ أَنتُم مُسَلِمُونَ الله عمران: ١٨٠] (الله عوله : ﴿ بَعَدَ إِذَا أَنتُم مُسَلِمُونَ الله عمران: ١٨٠] (الله عوله : ﴿ بَعَدَ إِذَا أَنتُم مُسَلِمُونَ الله عمران: ١٨٠] (الله عوله : ﴿ بَعَدَ إِذْ أَنتُم مُسَلِمُونَ الله عمران: ١٨٠] (الله عوله : ﴿ بَعَدَ إِذْ أَنتُم مُسَلِمُونَ الله عمران : ١٨٠] (الله عمران : ١٨٠) (الله

◄ عن الحسن؛ قال: بلغني أن رجلاً قال: يا رسول الله! نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض؛ أفلا نسجد لك؟! قال: «لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله، ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله»؛

<sup>=</sup> قال الحافظ في «العجاب» (٢١١/١) \_ بعد سرد مرويات الضعفاء \_: «ومنهم: جويبر بن سعيد \_ وهو واه \_، روى التفسير عن الضحاك بن مزاحم \_ وهو صدوق \_ عن ابن عباس؛ ولم يسمع منه شيئاً».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ ۱۸۰، ۱۸۱ ـ ابن هشام) ـ ومن طريقه ابن جرير «جامع البيان» (۳۸ / ۲۳۲)، والبيهقي في «الدلائل» (٥/ ٣٨٤) ـ: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق.

والحديث أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣٦٩/٢، ٣٧٠ رقم ٨٧٥) بسنده عن محمد به معضلاً دون ذكر عكرمة ومن بعده.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٠)، وزاد نسبته لابن المنذر.

فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ هذه الآية إلى قوله: ﴿ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: وأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ هذه الآية إلى قوله: ﴿ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [٦٤](١).

خ عن ابن جريج؛ قال: كان ناس من اليهود يتعبدون الناس من دون ربهم؛ بتحريفهم كتاب الله عن موضعه؛ فقال الله: ﴿مَا كَانَ لِبَسَرٍ أَن يُوْتِيَهُ اللهُ الْكِتَنَبَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوّةَ ثُمّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُم تُعَلِّمُونَ الْكِنْبَ وَبِمَا كُنتُم تَدَرُسُونَ ﴿ الله في كتابه (٢). [ضعيف]

﴿ كَيْنَ يَهْدِى اللّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوَا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِنَاتُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِلَيْهُ إِلَى اللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

• عن عبد الله بن عباس على قال: كان رجل من الأنصار أسلم، ثم ارتد ولحق بالشرك، ثم ندم؛ فأرسل إلى قومه: سلوا رسول الله على ثم ارتد ولحق بالشرك، ثم ندم؛ فأرسل الله على من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله على فقالوا: إن فلاناً قد ندم، وإنه قد أمرنا أن نسألك: هل له من توبة؟ فنزلت: ﴿كَيْفَ يَهْدِى اللهُ فَوْمًا كَمُورًا بَعْدَ إِيمَنهِم الله عَمُورً رَّحِيم الله عَمران: ١٩٩]؛ فأرسل إليه قومه؛ فأسلم (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (۲/ ۷۰۵) عن روح بن عبادة عن عوف بن أبي جميلة عن الحسن به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سنيد في «تفسيره»؛ كما في العجاب (۲/ ۷۰۵) ـ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۲۳۲) ـ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۳٦٤ رقم (8.5 - 1.00) من طرق عن ابن جريج.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>۳) أخرجه النسائي في «المجتبى» (۷/۷۰)، وفي «التفسير» (رقم ۸۵)، وأحمد (۲/۷۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم ۹۱۶، ۹۲۶ ـ آل عمران)، والطبري في «جامع البيان» ( $\pi/2$  ۲٤۱)، وابن حبان في «صحيحه» =

(رقم ۱۷۲۸ \_ «موارد»)، والبزار في «مسنده»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۷۰۹)، و و «تفسير القرآن العظيم» (۱/ ۳۸۸)، والحاكم (۲/ ۱۶۲، ۲/۳۵)، والبيهقي في «الكبرى» (۸/ ۱۹۷)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۷/ ۷۰۰ رقم ۲۸۲۹)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۷۰)، وأحمد بن منيع في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (۸/ ۵۲ رقم ۷۲۰۷)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۱/ ۳۷۲ \_ ۳۸۳ / ۳۸۳ \_ ۳۸۰) من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به.

وأخرجه أحمد بن منيع في "مسنده"؛ كما في "إتحاف الخيرة المهرة" (٨/ ٥٦) ٥٣ رقم ٧٦٠٨) من طريق علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن عكرمة به مرسلاً. قلنا: ولا نراه محفوظاً؛ وقد رواه الحفاظ الأثبات عن داود دون ذكر خالد، ورواه ابن أبي حاتم وأحمد بن منيع من طريق علي بن عاصم هذا نفسه، ولم يذكر خالداً، أضف إلى هذا أن علياً بن عاصم متكلم فيه، ولخصه الحافظ بقوله: "صدوق يخطئ ويُصر"؛ كما في "التقريب" (٣/ ٣٩)، وهذا من أخطائه، والله أعلم.

قلنا: والحديث صححه الحاكم في الموضعين، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان، وقال البوصيري: «هذا إسناد رواته ثقات»، وصححه شيخنا الألباني كلله في «صحيح موارد الظمآن» (١٤٤٥)، و«الصحيحة» (٣٠٦٦).

قلنا: ورجال إسناده ثقات رجال الصحيح.

قلنا: لفظ البزار: «أن قوماً أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قومهم».

قال الحافظ في «العجاب» (٧٠٩/٢): «والبزار كان يحدث من حفظه فَيَهِمُ، والمحفوظ ما رواه ابن جرير ومن وافقه».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٢٥٨/٢): «هذا خطأ من البزار».

وأخرجه أبو الشيخ في "تفسيره" \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص ٧٤ \_ ٧٥٠) \_، وابن المقرئ في «المعجم» (٣٥٧ \_ ٣٥٨ / ١١٩٠) من طريق علي بن عاصم، عن خالد الحذاء وداود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس على: أن رجلاً من الأنصار ارتد؛ فلحق بالمشركين؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَنْهِمٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا . . . ﴾ ؛ =

❖ عن السدي؛ قال: أنزلت في الحارث بن سويد الأنصاري، كفر
 بعد إيمانه؛ فأنزل الله هذه الآيات إلى: ﴿أُولَتِكَ أَصْعَبُ النَّارِ ﴾ [البقرة: ٣٩]،

فبعث بها قومه إليه، فلما قرئت عليه؛ قال: والله ما كذبني قومي على رسول الله على الله على الله على الله على الله عن وجل ـ أصدق الثلاثة؛ فرجع تائباً، فقبل منه رسول الله على وتركه.

قال شيخنا الإمام الألباني حريقة في «الصحيحة» (٧/ ١٨٥): «وعلي بن عاصم؛ صدوق؛ لكنه يخطئ ويصر؛ كما في «التقريب»؛ فلا يقبل تفرده ومخالفته» ا.ه. قلنا: وهو كما قال؛ لكن هذا اللفظ له شاهد من مرسل مجاهد به: أخرجه مسدد في «مسنده»؛ كما في «العجاب» (٧١٠/٧) ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٧٥) ـ، وعبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١/ ١/٥) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٢٤٢/٢) ـ عن جعفر بن سليمان عن حميد الأعرج عن مجاهد؛ قال: جاء الحارث بن سويد؛ فأسلم مع النبي على، ثم كفر الحارث، فرجع إلى قومه؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ فيه القرآن: ﴿كَيْفَ يَهْدِى كَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ اللهِ وَمَهُ إِلَى عَمْران: ٩٨]؛ فحملها إليه رجل من قومهم فقرأها عليه، قال: فقال الحارث: والله إنك ـ ما علمت ـ لصدوق، وإن رسول الله عليه، الأصدق منك، وإن الله لأصدق الثلاثة، قال: فرجع الحارث؛ فأسلم؛ فحسن إسلامه.

قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.

قال شيخنا الألباني: «ورجال إسناده ثقات؛ فهو مرسل صحيح. فهو شاهد قوي لحديث على بن عاصم» ا.ه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٥٧/٢)، وزاد نسبته لابن المنذر والبارودي في «معرفة الصحابة»، وزاد الحافظ في «الإصابة» عليهم (١/ ٢٨٠) ابن منده.

وله شاهد ثانٍ بنحوه: أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (٧٠٩/٢): أنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه، والطبري في «جامع البيان» (٣/ ٢٤١): ثني محمد بن المثنى: ثني عبد الأعلى ثنا داود بن أبي هند كلاهما عن عكرمة به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات، ولا ينافي هذا الموصول عن ابن عباس؛ لأن الوصل زيادة؛ فالحكم لها.

ثم تاب وأسلم، ونسخها الله عنه؛ فقال: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾ [آل عمران: ٨٩](١).

❖ عن عكرمة؛ قال: نزلت في أبي عامر الراهب والحارث بن سويد بن الصامت و وحوح بن الأسلت في اثني عشر رجلاً رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش، ثم كتبوا إلى أهلهم: هل لنا من توبة؟ فنزلت:
 ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعّدِ ذَلِكَ﴾ [آل عمران: ٨٩] الآيات(٢).

❖ عن مجاهد؛ قال: لحق رجل بأرض الروم؛ فتنصر، ثم كتب إلى قومه: أرسلوا، هل لي من توبة (٣)؟ قال: فحسبت أنه آمن ثم رجع. [ضعيف]

قلنا: سنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر؛ ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٧)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

(٢) أخرجه سنيد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٧١١) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٣/ ٢٤٢) \_: ثني حجاج بن محمد بن نصير عن ابن جريج قال: قال عكرمة فذكره.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: عنعنة ابن جريج؛ لأنه مدلس.

الثالثة: ضعف سنيد.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٧)، وزاد نسبته لابن المنذر.

(٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢٤٢/٢) من طريق سنيد في «تفسيره»: ثني حجاج عن ابن جريج: أخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان.

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ضعف سنيد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۲٤۲) من طريق عمرو بن حماد القناد ثنا أسباط بن نصر عنه به.

ح عن عبد الله بن عباس ﴿ الحارث بن سوید بن الصامت رجع عن الإسلام في عشرة رهط، فلحقوا بمكة، فندم الحارث بن سوید؛ فرجع، حتى إذا كان قریباً من المدینة؛ أرسل إلى أخیه الجلاس بن سوید: أني ندمت على ما صنعت؛ فسل لي رسول الله ﷺ، فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله؛ فهل لي من توبة إن رجعت؟ وإلا؛ ذهبت في الأرض. فأتى الجلاس بن سوید النبي ﷺ؛ فأخبره بخبر الحارث بن سوید وندامته، وقد شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله؛ فهل له من توبة وأمن محمداً وأمنكوا ﴾؛ فأرسل الجلاس إلى أخيه: أن الله قد عرض عليك التوبة. فأقبل إلى المدينة، واعتذر إلى رسول الله ﷺ وتاب إلى الله من صنيعه، وقبل النبي ﷺ منه (۱). [موضوع]

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٧)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۲/ ۲۵۲، ۳۵۳ رقم ۱۷۱۸، ص۷۷ رقم ۲۰٦۸)، وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (۲/ ۳٤٦) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: ومن دون ابن عباس كلهم كذابون.

[ضعيف] جداً]

وَأُوْلَئِكُ مُمُ ٱلضَّكَأُونَ ١٠٠ [آل عمران: ٩٠](١).

﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَا لِبَنِي إِسْرَةِ بِلَ إِلَا مَا حَرَّمَ إِسْرَةِ بِلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ ٱلتَّوْرَطَةُ قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَطَةِ فَٱتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ ﴿ ﴾ .

• عن عبد الله بن عباس على الله عليه إن أحذه عرق النساء، فكان يبيت له زقاء؛ فجعل لله عليه إن شفاه: ألا يأكل العروق؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَةِ بِلَ إِلَا مَا حَرَّمَ فَأَنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَةِ بِلَ إِلَا مَا حَرَّمَ فَأَنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَا لِبَنِي إِسْرَةِ بِلَ إِلَا مَا حَرَّمَ إِسْرَةِ بِلُ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى الله عَلَى الله وقاء: صياح (٢).

خ نقل الثعلبي عن الكلبي وأبي روق: أن النبي على لما قال: «أنا على ملة إبراهيم»؛ قالت اليهود: كيف: وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟! فقال النبي على: «كان ذلك حلاً لإبراهيم؛ فنحن نحله»، فقالت اليهود: كل شيء نحرمه؛ فإنه كان محرماً على نوح وإبراهيم وهلم جراحتى انتهى إلينا؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ تكذيباً لهم: ﴿كُلُّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۸ ۲۰۰ رقم ۱۸۲۲): ثنا زيد بن الحباب: ثنا موسى بن عبيدة قال: أخبرني عبد الله بن عبيدة عن أبي صالح مولى أم هانئ به.

قلنا: وسنده تالف؛ مسلسل بالضعفاء والمتروكين، عدا شيخ ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٤/٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/١٠) ـ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (ص٣٩٧ رقم ٩٥٣ ـ آل عمران)، والحاكم (٢/ ٢٩٢) ـ وعنه البيهقي (٨/١٠) ـ، والطبري (٤/٥) من طرق عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا، وصححه الحافظ في «العجاب» (٢/٢/٧).

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/٣٢٣)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، والفريابي، وابن المنذر.

اَلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا ﴾ (١) .

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴿

\* عن ابن جريج؛ قال: بلغنا أن اليهود قالت: بيت المقدسة، وقال أعظم من الكعبة؛ لأنه مهاجر الأنبياء، ولأنه في الأرض المقدسة، وقال المسلمون: الكعبة أعظم، فبلغ ذلك النبي على فنزل: ﴿إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ المسلمون: الكعبة أعظم، فبلغ ذلك النبي على الرويم الله عمران: ٩٧] وليس للناس حتى بلغ: ﴿فِيهِ ءَاينتُ مَقَامُ إِبَرُومِمُ الله عمران: ٩٧] وليس ذلك ذلك في بيت المقدس ﴿وَمَن دَخَلَةُ كَانَ ءَامِنًا ﴾ [آل عمران: ٩٧] وليس ذلك في بيت المقدس ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: ٩٧] وليس ذلك في بيت المقدس ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: ٩٧] وليس ذلك في بيت المقدس ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُ الْبَيْتِ ﴾ [المقدس ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: ٩٧] وليس ذلك في بيت المقدس ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حَجُ الْبَيْتِ ﴾ [الله عمران: ٩٧] وليس ذلك في بيت المقدس ﴿ وَاللّهِ عَلَى النّاسِ حَجُ الْبَيْتِ ﴾ [الله عمران: ٩٠] وليس ذلك في بيت المقدس ﴿ وَاللّهِ عَلَى النّاسِ حَبْ الْبَيْتِ ﴾ [الله عمران: ٩٠] وليس ذلك في بيت المقدس ﴿ وَاللّهِ عَلَى النّاسِ حَالَمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى النّاسِ حَبْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَالِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِ الْمَكَمِينَ ﴾.

عن عكرمة؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ، وِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]؛ قالت اليهود: فنحن على الإسلام، فماذا يبغي منا محمد؟ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ حجاً مفروضاً: ﴿وَلِلّهِ عَلَ النّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ ﴾ الآية، قال رسول الله ﷺ: (كتب عليكم الحج).

<sup>(</sup>۱) ذكره الحافظ في «العجاب» (۲/۲۱۲)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۷۵، ۷۲).

قلنا: هو حديث كذب؛ لحال الكلبي وأبي روق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو الوليد الأزرقي في «أخبار مكة» (۱/ ۷۵) \_ ومن طريقه الواحدي في «الوسيط» (۱/ ٤٧٠) \_ من طريق سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج أخبرني ابن جريج به.

قلت: وسنده ضعيف جداً.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/٢٦٦)، وزاد نسبته لابن المنذر.

وفي رواية: لما نزلت هذه الآية \_ فذكر نحو الحديث السابق \_، وزاد فيه: فقال الله \_ عزّ وجلّ \_ لنبيه على: حجهم \_ يقول: اخصمهم \_، فقل لهم: حجوا، فقالوا: لم يكتب علينا؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ على نبيه على: ﴿وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ﴾؛ فقال لهم: إن كنتم مسلمين؛ فإن الله \_ عزّ وجلّ \_ قد فرض على المسلمين حج البيت، فأبوا، وقالوا: ليس علينا حج، قال عكرمة: ﴿وَمَن كَفَرَ ﴾ من أهل الملل: ﴿فَإِنَّ ٱللّهَ غَنَّ ليس علينا حج، قال عكرمة: ﴿وَمَن كَفَرَ ﴾ من أهل الملل: ﴿فَإِنَّ ٱللّهَ غَنَّ أَلْهَ عَنْ ٱلْمَلْمِينَ ﴾ (١).

عن الحارث بن يزيد؛ أنه قال: يا رسول الله! الحج في كل عام؟ فنزلت: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (٢).
 أكونون على النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (٢).

عن مجاهد؛ قال: آية فرقت بين المسلمين وأهل الكتاب لما نزلت: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٥٥]، قالت اليهود: قد أسلمنا؛ فنزلت: ﴿وَلِلَّهِ عَلَ ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ ﴾ الآية، فقالوا: لا نحجه أبداً (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (۱/ ٣٧٣ رقم ٧٨٣، ٧٨٤)، والطبري في «جامع البيان» (٣/ ٢٤١، ١٥/٤)، وعبد بن حميد والفريابي وسعيد بن منصور؛ كما في «العجاب» (٧/ ٧١٩) من طرق عنه وبألفاظ متقاربة.

قلت: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم الأصبهاني \_ معلقاً \_ في «معرفة الصحابة» (٨١٣/٢ \_ ط دار الوطن) من طريق محمد بن مروان السدي \_ الصغير \_ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن الحارث به.

قلنا: ومن دون ابن عباس كذابون متهمون.

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ في «العجاب» (٧١٩/٢) وعزاه لسعيد بن منصور من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ضعف ليث بن أبي سليم.

\* عن الضحاك؛ قال: في قوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ الشَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾؛ قال: لما نزلت آية الحج؛ جمع رسول الله على أهل الأديان كلهم، فقال: «يا أيها الناس! إن الله عز وجل - كتب عليكم الحج؛ فحجوا»؛ فآمنت به ملة واحدة وهي من صدّق النبي على وآمن به، وكفرت به خمس ملل، قالوا: لا نؤمن به، ولا نصلي إليه، ولا نستقبله؛ فأنزل الله - عزّ وجلّ -: ﴿وَمَن كَفّرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِي الْمَلَمِينَ ﴾ (١). [ضعيف جداً]

عن سعيد بن المسيب؛ قال: نزلت في اليهود حيث قالوا: الحج إلى مكة غير واجب؛ فأنزل الله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيً عَنِ ٱلْمَلَمِينَ ﴿ (٢) .
 أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيً عَنِ ٱلْمَلَمِينَ ﴾ (٢) .

﴿ وَأَلَّ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئَابِ لِمَ تَكَفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ فَي قُلْ مَنْ مَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوجًا وَأَنتُمْ فَي قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَذِينَ مَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوجًا وَأَنتُمْ شَهَكَدَآهُ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَي يَكَأَيُّهَا ٱلَذِينَ مَامَنُوّا إِن تُطِيعُوا فَرِبَعًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِئَابَ يُرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفْرِينَ فِي وَكَيْفَ تَكَفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ اللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى مِرَطِ تُسْنَقِيمِ فِي يَأْيُهَا مِنَاكُمْ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْلَمِم إِللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى مِرَطِ تُسْنَقِيمٍ فَي يَكُمُ اللّهِ وَفِيكُمْ وَمِن يَعْلَمِم إِللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى مِرَطِ تُسْنَقِيمِ فَي يَأْيُهَا مَا اللّهِ وَفِيكُمْ وَمُن يَعْلَمِم إِللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى مِرَطِ تُسْنَقِيمٍ فَي يَأَيّهُا مِنْ اللّهِ وَفِيكُمْ وَمُن يَعْلَمِم إِللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى مِرَطِ تُسْنَقِيمٍ فَي يَكُونُهُ وَمَن يَعْلَمِم إِللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى مِرَطِ تُسْنَقِيمٍ فَي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ يَعْلَمِهِم إِللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى مِرَطِ مُسُولًا مُنْ اللّهِ فَقَدْ عُلْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ فَقَدْ عُلُولُهُ اللّهِ فَلْمِ مَا اللّهُ مُنْهُ إِلَهُ عَلَيْهُ اللّهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ فَقَدْ عُلْهُ مِنْ لَيْهِ فَالْهُ اللّهِ فَلَا اللّهُ فَلَمْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ فَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَاهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤/٤) عن جويبر عن الضحاك به. قال المناوي في «الفتح السماوي» (١/ ٣٨٩): «وهو معضل، وجويبر؛ متروك الحديث ساقط».

<sup>(</sup>۲) ذكره الحافظ في «العجاب» (۲/ ۷۲۰) وقال: «وروى أبو حذيفة النهدي من «تفسير سفيان الثوري» عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن جعفر قال: قال سعيد: فذكره».

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: إبراهيم الخوزي هذا؛ متروك الحديث؛ كما في «التقريب» (٢٦/١). الثالثة: أبو حذيفة النهدي؛ وهو موسى بن مسعود الثقفي؛ صدوق سيئ الحفظ، وكان يصحف؛ كما في «التقريب» (٢٨٨/٢).

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِۦ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱلتُّم مُّسْلِمُونَ ۞﴾.

❖ عن زيد بن أسلم؛ قال: مرَّ شاس بن قيس ـ وكان شيخاً قد عسا في الجاهلية، عظيم الكفر، شديد الضغن على المسلمين، شديد الحسد لهم \_ على نفر من أصحاب رسول الله على من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه؛ فغاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار؛ فأمر فتى شاباً من اليهود \_ وكان معه \_ قال: اعمد إليهم، فاجلس معهم، وذكرهم يوم بعاث، وما كان قبله، وانشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار \_ وكان يوم بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج، وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج \_؛ ففعل؛ فتكلم القوم عند ذلك؛ فتنازعوا، وتفاخروا؛ حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب: أوس بن قيظي أحد بني حارثه بن الحارث من الأوس وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج، فتقاولا، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رددناها الآن جذعه؛ وغضب الفريقان، وقالوا: قد فعلنا، السلاح السلاح، موعدكم الظاهرة، والظاهرة: الحرة؛ فخرجوا إليها وتحاور الناس، فانضمت الأوس بعضها إلى بعض، والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية، فبلغ ذلك رسول الله على فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم، فقال: «يا معشر المسلمين! الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؛ بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر الجاهلية، واستنقذكم به من الكفر، وألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفاراً؟!»؛ فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاً، ثم انصرفوا مع رسول الله على سامعين

مطيعين، قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس وما صنع؛ فأنزل الله في شاس بن قيس وما صنع: ﴿قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ فِأَن يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ عَن بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ فِي قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَعْمُدُونَ عَن سَهِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوجًا .

وأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ في أوس بن قيظي وجبار بن صخر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا مما أدخل عليهم شاس بن قيس من أمر الجاهلية: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِن تُطِيعُوا فَرِبَعًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَ مَن أُمر الجاهلية: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا فَرِبَعًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَ مِن أُمر الجاهلية عَظِيمٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأُولَيْكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٥] (أن عليه عنه الله عنه عمران: ١٠٥] (أن عليه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه عنه عنه

♦ عن عكرمة؛ قال: كان بين هذين الحيين من الأوس والخزرج قتال في الجاهلية، فلما جاء الإسلام؛ اصطلحوا، وألف الله بين قلوبهم، وجلس يهودي في مجلس فيه نفر من الأوس والخزرج، فأنشد شعراً قاله أحد الحيين في حربهم فكأنهم دخلهم من ذلك، فقال الحي الآخرون: وقد قال شاعرنا في وقد قال شاعرنا في يوم كذا وكذا، فقال الآخرون: وقد قال شاعرنا في يوم كذا وكذا، فقالوا: تعالوا نرد الحرب جذعاً كما كانت، فنادى هؤلاء: يا آل أوس! ونادى هؤلاء: يا آل خزرج! فاجتمعوا وأخذوا السلاح واصطفوا للقتال؛ فنزلت هذه، فجاء النبي ﷺ حتى قام بين الصفين؛ فقرأها، ورفع صوته، فلما سمعوا صوته؛ أنصتوا وجعلوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» (۲/ ۱۸۵ \_ ابن هشام) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۰٤٤، ۱۷)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم ۱۰٤۷، وابن أبي حاتم في «أسد الغابة» (۱/ وأبو الشيخ في «تفسيره» \_ ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (۱/ ۳۱۲، ۳۱۷) \_: ثنى الثقة عن زيد بن أسلم به.

قال الحافظ في «الإصابة» (١/ ٨٧): «إسناده مرسل، وفيه راو مبهم».

قلنا: وهو كما قال.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٧٨)، وزاد نسبته لابن المنذر.

يستمعون، فلما فرغ؛ ألقوا السلاح، وعانق بعضهم بعضاً وجعلوا يبكون (١). [ضعيف]

عن عبد الله بن عباس را قال: كان الأوس والخزرج يتحدثون، فغضبوا؛ حتى كان بينهم حرب، فأخذوا السلاح بعضهم إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه إسحاق بن راهويه في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲۲۳/۲) ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۷) ـ، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۷۲٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ٤٤٥ رقم ١٠٧٨ ـ آل عمران) من طرق عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر الممنثور» (٢/٣٨٣)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١/١/١/١) \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤٣٧/٢) ، والطبري في «جامع البيان» (٤٧/٤، ١٧/٤) . والطبري في «جامع البيان» (١٧/٤، ١٠٨) \_: ثني جعفر بن سليمان الضبعي عن حميد الأعرج عن مجاهد به . قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.

بعض؛ فنزلت: ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ ﴾ إلى قوله \_ تعالى \_: ﴿فَأَنقَذَكُم مِّنْهُ ﴾ [آل عمران: ١٠٣](١).

من السدي؛ قال: نزلت في ثعلبة بن غنمة الأنصاري، كان بينه وبين أناس من الأنصار كلام، فمشى بينهم يهودي من بني قينقاع؛ فحمل بعضهم على بعض؛ حتى همت الطائفتان من الأوس والخزرج أن يحملوا السلاح؛ فيقاتلوا؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿إِن تُطِيعُوا فَرِبِقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا السلاح؛ فيقاتلوا؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿إِن تُطِيعُوا فَرِبِقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا السلاح؛ فاقتتلتم؛ كفرتم (٢).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإعضال.

الثانية: أسباط ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩/٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٢٩٥) أخرجه الطبري في «أسباب النزول» (ص٧٧، ٧٨)، والفريابي؛ كما في «العجاب» (٢/ ٢٦٧) \_ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (١٢٦٦٦) م رقم ١٢٦٦٦) \_ جميعهم من طريق قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن أبي نصر عنه به.

قلنا: قيس بن الربيع؛ صدوق، تغير لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به؛ كما في «التقريب» (1/4/1)؛ فالسند ضعيف، لكنه لم يتفرد به؛ فأخرجه الأشجعي في «تفسير سفيان الثوري»؛ كما في «العجاب» (1/4/1) ومن طريقه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/4/1) والواحدي في «أسباب النزول» والطبراني في «ألكبير» (1/4/1)، والواحدي في «أسباب النزول» (1/4/1) عن سفيان الثورى عن الأغر به.

قلنا: وهذه متابعة قوية من الثوري لقيس بن الربيع؛ فصح الحديث ولله الحمد. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٧٩)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۷/٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۱۷) أخرجه الطبري في «البيان» (۱۷/٤)، وابن أبي حاتم في السلط عن السباط عن السدى به.

عن ابن جريج؛ قال: نزل قوله: ﴿إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءٌ فَأَلَفَ بَيْنَ مُلْكُمْ ﴾ [آل عـمران: ١٠٣] فيما كان بين الأوس والخزرج في شأن عائشة ﴿إِنَّا .

♦ عن عطاء: أن رسول الله صعد المنبر؛ فقال: «يا معشر المسلمين! مالي أوذى في أهلي؟»؛ يعني: عائشة في قصة الإفك... فذكر الحديث ومراجعة السعدين: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة؛ فثار الحيان؛ حتى هموا أن يقتتلوا، فلم يزل رسول الله على حتى سكنهم؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ ثُقَالِمِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْبَتِهِ ۗ إِخْوَنًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣] (٢).

♦ عن عكرمة؛ قال: لقي النبي ﷺ ستة نفر من الأنصار فآمنوا به وصدقوه، وأراد أن يذهب معهم، فقالوا: يا رسول الله! إن بين قومنا حرباً، وإنا نخاف إن جئت على حالك هذه أن لا يتهيأ الذي تريد، فواعدوه من العام المقبل، وقالوا: نذهب يا رسول الله؛ لعل الله يصلح تلك الحرب، قال: ففعلوا، فأصلح الله تلك الحرب وكانوا يرون أنها لا تصلح أبداً \_ وهو يوم بعاث \_ فلقوه من العام المقبل سبعين رجلاً قد آمنوا به، فأخذ منهم النقباء اثني عشر رجلاً؛ فذلك حين يقول الله \_ عز وجل \_: ﴿وَاذَكُرُوا نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْمٌ أَعَدَاءٌ فَأَلَفَ بَيْنَ يَقُولُ الله \_ عز وجل \_: ﴿وَاذَكُرُوا نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْمٌ أَعَدَاءٌ فَأَلَفَ بَيْنَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْمٌ أَعَدَاءٌ فَأَلَفَ بَيْنَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْمٌ أَعَدَاءٌ فَأَلَفَ بَيْنَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْمٌ أَعَدَاءٌ فَأَلْفَ بَيْنَ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْمٌ أَعَدَاءٌ فَالَفَ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْمٌ أَعَدَاءٌ فَالله عَمْنَ الله عَمْنَ الله عَلَا عَمْ النفياء الله عَمْنَ الله عَمْنَ العام المقبل سبعين يقول الله \_ عز وجل \_: ﴿ وَاذْكُرُوا يَعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْمٌ أَعَدَاءٌ فَالْكُ عَلَا الله عَمْنَا الله عَمْنَ العام المقباء الله عَلَاهُ الله عَمْنَا الله عَمْنَا الله عَمْنَا الله عَمْنَا الله عَلَاهُ عَلَيْكُمْ إِنْ الْعَلْمُ اللهُ عَلَاهُ الله عَمْنَا الله عَمْنَا الله عَمْنَا الله الله عَلَاهُ عَلَاهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ٤٥٦، ٤٥٧ رقم ١١١٢) من طريق زيد بن المبارك عن ابن ثور عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في «العجاب» (٢/ ٧٢٦) ونسبه للثعلبي.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (١/١/١) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع السان» (٢٤/٤) \_.

♦ عن مقاتل بن حيان؛ قال: بلغني أن هذه الآية أنزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في رجلين: أحدهما من الخزرج، والآخر من الأوس، اقتتلوا في الجاهلية زماناً طويلاً، فقدم النبي ولله المدينة، فأصلح بينهم، فجرى الحديث بينهما في المجلس، فتفاخروا واستبوا؛ حتى أشرع بعضهم الرماح إلى بعض (١).

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنصَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوَ مَامَنَ آهَلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ مَا لَعَسِقُونَ ﴾.

عن عكرمة؛ قال: نزلت في ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل (٢).

<sup>=</sup> قلنا: وسنده صحيح؛ لكنه مرسل.

وأخرجه ابن جرير (٢٤/٤) بنحوه، وزاد فيه: فلما كان من أمر عائشة ما كان فتثاور الحيان؛ فقال بعضهم لبعض: موعدكم الحرة، فخرجوا إليها؛ فنزلت هذه الآيسة: ﴿وَاذَكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَاللَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَاللَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ اللّهِ الله عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُم وَلَا يَعْمَ عَلَيْهُم وَلَا يَعْمَ عَلَيْهُم عَلَيْهُم وَحَتَى إِن لهم لخنيناً؛ يعنى: الكباء.

قلنا: وهو مرسل كسابقه، وفيه الحسين بن داود \_ المعروف بسنيد \_ وهو ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٨٧)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٨٧) ونسبه لابن المنذر. قلنا: وهو ظاهر الضعف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سنيد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» ((7) ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» ((7) ) ـ: ثني حجاج بن محمد المصيصي؛ قال: قال ابن جريج؛ قال: عكرمة.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى:** الإرسال.

وَلَن يَضُرُّوكُمُ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَايَلُوكُمُ يُولُّوكُمُ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يُعَرُّونَ ﴾.

♦ قال مقاتل بن سليمان: إن رؤوس اليهود: كعب وبحري والنعمان وأبو رافع وأبو ياسر وابن صوريا عمدوا إلى مؤمنهم عبد الله بن سلام وأصحابه، فآذوهم؛ لإسلامهم؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية (١).

﴿ ﴿ لَيْسُوا سَوَآءٌ مِّن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَابِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ
 ٱليَّالِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ ﴾ .

♦ عن عبد الله بن مسعود ﴿ قَلْهُ وَالْ الله عَلَيْهِ ليلةً وَلا الله عَلَيْهِ ليلةً وَلا الناس ينتظرون الصلاة، فقال: «أما إنه ليس من هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم»، قال: وأنزلت هذه الآية: ﴿ لَي لَيْسُوا سَوَلَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةٌ قَابِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَنتِ الله عَذه الآية: ﴿ لَي لَيْسُوا سَوَلَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةٌ قَابِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَنتِ الله عَذه الآية الله وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَ

<sup>=</sup> الثانية: عنعنة ابن جريج.

الثالثة: سنيد راوي التفسير ضعيف.

وذكره الحافظ في «الفتح» (٨/ ٢٢٥) وقال: «وللطبراني (١) من طريق ابن جريج عن عكرمة فذكره، وهذا موقوف فيه انقطاع». اهه.

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي معلقاً في «أسباب النزول» (ص٧٨)، قلنا: تقدم أن تفسير مقاتل هذا واهٍ بمرة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹٦)، وابن أبي شيبة في «مسنده» (۱/ ۳۵۰/ ۳۵۰)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (۱/ ۲۰۵ ـ ۲۰۵/ ۱۳۲ «بغية الباحث»)، والنسائي في «التفسير» (۱/ ۳۲۰، ۳۲۱ رقم ۹۳)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (۲/ ٤٨٦)، ٤٨٧ رقم ۱۲۲۲، ۱۲۲۷)، والبزار في «مسنده» (۱/ ۱۹۰، ۱۹۱ =

<sup>(</sup>١) وهو تصحيف، صوابه: الطبري.

- رقم ٣٧٥ ـ «كشف الأستار»)، وأبو يعلى في «المسند» (٢٠٦/٩، ٢٠٠ رقم ٥٣٠٦) ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٧٩)، وابن حبان في صحيحة (رقم ٢٧٤ ـ «موارد») ـ كلهم من طريق شيبان النحوي وأبي معاوية كلاهما عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به.

قلنا: وهذا سند حسن؛ للكلام المعروف في عاصم، وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن.

وتابع شيبان وأبا معاوية قيس بن الربيع عن عاصم به: أخرجه الفريابي؛ كما في «العجاب» (٢/ ٧٣٧).

قلنا: وقيس ضعيف.

وقد أخرجه الهيثم بن كليب في «مسنده» (۱۰۸/۲ رقم ٦٣١) من طريق عبيد الله بن موسى عن سفيان عن عاصم به.

قلنا: كذا في أصل الكتاب سفيان والمصادر الأخرى شيبان، وقد رواه الهيثم بن كليب من طريق عبيد الله بن موسى عن سفيان، كذا! وقد أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى من طريق عبيد الله نفسه عن شيبان.

وتابعه \_ أيضاً \_ نصر بن طريف عن عاصم به: أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٦/٤).

قلنا: ونصر؛ متروك الحديث، واتهمه بعضهم.

وتابعه \_ أيضاً \_ عكرمة بن إبراهيم عن عاصم به: أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٤/١٨٧).

وعكرمة هذا؛ ضعيف جداً.

ومن هنا تعلم ما في قول البزار: «لا نعلم رواه عن عاصم بهذا الإسناد إلا شيبان»!!

والحديث صححه ابن حبان، وابن خزيمة \_ أيضاً \_؛ كما قال الحافظ في «العجاب» (٧٣٦/٢).

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٣١٢): «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في «الكبير»».

ثم قال بعد حديثه: «ورجال أحمد ثقات ليس فيهم غير عاصم بن أبي النجود، وهو مختلف في الاحتجاج به». وحسنه السيوطي في «الدر المنثور» (٢/٧٨٧)، =

<sup>=</sup> وشيخنا الإمام الألباني كتَلَله في «صحيح موارد الظمآن» (٢٣١).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (7/8)، والطبراني في «المعجم الكبير» (وأخرجه الطبري في «المعجم الكبير» (١٨٧/٤) - ١٣١، ١٣١، ١٣٢ رقم ١٠٢٠٩) - ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (١٨٧/٤) -، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٧٩) من طريق عبد الله بن وهب ويحيى بن أيوب كلاهما عن عبيد الله بن زحر عن الأعمش عن زر به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه عبيد الله بن زحر وهو ضعيف، والأعمش مدلس وقد عنعن. ولم يذكروا أنه روى عن زر شيئاً.

قال الشيخ أحمد شاكر: «وأنا أخشى أن يكون قد سقط من هذا الإسناد (عن عاصم) بين الأعمش وزر بن حبيش؛ فإن الأعمش لم يُذكر أنه يروي عن زر، وإنما روايته عنه بواسطة (عاصم) وأقرانه من هذه الطبقة». اه.

نقول: سواء صح هذا أو ذاك؛ فالسند ضعيف على كل حال؛ لضعف عبيد الله. وقال الهيثمي: «... وفي إسناد الطبراني عبيد الله بن زحر، وهو ضعيف». والحديث ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٢/٧٧٧) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق؛ كما في «الدر المنثور» (۲۹۲/۲) ـ وهو في «السيرة» (۲/ ۱۸۵) بغير سند ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۶/ ۳۵)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (ص٤٨٥ رقم ١٢٢٠ ـ آل عمران)، والطبراني في «الكبير» (٢/ ٨٨ رقم ١٣٨٨) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١/ ٣٥٥، ٣٥٦ رقم ٣٨١) ـ، وأبو نعيم في «المعرفة» (٢/ ٢٧٦ رقم ٩٩٤، ٣/ ٢٦٨ رقم ١٣٦٩)، وابن منده؛ كما في «الإصابة» (١/ ٣٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٣/ ٢٩)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (١/ ٢٨، ٩٠ ـ المطبوع بهامش الإصابة)، والبيهقي في «الدلائل» (٢/ ٣٣٥ - ٣٥٥) ـ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٣/ ٢٩) ـ: ثني محمد بن أبي محمد عن =

❖ عن منصور بن المعتمر؛ قال: بلغني أنما نزلت في قوم يصلون فيما بين المغرب والعشاء (١).

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالُا وَدُّوا مَا عَنِيُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآةُ مِنْ أَفْوَهِهِمُ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيْنَا لَكُمُ ٱلْآيَنَتِ إِن كُنتُمْ تَقْقِلُونَ ﴿ ﴾.

عن عبد الله بن عباس في الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عبد الله عن المسلمين يواصلون رجالاً من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية؛ فأنزل الله عزّ وجل فيهم؛ فنهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم منهم؛ فأنزل: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ الله عليهم منهم؛ فأنزل: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ إلى قوله: ﴿ وَتُومِنُونَ بِٱلْكِنَابِ كُلِهِ الله عمران: ١١٩] (٢).

❖ عن مجاهد: نزلت في المنافقين من أهل المدينة، نهى المؤمنين

عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن َ إسحاق.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٢٧): «رواه الطبراني ورجاله ثقات!!». والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٩٦)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۳/ ٤٤/ ٤٧٢٤)، والطبري في «جامع البيان» (۳۱/٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۲۳۱) عن الثوري عن منصور به. قلنا: سنده صحيح إلى منصور؛ لكنه معضل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٩٨)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق (٢/ ١٨٦ ـ ابن هشام) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٤٠) ـ: ثني محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق.

وأخرجه ابن أبي حاتم (٩٩/٢) رقم ١٢٧٣) عن محمد به معضلاً دون ذكر عكرمة ومن بعده.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٩٩)، وزاد نسبته لابن المنذر.

أن يتولوهم (١).

♦ قال مقاتل بن سليمان: دعا اليهود؛ منهم: أصبغ ورافع ابنا حرملة \_ وهما من رؤوسهم \_ عبد الله بن أبي ومالك بن دخشم إلى اليهودية، وزينا لهم ترك الإسلام؛ حتى أرادوا أن يظهروا الكفر؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية: يحذر من اتباع اليهود، ويبين عداوتهم لهم (٢).

الْمُوْمِنُونَ ﴿ إِذْ هَمَّت مَّلْآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّأُ وَعَلَ ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهُ وَلِيُّهُمَّأُ وَعَلَ ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ اللهِ فَلْيَتُونَ اللهِ فَلْيَا اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ اللهِ فَلْيَتَوَكِّلُ اللهِ فَلْيَتَوَكِّلُ اللهِ فَلْيَتَوَكِّلُ اللهِ فَلْيَتَوَكِّلُ اللهِ فَلْيَتُونَ اللهِ فَاللّهُ فَا لَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّه

♦ عن جابر بن عبد الله ﴿ قَالَ: فينا نزلت: ﴿إِذَ هَمَّت طَابِّهُ تَانِ مِنو مِنو مِنو مِنو مَن تَفْشَلا وَاللهُ وَلِيُهُمُ ﴾، فقال: نحن الطائفتان: بنو حارثة، وبنو سلمة، وما نحب \_ قال سفيان مرة: وما يسرني \_: أنها لم تنزل؛ لقول الله: والله وليهما (٣).

❖ عن مجاهد؛ قال: هم بنو حارثه، وكانوا من نحو أحد، وبنو سلمة، وكانوا من نحو سلع، وذلك يوم الخندق؛ كذلك قال(٤). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ ٤٩٧ رقم ١٢٦٦)، والطبري في «جامع البيان» (٤/ ١٤٠) أخرجه ابن أبي حايد؛ كما في «العجاب» (٢/ ٧٤٠) من طرق عن ابن أبي نجيح عنه به.

قلنا: سنده صحيح إلى مجاهد؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) قلنا: ذكره الحافظ ابن حجر في «العجاب» (٢/ ٧٤٠)، وسنده واه بمرة؛ لما علم من حال تفسير مقاتل.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۷/ ۳۵۷ رقم ۲۰۵۱ ، ۸/ ۲۰۵۷ رقم ۲۰۵۸)، ومسلم (٤/
 ۱۹٤۸ رقم ۲۰۰۵).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (٢/ ٧٤٢)، وابن جرير الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٤٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ١٣٢ رقم ١٣٢٢) من طرق عن ابن أبي نجيح عنه به.

قلنا: سنده صحيح؛ لكنه مرسل.

عن قتادة: كان ذلك يوم أحد، والطائفتان هم بنو سلمة وبنو حارثة؛ حيان من الأنصار، همّوا بأمر؛ فعصمهم الله من ذلك(١). [ضعيف]

﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمْ أَن يُمِذَكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَغِ مِّنَ الْمُلَتِكُةِ مُنزَلِينَ ﴿ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَورِهِمْ هَذَا يُمُدِدَكُمْ رَبُّكُم بِغَنسَةِ ءَالَغِ مِّنَ الْمُلْتِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ ﴾.

♦ عن الشعبي: أن المسلمين بلغهم يوم بدر: أن كرز بن جابر المحاربي يمد المشركين؛ فشق عليهم؛ فأنزل الله: ﴿أَنَ يَكْفِيَكُمْ أَن يُعِينَكُمْ أَن يُعِينَكُمْ أَن يُعِينَكُمْ أَن يُعِينَكُمْ وَنَكُمُ وَنَكُمُ وَاللهِ عِنَ ٱلْمُلَكِكَةِ مُنزَايِنَ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِن فَورِهِمْ هَذَا يُندِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَنسَةِ ءَالنبِ مِن ٱلْمُلَكِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۗ أَن المُلكِكةِ مُسوِّمِينَ أَن المُلكِكةِ مُسوِّمِينَ أَن المُلكومِينَ أَن المُلكومِينَ أَن المُلكومِينَ أَنْهُ عَلَى عَلَى المسلمون فبلغت كرزاً الهزيمة، فلم يمد المشركين، ولم يمد المسلمون بالخمسة (٢).

## □ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ مَنَى أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ ۞ ﴾.

حن أبي هريرة والله على عن أبي هريرة والله على الله على الله على يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: «سمع الله لمن حَمدَهُ، ربنا ولك الحمد»، ثم يقول وهو قائم: «اللهم! انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب»، وابن جرير في «جامع البيان (٤٧/٤). قلنا: سنده صحيح إلى قتادة؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٥٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ٥٠) أخرجه الطبري في «تفسيره» و٢/ ٥٠ رقم ١٣٥٠) من طريقين عن داود بن أبي هند عن الشعبي به.

قلنا: صحيح الإسناد إلى الشعبي؛ لكنة مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٠٨/٢)، وزاد نسبته لابن أبي شيبة، وابن المنذر.

اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان وعصيّة؛ عصت الله ورسوله»، ثم بلغنا أنه ترك ذلك؛ لما أنزل: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوك اللهِ وَهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوك اللهِ وَهُمَا اللهُ عَلَيْهُمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ وَإِنَّهُمْ ظَلِمُوك اللهِ وَهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

عن أنس ﴿ عن أنس ﴿ الله ﷺ كسرت رباعيته يوم أحد، وشج في رأسه؛ فجعل يسلت الدم عنه، ويقول: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم إلى الله؟!»؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّ ﴾ (٢).

♦ عن عبد الله بن عمر ﴿ أنه سمع رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: «اللهم! العن فلاناً وفلاناً ، بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»؛ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ وَاللهُمْ طَلِمُونَ ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۸/ ۲۲٦ رقم ٤٥٦٠)، ومسلم في «صحيحه» (۱/ ٤٦٦)، ٤٦٧ رقم ٢٧٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ـ معلقاً ـ (۷/ ۳٦٥)، ووصله مسلم في «صحيحه» (۳/ ۱٤۱۷ رقم ۱۷۹۱ / ۱۷۹۱)، وغيره.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٧/ ٣٦٥ رقم ٤٠٦٩ ، ٢٢٨ ، ٢٢٦ رقم ٣٥٥)، ٣١٢/١٣ رقم ٧٣٤٦).

ورواه البخاري (٧/ ٣٦٥ رقم ٤٠٧٠) من طريق معمر عن ابن المبارك عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله؛ قال: كان رسول الله الله الله على صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام؛ فنزلت.

قال الحافظ في «الفتح» (٧/ ٣٦٦): «وهو مرسل».

وقال في «العجاب» (٢/ ٧٤٧): «هكذا ذكره مرسلا».

وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٤١٢): «هكذا ذكر هذه الزيادة =

= البخارى معلقة مرسلة».

ورد عليه الحافظ في «التغليق» (١٠٩/٤)، «والفتح»: بأنه موصول لا معلق، وما فيه إلا الإرسال.

ووصله أحمد (رقم ٥٦٧٤ ـ شاكر)، والطبري في «جامع البيان» (٥٨/٤) من طريق عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه به.

قلنا: وعمر بن حمزة؛ ضعيف.

قال الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق» (١١٠/٤): "إسناده حسن"!! وصححه الشيخ أحمد شاكر!! فوهما.

قلنا: وهذا متعقب، كيف لا والحافظ ـ نفسه ـ قال في «التقريب» ـ عن عمر هذا (٧/٣) ـ: «ضعيف»! لكنه توبع على أصل الحديث:

فقد أخرجه الترمذي (٢٨/٥ رقم ٣٠٠٥)، وأحمد (رقم ٥٨١٢، ٥٨٥ - ٥٨١٥)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٢/ شاكر)، والطبري في «جامع البيان» (٥٨/٤)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٣٠٥، ٥٣٥، ٣٦٥ رقم ١٣٩٢) من طريق محمد بن عجلان، والإمام أحمد (٩٩٧ - شاكر) من طريق أسامة بن زيد الليثي، كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي على أربعة؛ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأُمْرِ شَيَّهُ ، قال: قد هداهم الله للإسلام.

قلنا: ابن عجلان وأسامة كلاهما صدوق؛ فكلاهما يقوي الآخر، وتصح الطريق إلى نافع؛ فالحديث بهذه المتابعة صحيح، والله أعلم.

وصححه الشيخ أحمد شاكر كثلة في تعليقه على «المسند».

وروى ابن إسحاق في المغازي؛ كما في «الدر المنثور» (٣١٣/٢) \_ ومن طريقه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص٨٧) \_: ثني يعقوب بن عتبة عن سالم قال: جاء رجل من قريش إلى النبي على فقال: إنك تنهى عن السبي، يقول: «قد سبي العرب». ثم تحول قفاه إلى النبي على وكشف استه؛ فلعنه ودعا عليه؛ فأنزل الله: ﴿ لِيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّ ﴾ الآية ثم أسلم الرجل؛ فحسن إسلامه.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وإن كان فيه ابن إسحاق؛ وهو صدوق مدلس؛ لكنه إمام في المغازي والسير وصرح بالتحديث؛ لكنه ضعيف للإرسال وفي متنه نكارة واضحة؛ إذ الصحيح في سبب نزولها ما قدمنا.

عن الحسن: أن النبي ﷺ قال يوم أحد: «كيف يفلح قوم دَمَوْا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله \_ عز وجل \_؟»؛ فنزلت: ﴿يَسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً﴾.

وفي رواية: بلغني: أن رسول الله لما انكشف عنه أصحابه يوم أحد وكسرت رباعيته وجرح وجهه؛ قال ـ وهو يصعد على أحد ـ: «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم؟»(١).

عن قتادة: أن رباعية رسول الله على أصيبت يوم أحد، أصابها عتبة بن أبي وقاص وشجه في وجهه، فكان سالم مولى أبي حذيفة يغسل الدم والنبي على يقول: «كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم؟»؛ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ﴾.

وفي رواية كسرت رباعيته وفرق حاجبه، وعليه درعان، والدم يسيل؛ فمر به سالم مولى أبي حذيفة فأجلسه ومسح الدم، فأفاق وهو

<sup>\*</sup> ملاحظة: في حديث أبي هريرة: أن النبي دعا على أحياء من العرب وعلى مضر وذكوان ورعلاً الذين قتلوا السبعين قارئاً، وكان هذا في بئر معونة، وحديث أنس وغيره: أن ذلك كان في غزوة أحد، وقد وفق بينهما الحافظ في «الفتح» (٣٦٦/٧)، و«العجاب» (٢/ ٧٥١)؛ قال: «لكن يمكن الجمعُ بأن نزولها تأخر حتى وقعت بئر معونة فكان يجمع في الدعاء بين مَنْ شج وجهه بأحد ومَنْ قتلَ أصحابَ بئر معونة؛ فنزلت الآية في الفريقين جميعاً فترك الدعاء على الجميع، وبقي بعد ذلك الدعاء للمستضعفين، إلى أنْ خلصوا وهاجروا، وهذه أولى من دعوى النزول مرتين».

قلنا: وهذا توفيق متين وجيد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۵۷/٤) بالرواية الأولى، وعبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (۲/ ۷٤۹)، و«الدر المنثور» (۳۱۲/۲) من طريقين عن الحسن به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد ويشهد له حديث أنس السابق.

يقول: «كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم؟»؛ فنزلت (١).

♦ عن الربيع بن أنس: أنزلت هذه الآية على رسول الله يوم أحد وقد شج رسول الله على وجهه، وأصيبت رباعيته؛ فهم رسول الله على أن يدعو عليهم، فقال: «كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم؛ وهو يدعوهم إلى الله وهم يدعونه إلى الشيطان، ويدعوهم إلى الهدى ويدعونه إلى الضلالة، ويدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار؟!»؛ فَهَمَّ أن يدعو عليهم؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿يَسُ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَالْهُ عَلَيْهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ الله الله عَلَى عَلَمُ الله عَلَى عَلَمُ عَلَى الدعاء عليهم ؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿يَسُ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ فَ كَ فَ رسول الله عَلَيْهُ عَلَى الدعاء عليهم (٢).

لَمْ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيكَ مَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَمَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ كَالَّهُ اللَّهَ لَمُلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ كَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

❖ عن أبي هريرة ﷺ: أن عمرو بن أقيش كان له رباً في

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (۱/ ۱/ ۱۳۱) \_ ومن طريقه ابن جرير "في جامع البيان" (۵/ ۵۷ ، ۵۷ ) \_، وابن سعد في "الطبقات"؛ كما في "تخريج أحاديث الكشاف" (۱/ ۲۲۱) عن معمر عنه به.

وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٤/ ٥٧) من طرق أخرى عن قتادة. قال الزيلعي: «وهو معضل».

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد إلى قتادة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥٧/٤): حُدثت عن عمار ثنا ابن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه أربع علل، تقدم الكلام على ثلاثة منها تحت الآيتين (١، ٢) من هذه السورة، وأما الرابعة؛ فالانقطاع بين الطبري وعمار.

<sup>(</sup>تكميل): هناك أسباب أخرى \_ كلها ضعيفه \_ ذكرها الحافظ في «العجاب» (٢/ ٧٥٢)؛ فلتنظر.

الجاهلية؛ فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأحد، قال: فأين فلان؟ عمي؟ قالوا: بأحد، قال: فأين فلان؟ قالوا: بأحد، فلبس لأُمتَهُ وركب فرسه، ثم توجه قبلهم؛ فلما رآه المسلمون؛ قالوا: إليك عنا يا عمرو! قال: إني قد آمنت، فقاتل حتى جرح؛ فحمل إلى أهله جريحاً، فجاء سعد بن معاذ؛ فقال لأخته: سليه: حمية لقومك، أو غضباً لهم، أم غضباً لله؟! فقال: بل غضباً لله ولرسوله، فمات، فدخل الجنة وما صلى لله صلاة (١).

قلنا: وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات رجال مسلم؛ عدا محمد بن عمرو وهو صدوق له أوهام، روى له مسلم متابعة والبخاري مقروناً بغيره.

قال الحافظ في «الإصابة» (٢/ ٥٢٦): «هذا إسناد حسن».

وكذا حسنه شيخنا الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

أما الحاكم؛ فقال في «الموضعين»: «صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي!!

ووهما في ذلك؛ فمحمد لم يرو له مسلم إلا متابعة، ثم هو حسن الحديث.

(تكميل): قال الحافظ ابن حجر كلله في «العجاب» (٢/ ٧٥٣):

«ما زلت أبحث عن مناسبة ذكر آية الربا في وسط ذكر قصة أحد؛ حتى وقفت على هذا الحديث؛ فكأنها نزلت فيه؛ فترك الربا وخرج إلى الجهاد فاستشهد، أو أن ورثته طالبوا بما كان له من الربا فنهوا عنه بالآية المذكورة».اه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «سننه» (7/ 7 رقم 70 رقم 70 ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (7/ 70) \_، والطبراني في «المعجم الكبير» (71 / 70 رقم 70)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (14 / 14 رقم 15)، والحاكم في «المستدرك» (17 / 11 / 17 )، وابن منده؛ كما في «أسد الغابة» جميعهم من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريره به.

<sup>(</sup>١) الحديث في الموضع الثاني معلق وليس مسنداً.

عن مجاهد؛ قال: كانوا يتبايعون إلى أجل؛ فنزلت: ﴿لَا تَأْكُمُ أَنُولُ وَاللَّهُ لَمُلَّكُمُ تُقُلِحُونَ ﴾ (١).
 تأكُلُوا الرِّبَوّا أَضْعَلَفًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ (١).

عن عطاء؛ قال: كانت ثقيف تداين بني المغيرة في الجاهلية،
 فإذا حلّ الأجل؛ قالوا: نزيدكم وتؤخرون؛ فنزلت: ﴿لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَا الرِّبَوَا الرِّبَوَا اللهِ كَالَّهُم تُقْلِحُونَ﴾ (٢).
 أَضْعَكَفًا مُّضَكَفَةً وَاتَقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُم تُقْلِحُونَ﴾ (٢).

وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَقِينَ ﴿ وَسَادِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عُلِهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْصَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْذِيكَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْ طَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفُرُوا لِلْاَنْوِيهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يُعِبُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

\* عن عطاء: أن المسلمين قالوا للنبي على: بنو إسرائيل كانوا أكرم على الله منا؛ كانوا إذا أذنب أحدهم أصبحت كفارة ذنبه في عتبة بابه مكتوبة: اجدع أذنك، افعل كذا، فسكت النبي على: «فنزل: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ﴾؛ فقال النبي على: «ألا أدلكم؟ ألا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۲/ ٥٣٩ رقم ١٤٠٤) بسند صحيح إلى ابن جريج عن مجاهد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ ابن جريج مدلس، وقد عنعن، وهو لم يسمع من مجاهد؛ كما قال المزي في «تهذيب الكمال»، ثم هو مع ذلك مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور (٣١٣/٢)، وزاد نسبته للفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٥٩/٢) من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه مؤمل هذا وهو سيئ الحفظ، أما ما يخشى من عنعنة ابن جريج؛ فهي محمولة على الاتصال عن عطاء بخاصة، وهو مرسل. وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٢/٤/٣)، وزاد نسبته لابن المنذر.

أخبركم بخير من ذلكم؟»؛ فقرأ هذه الآيات(١).

◄ ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَآنتُمُ ٱلْأَعْلَةِنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

♦ عن الزهري؛ قال: كَثُرَ في أصحاب محمد الله القتل والجراح؛ حتى خلص إلى كل امرئ منهم اليأس؛ فأنزل الله عز وجل القرآن، فآسى فيه المؤمنين بأحسن ما آسى به قوماً من المسلمين كانوا قبلهم من الأمم الماضية، فقال: ﴿وَلَا نَهِنُوا وَلَا تَعْزَنُوا وَاللَّهُ مَضَاءِمِهِم وَاللَّهُم الْأَعْلَوْنَ ﴾ إلى قوله: ﴿ لَبَرَدُ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتَلُ إِلَى مَضَاءِمِهِم ﴾ [آل عمران: ١٥٤] (٢).

♣ عن ابن جريج؛ قال: انهزم أصحاب رسول الله ﷺ في الشّغبِ يوم أحد، وعلا خيل المشركين فوقهم على الجبل، وكان المسلمون من أسفل الشعب، فندب نفر من المسلمين رماة، فرموا خيل المشركين؛ حتى هزم الله خيل المشركين، وعلا المسلمون الجبل؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۲/ ۲۲) \_: ثني حجاج بن محمد المصيصي، وإسحاق بن راهويه في «تفسيره» \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص/۸) \_، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۷۵٤) كلاهما قال: أنا روح بن عبادة نا محمد بن عبد الملك بن جريج كلاهما [حجاج ومحمد] عن ابن جريج عن عطاء به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى عطاء.

وقال الحافظ في «العجاب» (٢/ ٧٥٤): «وهذا سند قوي إلى عطاء».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣١٤)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>تنبيه): هناك أسباب أخرى ذكرها الحافظ في «العجاب» (٢/ ٧٥٥، ٧٥٨) وهي واهية بمرة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۲/۲، ۲۷) من طريق سويد بن نصر نا ابن المبارك عن يونس بن عبد الأعلى عن الزهري به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

ونزلت: ﴿وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ﴾(١).

﴿إِن يَمْسَسُكُمُ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّشَامُ أَنْ وَيَلْكَ الْأَيَّامُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَامَنُوا وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَأَةٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِينِ ﴿ مَن كُمْ شُهَدَأَةٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِينِ ﴿ مَن كُمْ شُهَدَأَةٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِينِ ﴿ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

♦ عن عكرمة؛ قال: وندم المسلمون كيف خلوا بينه وبين رسول الله على وصعد النبي الجبل، وجمع أبو سفيان جمعه، وكان من أمرهم مما كان، فلما صعد النبي الجبل؛ جاء أبو سفيان، فقال: يا محمد! ألا تخرج؟ الحرب سجال: يوم لنا، ويوم لكم، فقال رسول الله على: «أجيبوا ـ لأصحابه ـ وقولوا: لا سواء، لا سواء؛ قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار».

قال أبو سفيان: عزى لنا ولا عزى لكم. فقال رسول الله على: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم».

قال أبو سفيان: اعل هبل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۷٥٨/۲) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۲/۲۲) ـ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/۵۲۲، ۵۲۷ رقم (۱۵۰۵) من طريقين عن ابن جريج به.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٣٠)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦٧/٢) من طريق العوفي عن ابن عباس به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

فقال رسول الله ﷺ: «الله أعلى وأجل».

فقال أبو سفيان: موعدنا وموعدكم بدر الصغرى. ونام المسلمون وبهم الكلوم. قال عكرمة: ففيهم نزلت: ﴿إِن يَمْسَسُكُمْ قَرَّحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرَحٌ مِّشَاكُمْ قَرَحٌ لَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرَحٌ مِّشَالُهُمْ وَيَلْكَ الْأَيّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النّاسِ (١٠). [ضعيف]

♦ عن عكرمة قال: لما أبطأ على النساء الخبر؛ خرجن يستخبرن، فإذا رجلان مقتولان على دابة، أو على بعير، فقالت امرأة من الأنصار: من هذان؟ قالوا: فلان وفلان؛ أخوها وزوجها أو زوجها وابنها، فقالت: ما فعل رسول الله على قالوا: حي، قالت: ﴿وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ يَتَخَذَ الله من عباده الشهداء، ونزل القرآن على ما قالت: ﴿وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهُدَاءً ﴾ (٢).

عن أبي الضحى؛ قال: نزلت ﴿وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً﴾؛ فقتل منهم يومئذ سبعون، منهم أربعة من المهاجرين: حمزه بن عبد المطلب، ومصعب بن عمير أخو بني عبد الدار، والشمساس بن عثمان المخزومي،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۲/٥٦، ٥٦٨ رقم ١٥٠٧)، والطبري في «جامع البيان» (۲/ ٦٩، ٦٩)، وعبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (۲/ ٧٥٩) من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة به.

قلنا: أخرجه ابن أبي حاتم والطبري من طريق حفص بن عمر عن الحكم وحفص هذا ضعيف؛ فإن رواه عبد بن حميد من طريقه؛ فاجتمعت في الإسناد علتان: ضعف حفص هذا، والإرسال، وإن رواه من طريق غيره؛ فهو مرسل.

قلنا: في «تفسير الطبري» زيادة [عن ابن عباس]، ولعل هذا من ضعف حفص؛ فتارة يوصله، وتارة يرسله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۲/ ۷۷۳ رقم ۱۵۲۶): ثنا أبي ثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

قال الحافظ في «العجاب» (٢/ ٧٦٠): «هذا مرسل رجاله رجال البخاري».

وعبد الله بن جحش، وسائرهم في الأنصار (١). [ضعيف]

- خ عن راشد بن سعد: لما انصرف رسول الله على من أحد كئيباً حزيناً؛ جعلت المرأة تجيء بزوجها وأبيها وابنها وهي تلتدم، فقال رسول الله على: «أهكذا يفعل برسولك؟!»؛ فنزلت(٢).
- ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَكُوا مِنكُمْ
   وَيَعْلَمَ ٱلصَّلِيرِينَ ﴿ ﴾.
- ❖ قال مقاتل بن سليمان: سببها أن المنافقين قالوا للمؤمنين يوم أحد بعد الهزيمة: لم تقتلون أنفسكم وتهلكون أموالكم؛ فإن محمداً لو كان نبياً لم يسلطوا عليه؛ فنزلت (٣).
- ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ
   نَنظُرُونَ ﴿ ﴾ .
- ♦ عن عبد الله بن عباس الله الله عن عباس الله عن أصحاب محمد والله عن أصحاب محمد الله كانوا يقولون: ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدر ونستشهد ـ أو ليت لنا يوماً كيوم بدر نقاتل فيه المشركين، ونبلي فيه خيراً، ونلتمس الشهادة والجنة والحياة والرزق ـ؛ فأشهدهم الله أحداً، ولم يلبثوا إلا من شاء الله منهم؛ فقال الله: ﴿وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّونَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (ص٥٧٢ رقم ١٥٢٢ ـ آل عمران): ثنا المنذر بن شاذان ثنا زكريا بن عدي ثنا أبو الأحوص عن أبي الضحى به. قلنا: وهذا سند حسن إلى أبي الضحى؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في «العجاب» (٢/ ٧٦٠) وقال: «وذكر الثعلبي عن راشد به». قلنا: وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ في «العجاب» (٢١ / ٢٦١).قلنا: تفسير مقاتل واه بمرة.

فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَظُرُونَ شَلِي ﴿(١) .

عن مجاهد؛ قال: غاب رجال عن بدر، فكانوا يتمنون مثل يوم بدر: أن يلقوه؛ فيصيبوا من الخير والأجر مثل ما أصاب أهل بدر، فلما كان يوم أحد؛ ولّى من ولّى منهم، فعاتبهم الله، أو فعتبهم على ذلك<sup>(۲)</sup>.

♦ عن قتادة؛ قال: أناس من المؤمنين لم يشهدوا يوم بدر والذي أعطى الله أهل بدر من الفضل والشرف والأجر؛ فكانوا يتمنون أن يرزقوا قتالاً؛ فيقاتلوا، فسيق إليهم القتال حتى كان في ناحية المدينة يوم أحد، فقال الله \_ عزّ وجلّ \_ كما تسمعون: ﴿وَلَقَدَ كُنتُمُ تَمَنَّونَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلَقُوهُ فَقَدٌ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُم نَظُرُونَ ﴿ وَلَقَدَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٥٧٧ رقم ١٥٣٩): نا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليّ: ثني سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي: ثنا الحسين بن الحسن بن عطية العوفي عن الحسن بن عطية العوفي عن العوفي عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء، وخالف الحسن بن عطية العوفي ـ وهو ضعيف ـ فضيلُ بنُ مرزوق؛ فرواه عن عطية نحوه مرسلاً: أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (٢/ ٧٦١).

قلنا: هذا أصح؛ لكنه ضعيف؛ فيه علتان: الإرسال، وضعف عطية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢/ ٧١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٥٦١) والفريابي وعبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (٢/ ٧٦١، ٧٦) من طرق عن ابن أبي نجيح.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى مجاهد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٣٣)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢/ ٧١)، وعبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (٣) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد؛ رجاله ثقات، أما ما يخشى من اختلاط =

♦ عن الحسن؛ قال: بلغني أن رجالاً من أصحاب النبي ﷺ كانوا يقولون: لئن لقينا مع النبي ﷺ؛ لنفعلن ولنفعلن؛ فابتلوا بذلك، فلا والله ما كُلَّهم صدق الله؛ فأنزل الله: ﴿وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمُوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ مَا كُلَّهم صدق الله؛ فأنزل الله: ﴿وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمُوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ مَا تُعْدُدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَظُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَظُرُونَ ﴾ (١٠).

♦ عن السدي؛ قال: كان ناس من أصحاب النبي ﷺ لم يشهدوا بدراً، فلما رأوا فضيلة أهل بدر؛ قالوا: اللهم إنا نسألك أن ترينا يوماً كيوم بدر؛ نبليك فيه خيراً، فرأوا أحداً؛ فقال لهم: ﴿ وَلَقَدَ كُنتُمْ تَمَنَّونَ النَّهُونَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَاَنتُمْ نَظُرُونَ ﴾ (٣). [ضعيف جداً]

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

سعيد بن أبي عروبة؛ فالراوي عنه يزيد بن زريع، وقد روى عنه قبل الاختلاط،
 وسعيد من أثبت الناس في قتادة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲/ ۷۲): ثني محمد بن بشار \_ بندار \_: ثنا هوذة: ثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن به.

قلنا: وهو مرسل حسن الإسناد إلى الحسن.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٧١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٥٠) أخرجه الطبري عن أبيه عن الربيع ٥٧٨ رقم ١٥٤٦) من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علل تقدم الكلام عليها عند الآيتين (١، ٢) فانظره.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٣٤)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٧٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٥٠) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٠ ١٥٤ رقم ١٥٤٣) عن طريق أسباط بن نصر عن السدي به.

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِـلَ انقَائِهُمْ عَلَىٰ أَعْقَىٰ مِكُمَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللهُ الشَّكَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ ال

\* عن الربيع بن أنس قوله: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ اللهُ أَفَائِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَبِكُمْ ﴾ وذلك يوم أحد حين أصابهم ما أصابهم من القرح والقتل، وتداعوا نبي الله، قالوا: قد قتل، وقال أناس منهم: لو كان نبياً ؛ ما قتل، وقال أناس من أصحاب رسول الله على: قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم ؛ حتى يفتح الله عليكم، أو تلحقوا به ؛ فأنزل الله - تعالى -: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ اللهِ مُنْ أَوْلِين مَاتَ أَوْ قُتِلُ انقَلَبْتُمْ ﴾.

يقول: لئن مات نبيكم أو قتل؛ ارتددتم كفاراً بعد إيمانكم (١١). [ضعيف جداً]

♦ عن السدي؛ قال: لما برز رسول الله على يوم أحد إليهم \_ يعني: إلى المشركين \_؛ أمر الرماة، فقاموا بأصل الجبل في وجوه خيل المشركين، وقال: «لا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا قد هزمناهم؛ فإنا لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم»، وأمّر عليهم عبد الله بن جبير أخا خوّات بن جبير، ثم شد الزبير بن العوّام والمقداد بن الأسود على المشركين فهزماهم، وحمل النبي على وأصحابه فهزموا أبا سفيان، فلما رأى ذلك

الأولى: الإعضال.

الثانية: أسباط هذا؛ صدوق كثير الخطأ، ويغرب؛ كما في «التقريب» (١/٥٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٧٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٥٥٤ - آل عمران) من طريق عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع به.

قلنا: سنده ضعيف جداً، تقدم الكلام على هذا السند في أول آية من هذه السورة، فانظره.

خالد بن الوليد وهو على خيل المشركين قدّم؛ فرمته الرماة؛ فانقمع، فلما نظر الرماة إلى رسول الله ﷺ وأصحابه في جوف عسكر المشركين ينتهبونه؛ بادروا الغنيمة. فقال بعضهم: لا نترك أمر رسول الله على فانطلق عامتهم فلحقوا بالعسكر. فلما رأى خالد قلة الرماة؛ صاح في خيله، ثم حمل فقتل الرماة، وحمل على أصحاب النبي ﷺ، فلما رأى المشركون أن خيلهم تقاتل؛ تبادروا، فشدوا على المسلمين فهزموهم وقتلوهم، فأتى ابن قيئة الحارثي - أحد بنى الحارث بن عبد مناف بن كنانة - فرمى رسول الله ﷺ بحجر؛ فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه؛ فأثقله، وتفرق عنه أصحابه، ودخل بعضهم المدينة، وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليها، وجعل رسول الله على يلعو الناس: «إلى عباد الله! إليّ عباد الله!»، فاجتمع إليه ثلاثون رجلاً، فجعلوا يسيرون بين يديه، فلم يقف أحد إلَّا طلحة وسهل بن حنيف فحماه طلحة فرمي بسهم في يده فيبست يده، وأقبل أبي بن خلف الجمحي وقد حلف ليقتلن النبى على النبى على: «بل أنا أقتلك»، فقال: يا كذاب! أين تفر فحمل عليه، فطعنه النبي عليه في جنب الدرع فجرح جرحاً خفيفاً فوقع يخور خوران الثور فاحتملوه، وقالوا: ليس بك جراحة، قال: أليس قال: «لأقتلنك؟»، لو كانت لجميع ربيعة ومضر؛ لقتلتهم، ولم يلبث إلا يوماً أو بعض يوم؛ حتى مات من ذلك الجرح، وفشا في الناس أن رسول الله ﷺ قد قتل! فقال بعض أصحاب الصخرة: ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أبي فنأخذ لنا أمنة من أبي سفيان، يا قوم! إن محمداً قد قتل؛ فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم.

قال أنس بن النضر: يا قوم! إن كان محمد قد قتل؛ فإن رب محمد لم يقتل، فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد على اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، ثم شدّ بسيفه فقاتل حتى قتل. وانطلق رسول الله على يدعو الناس حتى انتهى إلى أصحاب

❖ عن قتادة؛ قال: ذاكم يوم أحد حين أصابهم القرح والقتل، ثم تنازعوا في نبي الله ﷺ بقية ذلك، فقال أناس: لو كان نبياً؛ ما قتل، وقال أناس من عَليَّة أصحاب نبي الله ﷺ: قاتلوا على ما قاتل عليه محمد نبيكم؛ حتى يفتح الله لكم، أو تلحقوا به؛ فقال الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوَ قُتِلَ انقَلَتَمُ عَلَى أَعَقَدِكُمُ ﴾؛ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوَ قُتِلَ انقَلَتَمُ عَلَى أَعَقَدِكُمُ ﴾؛ يقول: إن مات نبيكم أو قتل؛ ارتددتم كفاراً بعد إيمانكم (٢٠)!

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۷۳/٤) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدي به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لأنه معضل، وأسباط ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري (٤/ ٧٢، ٧٣): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد وقد تقدم الكلام عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٤/٤) من طريق جويبر عنه به.

❖ عن ابن جريج: قال أهل المرض والارتياب والنفاق حين فر الناس عن النبي ﷺ: قد قتل محمد؛ فالحقوا بدينكم الأول؛ فنزلت هذه الآية (٢٠).

 ◄ عن الضحاك؛ قال: قال ناس من أهل الارتياب والمرض والنفاق \_ قالوا يوم فر الناس عن نبى الله ﷺ، وشج فوق حاجبه،

<sup>=</sup> قلنا: هذا سند ضعف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: جويبر هذا راوي «التفسير»؛ ضعيف جداً؛ كما في «التقريب» (١/ ١٣٦).

الثانية: الإرسال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷٤/٤) بالسند المسلسل بالعوفيين عن ابن عباس.

قلنا: هو ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٧٤، ٧٥) من طريق سنيد صاحب «التفسير» عن حجاج قال: قال ابن جريج به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: سنيد هذا صاحب «التفسير» ضعيف، وتقدم الكلام عليه (١١).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث مما فات الحافظ ابن حجر في «العجاب)؛ فاقتضى التنبيه.

وكسرت رباعيته \_: قتل محمد؛ فالحقوا بدينكم الأول؛ فذلك قوله: ﴿ أَفَائِن مَّاتَ أَوْ قُرِّلَ انقَلَبَتُمْ عَلَى الْقَهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشَّكِرِينَ ﴾ (١).

◄ عن مجاهد؛ قال: ألقي في أفواه المسلمين يوم أحد أن النبي ﷺ قد قتل؛ فنزلت هذه الآية: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ النبي ﷺ قد قتل؛ فنزلت هذه الآية عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ القَابَتُمُ عَلَى القَهُ الشَّاكِرِينَ ﴿ اللهُ السَّاكِرِينَ ﴿ اللهُ السَّاكِرِينَ ﴿ اللهُ السَّاكِرِينَ ﴿ اللهُ السَّاكِرِينَ ﴿ اللهُ اللهُ السَّاكِرِينَ ﴿ اللهُ اللهُ

﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَكُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمَ يُنَزِّلْ بِهِ مُسْلَطُنَأٌ وَمَأْوَطَهُمُ النَّالُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ .

❖ عن السدي؛ قال: لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين نحو مكة؛ انطلق أبو سفيان حتى بلغ بعض الطريق، ثم إنهم ندموا؛ فقالوا: بئس ما صنعتم أنكم قتلتموهم، حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركتموهم، ارجعوا فاستأصلوهم؛ فقذف الله \_ عزّ وجلّ \_ في

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷٤/٤): حدثت عن الحسين بن الفرج قال: سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد ثنا عبيد بن سليمان. قال: سمعنا الضحاك به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإعضال.

الثانية: الانقطاع بين الطبري والحسين بن فرج.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحسين بن داود المعروف بسنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٧٤/٤) \_: ثني حجاج محمد المصيصي، عن ابن جريج عن مجاهد.

قلنا: سنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من مجاهد.

الثالثة: سنيد هذا ضعيف؛ كما تقدم.

قلوبهم الرعب فانهزموا، فلقوا أعرابياً فجعلوا له جعلاً، وقالوا له: إن لقيت محمداً؛ فأخبره بما قد جمعنا لهم، فأخبر الله عزّ وجلّ وسول الله على فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسد؛ فأنزل الله عزّ وجلّ في ذلك، فذكر أبا سفيان حيث أراد أن يرجع إلى النبي على وما قُذف في قلبه من الرعب؛ فقال: ﴿ سَنُلِقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللّهِ ﴿ اللّهِ عَلَى النبي اللهِ اللهِ عَلَى النبي الله عَلَى النبي الله عَلَى النبي الله عَلَى النبي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى النبي الله عَلَى الله عَلَى النبي عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَلَقَكَ مَكَنَّكُمْ اللَّهُ وَعْدَهُ، إِذَ تَحْسُونَهُم بِإِذْنِهِ مَّ حَقَى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَكِبْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَىكُم مَّا تُحِبُونَ فَشِلْتُمْ مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةُ ثُمَّ مَكَرَفَكُمْ عَنْهُمْ مِن يُرِيدُ الْآخِرة ثُمَّ مَكَرَفَكُمْ عَنْهُمْ فِي لِيدُ اللَّهُ وَلَقَدُ عَفَا عَنَكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضِلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ هَا إِنْ اللَّهُ وَلِيدُ اللَّهُ وَلَقَدُ عَفَا عَنَكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضِلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ هَا إِذَ كُمُ مَكَنَّمُ فَالْنَكُمُ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرُ عَمَا يَعْمَلُونَ فَي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ هَا وَاللَّهُ خَبِيرُ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرُ عِمَا يَعْمَلُونَ هَا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرُ عِمَا يَعْمَلُونَ هَا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرُ عَمْ اللَّهُ عَلِيمًا لَهُ مَلُونَ هَا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرُ عَمْ الْمَعْمَلُونَ الْعَالَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرُ عَمْ اللَّهُ وَلَا مَا أَصَابُكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرُ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابُولُ مَا أَصَابُكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرُ عَمْ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَمَا مُعْرَفِي وَلَا مَا أَصَابُكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَعْمَالُونَ الْقَالَا فَعَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا أَعْمَالُونَ الْعَالَا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَاللَّهُ وَلَا مَا أَعْمَالُونَ الْعَلَا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَاللَّهُ الْمَعْمِلُونَ الْعَلَا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا فَاتَكُمُ وَاللَّهُ وَلَا مَا فَاتَكُمُ وَاللَّهُ وَالِلَهُ وَلَا مَا فَاتَكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا أَلَا مُعْتَعَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا فَاتَكُمُ وَاللَّهُ وَلَا مَا فَاتَكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا فَاتُكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا أَلَا فَاتُلُكُمُ وَلَا مَا فَاتُكُمُ مَا أَلَا فَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ مَا أَلِهُ فَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ مُنْ فَلَا مُعَلِيْكُولُولُولُولُ

♦ عن الضحاك؛ قال: إن نبي الله أمر يوم أحد طائفة من المسلمين؛ فقال: كونوا مسلحة للناس بمنزلة أمرهم أن يثبتوا بها، وأمرهم أن لا يبرحوا مكانهم حتى يأذن لهم، فلما لقي نبي الله على يوم أحد أبا سفيان ومن معه من المشركين؛ هزمهم نبي الله على فلما رأى المسلحة أن الله عق وجل هزم المشركين؛ انطلق بعضهم وهم يتنادون: الغنيمة الغنيمة! لا تفتكم، وثبت بعضهم مكانهم، وقالوا: لا نريم موضعنا؛ حتى يأذن لنا نبي الله على ففي ذلك نزل: ﴿مِنكُم مَن يُرِيدُ الدُّنْكَا وَمِنكُم مَن يُرِيدُ الدُّنْكَا وَمِنكُم مَن يُرِيدُ الْكَخِرَةُ ﴾، فكان ابن مسعود يقول: ما شعرت أن أحداً من أصحاب

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨١/٤) من طريق أحمد بن المفضل: ثنا أسباط عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً، وقد تقدم الكلام عليه.

النبي ﷺ كان يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحد (١١). [ضعيف جداً]

❖ عن البراء بن عازب ﴿ قَالَ: جعل النبي ﷺ على الرجالة يوم أحد \_ وكانوا خمسين رجلاً \_ عبدَ الله بن جبير، فقال: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير؛ فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أُرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم؛ فلا تبرحوا حتى أُرسل إليكم». فهزموهم، قال: فأنا والله رأيت النساء يشددن، قد بدت خلاخلهن وأسوقهن، رافعات ثيابهن، فقال أصحاب ابن جبير: الغنيمة أي قوم! الغنيمة! ظهر أصحابكم؛ فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله عليه؟! قالوا: والله لنأتين الناس؛ فلنصيبن من الغنيمة، فلما أتوهم؛ صرفت وجوههم، فأقبلوا منهزمين؛ فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي ﷺ غير اثني عشر رجلاً، فأصابوا منا سبعين. وكان النبي على وأصحابُه أصاب من المشركين يوم بدر: أربعين وماثة؛ سبعين أسيراً وسبعين قتيلاً، فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد ـ ثلاث مرات \_؟ فنهاهم النبي عَلَيْ أن يجيبوا. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة ـ ثلاث مرات ـ؟، ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب ـ ثلاث مرات ـ؟ ثم رجع إلى أصحابه؛ فقال: أما هؤلاء؛ فقد قتلوا، فما ملك عمر نفسه؛ فقال: كذبت والله يا عدو الله! إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوؤك. قال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مَثْلَة: لم آمر بها، ولم تسؤني، ثم أخذ يرتجز:

## اعل هبل، اعل هبل

قال النبي ﷺ: «ألا تجيبونه؟»، قالوا: يا رسول الله! ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجلّ»، قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم، فقال

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٨٥) من طريق أبي معاذ، قال: ثنا عبيد بن سليمان قال: سمعت الضحاك يقول: فذكره.

النبي ﷺ: «ألا تجيبونه!» قال: قالوا: يا رسول الله! ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٦/ ١٦٢، ١٦٣ رقم ٣٠٣٩، ٧/ رقم ٣٩٨٦، ٤٠٤٣، ٤٠٤٧، ٤٠٤٧).

والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٣٤٦/٢) ـ أيضاً ـ لمسلم، ولم نره فيه، ولم يعزه له المزي في «تحفة الأشراف» (٤٦/٢ رقم ١٨٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨٤/٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ١٦٤)، أخرجه الطبري في السند المسلسل بالعوفيين الضعفاء عن ابن عباس. قلنا: سنده ضعف جداً.

مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَىكُم مَّا تُحِبُّونَ ۗ وإنما عنى بهذا الرماة؛ وذلك أن النبي ﷺ أقامهم في موضع، ثم قال: «احموا ظهورنا، وإن رأيتمونا نقتل؛ فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا؛ فلا تشركونا»، فلما غنم النبي ﷺ، وأباحوا عسكر المشركين؛ انتفضت الرماة جميعاً، فدخلوا العسكر ينتهبون، وقد انتفضت صفوف أصحاب رسول الله ﷺ، فهم كذا \_ وشبك أصابع يديه \_ والتبسوا، فلما أخلّ الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها؟ دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي على فضرب بعضهم بعضاً والتبسوا، وقتل من المسلمين ناس كثير، وقد كان النصر لرسول الله ﷺ وأصحابه أول النهار؛ حتى قتل من أصحاب لواء المشركين تسعة أو سبعة، وجال المشركون(١) جولة نحو الجبل ولم يبلغوا، حيث يقول الناس: الغار إنما كانوا تحت المهراس، وصاح الشيطان: قتل محمد، فلم يشكوا به أنه حق، فما زلنا كذلك ما نشك أنه قد قتل؛ حتى طلع رسول الله ﷺ بين السعدين نعرفه بكتفيه إذا مشى، قال: ففرحنا؟ حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا، فرقي نحونا، وهو يقول: «اشتد غضب الله على قوم رموا وجه رسول الله»، ويقول مرة أخرى: «اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا»، حتى انتهى إلينا، فمكث ساعة، فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: اعل هبل، اعل هبل - يعنى: إلهه -، أين ابن أبي كبشة؟! أين ابن أبى قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: ألا أجيبه يا رسول الله؟! قال: «بلي»، قال: فلما قال: اعل هبل؛ قال عمر: الله أعلى وأجل، قال أبو سفيان: يا ابن الخطاب! إنها قد أنعمت عينها، فعاد عنها \_ أو فعال عنها \_، فقال: أين ابن أبي كبشة؟! أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله ﷺ، وهذا أبو بكر، وها أنا ذا.

فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، الأيام دول، وإن الحرب سجال.

<sup>(</sup>١) في نسخة شاكر: وجال المسلمون.

قال عمر: لا سواء؛ قتلانا في الجنة؛ وقتلاكم في النار، قال: إنكم تزعمون ذلك؛ لقد خبنا إذا وخسرنا، ثم قال: أما إنكم ستجدون في قتلاكم مَثْلاً، ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا، ثم أدركته حمية الجاهلية، قال: أما إنه إذا كان ذاك؛ لم نكرهه (١).

♦ عن عبد الله بن مسعود ﴿ أن النساء كنا يوم أحد خلف المسلمين، يُجْهِزْنَ على جرحى المشركين، فلو حلفتُ يومئذ رجوت أن أبرً: إنه ليس أحدٌ منّا يريد الدنيا؛ حتى أنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿ مِنكُم مَن يُرِيدُ اللَّذِيرُ الله عَنْ صَرَفَكُم عَنْهُم لِيدُ اللَّخِرَةُ ثُم صَرَفَكُم عَنْهُم لِيبَتَلِيكُم ﴾، فلما خالف أصحاب النبي ﴿ وعصوا ما أمروا به؛ أُفْرِد رسول الله ﷺ في تسعة: سبعة من الأنصار، ورجلين من قريش، وهو عاشرهم، فلما رهقوه؛ قال: «رحم الله رجلاً ردهم عنا»، قال: فقام رجل من الأنصار، فقاتل ساعة حتى قتل، فلما رهقوه ـ أيضاً ـ؛ قال: «يرحم الله رجلاً ردهم عنا»، فلم يزل يقل ذلك حتى قتل السبعة، فقال النبي ﷺ لصاحبيه: «ما أنصفنا أصحابنا»، فجاء أبو سفيان، فقال: اعْلُ هُبَل؛ فقال رسول الله ﷺ: «قولوا: الله أعلى وأجل، فقالوا: الله أعلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (رقم ۲٦٠٩ ـ شاكر)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠١/١٠) رقم ١٦٤١)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٢/٢٠ ـ ٢٠٢ ـ ٢٠٤ رقم ١٦٤٤)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٢٦٩ ـ ٢٧١)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٩٦ ـ ٢٧١) ـ وعنه البيهقي في «الدلائل» (٣/ ٢٦٩ ـ ٢٧١) ـ كلهم من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده حسن؛ لحال ابن أبي الزناد، وهو صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيهاً؛ كما في «التقريب».

والحديث من مراسيل الصحابة، وهي حجة؛ فابن عباس لم يشهد أحداً. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٤٢١): «هذا حديث غريب، وسياق عجيب وهو من مرسلات ابن عباس؛ فإنه لم يشهد أُحداً ولا أبوه».

وأجل»، قال أبو سفيان: لنا عُزَّى ولا عُزَّى لكم! فقال رسول الله عَلَىٰ: «قولوا: الله مولانا، والكافرون لا مولى لهم». ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، يوم لنا ويوم علينا، ويوم نُساءُ ويوم نُسرُ، حنظلة بحنظلة، وفلان بفلان، فقال رسول الله عَلَىٰ: «لا سَواءَ، أما قتلانا؛ فأحياءٌ يرزقون، وقتلاكم في النار يعذبون»، قال أبو سفيان: قد كانت في القوم مَثلاً، وإن كانت لَعَنْ غير ملإ منا ما أمرت ولا نَهيت، و لا أحببت ولا كرهت، ولا ساءني ولا سرني، قال: فنظروا؛ فإذا حمزةُ قد بُقِرَ بطنه، وأخذت هند كبده؛ فلاكتها؛ فلم تستطيع أن تأكلها؛ فقال رسول الله على : «أكلت منه شيئاً؟!»، قالوا: لا، قال: «ما كان الله ليدخل شيئاً من حمزة النار!»، فوضع رسول الله على حمزة؛ فصلى عليه، فرُفع الأنصاري، وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه، فصلى عليه، فرُفع الأنصاري، وترك حمزة؛ حمن عليه، ثم وضعه إلى جنبه حمزة، فصلى عليه، ثم وضعى عليه، ثم وضعه إلى جنب حمزة، فصلى عليه، ثم وضعى عليه، ثم وضع وتُرك حمزة؛ حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة ().

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (٦/ ١٩١، ١٩٢ رقم ٤٤١٤ ـ شاكر)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١٦/٣)، وابن أبي شيبة «في مصنفه» (٢٢ / ٤٢٤، ٤٢٥ رقم ٢٥١٧) مختصراً جداً) عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الشعبي لم يسمع من ابن مسعود؛ كما قال أبو حاتم، والدارقطني، والحاكم، والمزي، وغيرهم؛ كما في «المراسيل» (١٦٠)، «وتهذيب الكمال» (٣٠/١٤)، و«تهذيب التهذيب» (٥/ ٦٨).

الثانية: عطاء بن السائب كان قد اختلط وحماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط وبعده.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ١٠٩): «رواه أحمد؛ وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط».

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٤٠/٤): «تفرد به أحمد، وهذا =

عن عبد الله بن مسعود ظله؛ قال: ما كنت أرى أن أحداً من أصحاب رسول الله يريد الدنيا؛ حتى نزل فينا ما نزل يوم أحد: (عسن الله عنه عنه عنه الله عنه الله الله عنه عنه عنه عنه الله عنه

◄ عن عبد الرحمن بن أبزى؛ قال: وضع رسول الله خمسين من الرماة يوم أحد وأمَّر عليهم عبد الله بن جبير \_ أخا خوات \_، وأقعدهم

<sup>=</sup> إسناد فيه ضعف \_ أيضاً \_ من جهة عطاء بن السائب».

أمَّا الشَّيخ أحمد شاكر كَلَله؛ فصححه! وهو وَهُمٌّ منه، وغفلوا جميعاً عن العلة الأولى.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٤٥)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٦٠٥، ٢٠٦ رقم ١٦٤٩)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (رقم ٢٠٣)، وابن أبي شيبة في «مسنده» (١/ ٢٨٤ ـ ٢٨٥/ ٤٣٠)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (١٠٦/٢ رقم ١٣٩٩)، والبيهقي في «الدلائل» (٣/ ٢٢٨، ٢٢٩)، والطبري في «جامع البيان» (٤/ ٨٥، ٨٥)، والواحدي في «الوسيط» (١/ ٤٠٥، ٥٠٥) من طرق عن أسباط بن نصر عن السدي عن عبد خير؛ قال: قال عبد الله بن مسعود به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه أسباط هذا، وهو صدوق كثير الخطأ، يغرب؛ كما في «التقريب» (٥٣/١).

وأخرج أحمد (٦/ ١٩١، ١٩٢ رقم ٤٤١٤ ـ شاكر) من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود بحديث مطول وفيه: «فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر: إنه ليس أحد منا يريد الدنيا حتى أنزل الله: ﴿ مِنكُم مَن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ﴾.

قلنا: سنده ضعيف؛ فيه علتان كما سبق بيانه.

لكن الحديث يرتقي بمجموع الطريقين لدرجة الحسن لغيره، والله أعلم. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٢٨/٦): «رواه الطبراني في «الأوسط»، وأحمد في حديث طويل تقدم في وقعة أحد، ورجال الطبراني ثقات!!».اهـ. وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (٢١٤/٤): «إسناده حسن». وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٣٤٩/٢): «بسند صحيح».

إذاء خالد بن الوليد، وكان على خيل المشركين، فلما انهزم المشركون؛ قال طائفة منهم: نلحق بالناس؛ لا يسبقونا بالغنائم، وقالت طائفة: عهد إلينا النبي على أن لا نزيغ من مكاننا؛ حتى يأتينا أمره، فمضى أولئك؛ فرأى خالد رقتهم؛ فحمل عليه؛ فقتلهم، ونزلت: ﴿وَلَقَكَدُ صَكَفَكُمُ اللّهُ وَعُدَهُ وَكَالِد رَقتهم؛ وكانت معصيتهم توجههم عن مكانهم، وقوله: (من يريد الدنيا)، أي: الغنيمة ﴿ اللّه خِرةً ﴾: الشهادة (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (۲/ ۷۲۸) من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن عبد الرحمن به.

قلنا: إسناده ضعيف، لأنه منقطع بين جعفر وعبد الرحمن.

بِغَرِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَبَكُمْ ﴾؛ الغم الأول: ما فاتهم من الغنيمة والفتح، والغم الثاني: إشراف العدو عليهم؛ ﴿لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ من الغنيمة، ﴿وَلَا مَآ أَصَبَكُمْ ﴾ من القتل حين تذكرون، فشغلهم أبو سفيان (١).

من السدي: لما شدّ المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم؛ دخل بعضهم المدينة، وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة، فقاموا عليها، وجعل رسول الله ﷺ يدعو الناس: "إليّ عباد الله! إليّ عباد الله!»، فذكر الله صعودهم على الجبل، ثم ذكر دعاء النبي ﷺ إياهم؛ فقال: ﴿إِذْ نُصْعِدُونَ وَلَا تَكُونَ عَلَى أَحَادٍ وَالرَّسُولُ لِلهِ عَلَى أَخْرَىنَكُم ﴾ (٢) وأَخْرَىنَكُم ﴾ (٢) .

وَطَآهِنَةُ قَدْ أَهَمَّ أَنَزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ الْفَيْرِ أَمَنَةُ نُّمَاسًا يَغْشَىٰ طَآهِكَةً مِنكُمْ وَطَآهِنَةُ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَهِلِيَّةُ يَقُولُونَ هَلَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٌ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِللّهِ يُخْفُونَ فِي النَّهُسِمِ مَّا لَا يُبْدُونَ الكَّ لَنَا مِن الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَمْهُنَا قُل لَوْ كُنُمُ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمْتِكُمْ لَلْرَزَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمْتِكُمْ لَلْرَزَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمُحِصَ مَا لَذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيبَتَهِلَى اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمُحَصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمُ مِنَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمُحَصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمُ إِنَا لَهُ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمُحَصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمُ مِنَا فِي مُدُورِكُمْ وَلِيمُحَصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمُ إِنْهِ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمُ وَلِيمُ فَي فَي عُلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمُ مِنْهُمْ وَلَيْهُا فَلَ وَ كُنْ مَنَا فِي مُدُورِكُمْ وَلِيمُ وَلَا لَهُ عَلَيْمُ وَلَهُمُ عَلَيْهُونُ فِي اللّهُ مَن إِلَيْنَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ مِنْ فَي مُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فِي عُلْمُ فَي فَي عُلْمُ فَي فَي اللّهُ عَلَيمُ إِلَيْ مَشَاعِعِهِمْ وَلِيمُ فِي فَلْمُولِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمُ إِنْهُمْ وَلَالَةً عَلَيْمُ إِنْهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْمُ لَا فِي مُنْ فِي عُلْمُ فَي فَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَلِيمُ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَلِيمُ ولِيمُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ

◄ عن عبد الله بن الزبير ﷺ؛ قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله ﷺ حين اشتد الخوف علينا، فأرسل الله علينا النوم، فما منّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸۹/٤) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر عن السدى به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: ضعف أسباط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨٧/٤) بالسند السابق نفسه.

من رجل إلا ذقنه في صدره، قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا؛ فحفظها منه، وفي ذلك أنزل الله: ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّةٌ مَّا قُتِلَنَا هَلَهُنّا ﴾ لقول معتب (١).

❖ عن أنس بن مالك ﷺ: أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه، ويسقط وآخذه [وذلك قوله \_ عزّ وجل \_: ﴿ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِن بَعْدِ ٱلْغَيِّر أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآيِفَةً مِن مُمْ وَطَآبِفَةٌ قَد أَهَمَّتُهُم أَنفُسُهُم ﴾، والطائفة الأخرى: المنافقون، ليس لهم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه، وأخذله للحق](٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (3/ 8)، والبزار في «البحر الزخار» ( $^{1}$ / 1۸۹ رقم  $^{1}$ / وابن أبي حاتم في «تفسيره» ( $^{1}$ / 7۲۰، 7۲۱ رقم  $^{1}$ / والبيهقي في «دلائل النبوة» ( $^{1}$ /  $^{1}$ / رقم  $^{1}$ / والبيهقي في «دلائل النبوة» ( $^{1}$ / رقم  $^{1}$ / والبيهقي في «دلائل النبوة» ( $^{1}$ / رقم  $^{1}$ / )، وإسحاق بن راهويه في «مسنده»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي» ( $^{1}$ /  $^{1}$ / رقم  $^{1}$ / )، و«الأحاديث المختارة» ( $^{1}$ /  $^{1}$ / )، و«العجاب» ( $^{1}$ /  $^{1}$ / )، وابن مردويه في «تفسيره» \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ( $^{1}$ /  $^{1}$ / رقم  $^{1}$ / )، والضياء الربير عن أبيه به.

قلنا: وسنده حسن.

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٥٣/٢)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۷/ ٣٦٥ رقم ٤٠٦٨، ٨/ ٢٢٨ رقم ٢٥٩١)، وعبد بن حميد في «تفسيره» \_ وعنه الترمذي (٥/ ٢٢٩ رقم ٣٠٠٧، ص ٢٢٩، ٢٢٩ رقم ٢٣٠٠) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٣/ ١٦، ٢٢ رقم ٢٨٦) \_ وغيرهم من طرق عن أنس به.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وما بين المعقوفتين زيادة من الترمذي. وأخرجه الترمذي (٣/ ٢٢/ ومن طريقه الضياء المقدسي (٣/ ٢٢/ ٨٦٧) = 1 ( ٨٤٧) = 1 ( ٨٤٧) = 1 ( ٨٤٧) = 1 ( ٨٤٧) = 1 ( ٨٤٧) = 1 ( ٨٤٧) = 1 ( ٨٤٧) = 1 ( ٨٤٧) = 1 ( ٨٤٧) = 1 ( ٨٤٧) = 1 ( ٨٤٧) = 1 ( ٨٤٧) = 1 ( ٨٤٧) = 1 ( <math>8٤) = 1 ( 8٤) = 1 ( 8٤) = 1 ( 8٤) = 1 ( 8٤) = 1 ( 8٤) = 1 ( 8٤) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1 ( 88) = 1

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَعَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ
 بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللهُ عَنْهُمُّ إِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ جَلِيمٌ ﴿

♦ عن كليب؛ قال: خطب عمر يوم الجمعة؛ فقرأ آل عمران، وكان يعجبه إذا خطب أن يقرأها، فلما انتهى إلى قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ وَكَانَ يعجبه إذا خطب أن يقرأها، فلما انتهى إلى قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمَعَانِ﴾؛ قال: لما كان يوم أحد؛ هزمناهم، ففررت حتى صعدت الجبل، فلقد رأيتني أنزو كأنني أروى، والناس يقولون: قتل محمد؛ إلا يقولون: قتل محمد؛ إلا قتلته، حتى اجتمعنا على الجبل؛ فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَعَى الْجَمَعَانِ إِنَّمَا اللَّهُ عَنْهُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدَ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ . والناس إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ . والناس إلَّ اللَّهُ عَنُورٌ حَلِيمٌ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنُورٌ حَلِيمٌ اللَّهُ عَنْهُمْ . اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُورٌ حَلِيمٌ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْولَ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلْهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

♦ عن عكرمة \_ مولى ابن عباس \_؛ قال: جاءت [فاختة] بنت غزوان امرأة عثمان بن عفان، ورسول الله وعلي يغسلان السلاح من الدماء، فقالت: ما فعل ابن عفان؟! أما والله لا تجدونه ألأم القوم، فقال لها علي: إن عثمان فضح الذمار اليوم، فقال له رسول الله وعلي: «مَهُ»، وكان ممن ولى دبره يومئذ: عثمان بن عفان، وسعد بن عثمان، وعقبة بن عثمان \_ إخوان من الأنصار من بني زريق \_ حتى بلغوا الجلعب، فرجعوا بعد، فقالت: فقال لهم رسول الله ويقيد: «لقد ذهبتهم بها عريضة»، قال الله بعد، فقالت : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّواً مِنكُمْ يَوْمَ الْتَفَى الْجُمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ \_ تعالى \_: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّواً مِنكُمْ يَوْمَ الْتَفَى الْجُمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ

<sup>=</sup> حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام مثله. قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٩٥، ٩٦): ثنا أبو هشام الرفاعي: ثنا أبو بكر بن عياش: ثنا عاصم بن كليب عن أبيه؛ قال: خطب عمر... فذكره. قلنا: وأبو هشام الرفاعي هذا؛ ضعيف؛ ضعفه البخاري، والنسائي، وأبو حاتم وغيرهم، ولخصه الحافظ بقوله في «التقريب»: «ليس بالقوي».

بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُم ﴿ (١) . [ضعيف جدا]

♦ عن عكرمة؛ قال: نزلت في رافع بن المعلى وغيره من الأنصار وفي أبي حذيفة بن عتبة ورجل آخر: ﴿وَلَقَدُ عَفَا اللّهُ عَنْهُمُ ﴾؛ إذ لم يعاقبهم (٢).

◄ عن قتادة: وذلك يوم أحد، ناس من أصحاب رسول الله ﷺ تولوا عن القتال وعن نبي الله يومئذ، وكان ذلك من أمر الشيطان وتخويفه؛
 فأنزل الله ما تسمعون أنه قد تجاوز عن ذلك وعفا عنهم (٣).

❖ عن السدي قال: لما انهزموا يومئذ؛ تفرق عن رسول الله ﷺ

(۱) أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (۲/ ۷۷۲): ثنا يوسف بن بهلول عن عبد الله بن إدريس، والطبري في «جامع البيان» (٩٦/٤) من طريق سلمة بن الفضل (كلاهما) عن ابن إسحاق؛ قال: [قال عكرمة]، وذكره.

قلنا: وسنده ضعيف، فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: الانقطاع بين ابن إسحاق وعكرمة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٥٥) وزاد نسبته لابن المنذر.

(٢) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٩٦/٤) \_: ثنا حجاج بن محمد بن نصير عن ابن جريج قال: قال عكرمة.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد ضعيف؛ كما تقدم.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٦/٤): ثنا بشر بن معاذ العقدي: ثنا يزيد بن زريع: ثنا سعيد بن أبي عروبه عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكر الطبري نحوه عن الربيع بن أنس.

قلنا: وضعف سنده واضح؛ كما تقدم.

أصحابه، فدخل بعضهم المدينة، وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة، فقاموا عليهم؛ فذكر الله \_ عزّ وجل \_ الذين انهزموا فدخلوا المدينة، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهِ عَنْ وَمَ الْتَقَى الْجُمْعَانِ إِنَّمَا اَسَّتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدٌ عَفَا اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم أَلِثَة عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّه عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّه عَنْهُم اللَّه عَنْهُم اللَّه اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّه اللَّه عَنْهُم اللَّه اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ اللَّه اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالَةُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَا ا

﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي إِنَ يَعُلُّ وَمَن يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَى
 كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: نزلت هذه الآية: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي آَن يَعُلَّ ﴾ في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر؛ فقال بعض الناس: لعل رسول الله ﷺ أخذها؛ فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي آَن يَعُلُّ وَمَن يَعُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ثُمَّ تُوقَى كُلُ نَفْسِ مَا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظُلَمُونَ ﴾ [حسن لغيره]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹٦/٤) من طريق أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: سنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: وضعف أسباط.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۶/ ۳۱ رقم ۳۹۷۱)، والترمذي (٥/ ٢٣٠ رقم ٣٠٠٩)، والطبري في «جامع البيان» (٤/ ١٠٢)، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٢٨٨ رقم ١٢٠٢٨ رقم ١٢٠٢٨، والبزار في «مسنده» (٣/ ٤٤ رقم ٢١٩٨ \_ «كشف»)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٩٤٢)، وأبو يعلى في «مسنده» (٤/ ٣٢٧ رقم ٢٤٣٨) وأبو يعلى في «مسنده» (١٩٤١ رقم ٢٤٣٨) -، ٥/ ٦٠ رقم ٢٦٥١) \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٨٤) \_، وابن أبي حاتم في التفسير» (٢/ ٣١٧ رقم ١٧٦٠)، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في العجاب (٢/ ٧٧٥)، و«الدر المنثور» (٢/ ٣٦١) جميعهم من طريق خُصيف الجزري عن مقسم وعكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه خصيف الجزري، قال الحافظ في «التقريب» (١/ ٢٢٤): «صدوق سيئ الحفظ، خلط بآخره».

سورة آل عمران

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

لكنه لم ينفرد به؛ فقد أخرجه البزار في «مسنده» (٣/٤٣، ٤٤ رقم ٢١٩٧ -«كشف»): ثنا محمد بن عبد الرحيم \_ المعروف بصاعقه \_: ثنا عبد الوهاب بن عطاء: ثنا هارون القارئ عن الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ ﴾؛ قال: ما كان لنبي أن يتهمه أصحابه.

قلنا: وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات رجال البخارى؛ عدا عبد الوهاب وهو صدوق ربما أخطأ، وهو من رجال مسلم.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٢٨): «رواه البزار؛ ورجاله رجال الصحيح». وقال شيخنا الألباني كلله في «الصحيحة» (٦/ ١٨٢ ـ القسم الأول): «وهذا إسناد صحيح؛ رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير عبد الوهاب بن عطاء؛ فهو من رجال مسلم».

قلنا: وقد تصحف في «الصحيحة» (الزبير بن خريت) إلى الزبير بن خريق؛ فليحرر.

وضعفه ابن عدي في «الكامل» بخصيف.

وقال المناوي في «الفتح السماوي» (١/ ٤١٤): «فالحديث ضعيف، ووهم من حسنه؛ كالجلال السيوطي اغتراراً بتحسين الترمذي له».

وقال المنذري في «مختصر السنن» (٣/٦): «في إسناده خصيف؛ تكلم فيه غير واحد».

قلنا: وقد اضطرب خصيف في روايته على ما بينه شيخنا في «الصحيحة» (٦/ ٦٨٣) بما لا مزيد عليه؛ فانظره لزاماً.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١١/ ٨٣ رقم ١١١٧٤)، و«الأوسط» (٥/ ٢٧٩، ٢٨٠ رقم ٥٣١٣)، و«الصغير» (رقم ٤٤١ ـ الروض النضير) ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٨٤)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١/ ٣٧٢، ٣٧٣) \_: ثنا محمد بن أحمد بن يزيد النرسي البغدادي؛ قال: قرأت على أبي عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ عن أبي محمد اليزيدي ثنا أبو عمرو بنَ العلاء عن مجاهد عن ابن عباس به.

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أبي عمرو بن العلاء إلا أبا محمد اليزيدي، تفرد به: أبو عمر الدوري.

- خ عن الضحاك بن مزاحم؛ قال: بعث رسول الله على طلائع، فغنم النبي على فلم يقسم للطلائع؛ فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِي آنَ يَعُلُّ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَهُمْ لَا اللهِ اللهِ عَلَى يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَهُمْ لَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ ع
- خ عن الأعمش؛ قال: كان ابن مسعود يقرأ: (﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَعُلُّ ﴾؛ فقال ابن عباس: بلى، ويقتل، قال: فذكر ابن عباس إنه إنما كانت في قطيفة، قالوا: إن رسول الله على غلها يوم بدر؛ فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَعُلُّ ﴾ (٢).
- خ عن عبد الله بن عباس رضيها؛ قال: بعث نبي على جيشاً؛ فردت رايته، ثم بعث فردت، ثم بعث فردت؛ فردت بغلول رأس غزال من ذهب؛ فنزلت: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِي آنَ يَعُلُّ ﴾ (٣).

= قلنا: وسنده حسن في الشواهد. وقال شيخنا كتَلَثْه في «الصحيحة» (٦/٤/٦): «... وعلى هذا؛ فالإسناد جيد، ويزداد قوة بما قبله من الطرق...».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۳/۱۲ رقم ۱۵۰۷۸)، وابن جرير في «جامع البيان» (۱۰۳/۶)، وأبو الشيخ في «التفسير» ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص۸۶) ـ من طريق وكيع عن سلمه بن نبيط عن الضحاك به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٢/٤): ثنا نصر بن علي الجهضمي: ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان التيمي عن الأعمش به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه معضل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ رقم ١٢٦٨٤)، وابن مردويه في «تفسيره» ـ ومن طريقهما الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٩/٩٥، ٥٢٩، ٥٣٥ رقم ٥١٢، ٥١٣) ـ من طريق معاوية بن هشام عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس به.

❖ عن قتادة؛ قال: ذُكر لنا أن هذه الآية نزلت على النبي ﷺ يوم بدر، وقد غلَّ طوائف من أصحابه (۱).

⇒ عن الربيع: أنزلت على نبي الله يوم بدر وقد غل طوائف من أصحابه (۲).
 أصحابه (۲).

﴿ أَوَ لَمَا آصَكِبَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ آصَبْتُم مِثْلَتُهَا قُلْتُمَ أَنَى هَاذاً قُل هُوَ مِنْ
 عِندِ أَنفُسِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ أَنَى هَاذاً قُل هُوَ مِنْ

<sup>=</sup> قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٢٨): «ورجاله ثقات». قلنا: وهو كما قال؛ فالسند صحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ١٠٣/٤): ثنا بشر: ثنا يزيد: ثنا سعيد عن قتادة. قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، يقوي حديث عبد الله بن عباس: والذي ينص على أن نزول الآية كان في بدر، وبهذا نرد على الحافظ ابن حجر حين قال في «العجاب» (٢/ ٧٧٩): «فإن هذه الآية نزلت في يوم أحد اتفاقاً!!».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٤/٤): حدثت عن عمار عن ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع.

قلنا: وسنده ضعيف جداً كما تقدم.

<sup>(</sup>تنبیه): هناك أقوالٌ أخرى، ذكرها الواحدي وابن حجر؛ فانظرها.

فلما كان يومئذ والتقوا؛ فهزم الله \_ عزّ وجلّ \_ المشركين، فقتل منهم سبعون رجلاً، وأسر منهم سبعون رجلاً، فاستشار رسول الله ﷺ أبا بكر وعلياً وعمر، فقال أبو بكر: يا نبي الله! هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان؛ فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعسى الله أن يهديهم؛ فيكون لنا عضداً، فقال رسول الله عليه: «ما ترى يا ابن الخطاب؟!»، قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان ـ قريباً لعمر ـ؛ فأضرب عنقه؛ وتمكن علياً من عقيل؛ فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه، فيضرب عنقه؛ حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم، وقادتهم، فَهَوِيَ رسول الله ﷺ ما قال أبو بكر، ولم يَهْوَ ما قلت؛ فأخذ منهم الفداء، فلما إن كان من الغد؛ قال عمر: غدوت إلى النبي على الله الله على الله الله الله الله الله هو قاعد وأبو بكر، وإذا هما يبكيان، فقلت: يا رسول الله! أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟! فإن وجدت بكاء؛ بكيت، وإن لم أجد بكاء؛ تباكيت لبكائكما، قال: فقال النبي على: «الذي عرض على أصحابك من الفداء، لقد عرض على عذابكم أدنى من هذه الشجرة» \_ لشجرة قريبة \_، وأنــزل الله ـ عــزّ وجــلّ ـ: ﴿مَا كَاكَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَشَرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِكَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إلى قوله: ﴿ لَّوْلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما آخَذُتُم ﴾ [الأنفال: ٦٧، ٦٨] من الفداء، ثم أُحل لهم الغنائم، فلما كان يوم أُحد من العام المقبل؛ عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم سبعون، وفر أصحاب النبي على عن النبي على وكسرت رباعيته وهُشِمتِ البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه، وأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابِتَكُمُ مُصِيبَةُ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْئُمْ أَنَّى هَلَأً قُلَ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ الْحَذَكُم مِنَ الفَدَاءُ (١). [صحيح]

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (1/27، 100 رقم 100 \_ شاكر) \_ وعنه أبو داود (100 رقم \_

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱمْوَاتًا بَلْ ٱحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمَ يُرْزَقُونَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱمْوَاتًا بَلْ ٱحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمَ يُرْزَقُونَ ﴿ وَهِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

♦ عن عبد الله بن عباس والله قال: قال رسول الله والله والله والله الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار المجنة: تأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم؛ قالوا: من يُبَلِّغ إخواننا عنا أنّا أحياء في الجنة نرزق؛ لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال الله \_ سبحانه \_: أنا أبلغهم عنكم؛ قال: فأنزل الله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَتًا الله آخر الآية (١٠). [ضعيف]

<sup>=</sup> ۲۲۹۰ مختصراً) من وابن أبي شيبة في «مسنده»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۷۸۱)، و «المصنف» (۲/ ۳۵۰، ۳۵۱ رقم ۳۲۲، ۹۲۳، ۳۲۱ رقم ۱۸۵۳۱)، وأبو عوانة في «صحيحه» (۲/ ۲۵۷ رقم ۱۲۹۵) عن قراد: ثنا عكرمة بن عمار: ثنا سماك الحنفي عن ابن عباس عن عمر به.

قلنا: وسنده صحيح على شرط مسلم، وأصل الحديث فيه (١٧٦٣)؛ ولكن ليس فيه التصريح بنزول هذه الآية بعينها. وسيأتي ـ إن شاء الله ـ في تفسير سورة الأنفال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲٦٦/۱)، وأبو داود (رقم ۲٥٢٠) ـ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٩/١٦) ـ، والآجري في «الشريعة» (٢/ ٢٢٠ رقم ٩٨١)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢١٩/٤ رقم ٢٩٢١)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (١/ ١٩٥٠)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (١/ ١٩٥٠)، ١٩٥٠)، وأبو الشيخ في «جزء أحاديث أبي الزبير عن غير جابر» (ص١٢٥ رقم ٢٧٧)، والحاكم في «المستدرك» (٢/٨٨، ١٩٧٧) ـ وعنه البيهقي في «البعث والنشور» (رقم ٢٠١١)، و«شعب الإيمان» (٤/ ١٩٠١)، ١٩ رقم ٢٤٤٠ ـ دار الكتب العلمية)، و«الدلائل» (٣/٤٠٣)، و«الأسماء والصفات» (٢/٣١٢، ٢١٤ رقم ٥٧٧)، و«إثبات عذاب القبر» (رقم ١٤٥) ـ، والواحدي في «الوسيط» (١/٩١٥)، و«أسباب النزول» (ص٥٨، ٢٨)، والأصبهاني في «الترغيب» (ق٦٨/أ)، وبقي بن مخلد في «مسنده»؛ كما في التمهيد (١/١١) جميعهم من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق عن التمهيد (١٢/١١) جميعهم من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق عن التمهيد (١٤/١١) جميعهم من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق عن التمهيد (١٢/١١) جميعهم من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق عن التمهيد (١٤/١١) والمهاني في الترغيب والمهاني عن المناه الله بن إدريس عن ابن إسحاق عن التمهيد (١٤/١١) والمهاني في الترغيب والمهاني عن المناه عن المناه والمهاني في الترغيب والمهاني عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق عن التمهيد والمهاني في الترغيب والمهاني عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق عن المناه المهانه والمهاني في الترغيب والمهاني عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق عن المناه المهاني في الترغيب والمهاني في الترغيب والمهاني في الترغيب والمهاني في المهاني في في المهاني الم

ا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. قلنا: وهما واهمان؛ لأن مسلماً لم يخرج لابن إسحاق إلا متابعة.

وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٤/ ٣٣٨/ ١٩١٩): «وهو حديث حسن» وكذا حسنه شيخنا.

قلنا: بل ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** عنعنة ابن إسحاق.

**الثانية:** عنعنة أبي الزبير.

وكلاهما مدلس ولم يصرحا بالتحديث.

وخالف عبدَ الله بنَ إدريس ابنُ المبارك وإبراهيمُ بن سعد الزهري وابنُ فضيل وإسماعيل بن عياش؛ فرووه عن ابن إسحاق عن أبي الزبير عن ابن عباس به دون ذكر سعيد:

أخرجه ابن المبارك في «الجهاد» (٦٢)، وأحمد (١/ ٢٦٥، ٢٦٦)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٢٩٤)، و«مسنده»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (١/ ٢٤٣) \_ وعنه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (١/ ٥١١ رقم ١٩٤) \_، وهناد في «الزهد» (١/ ١٦٠ رقم ١٩٥)، والطبري في «جامع البيان» (١١٣/٤)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (رقم ١٩٥)، وأبو يعلى في «مسنده»؛ كما في «تخريج أبي عاصم في «الجهاد» (رقم ١٩٥)، وأبو الشيخ في «جزء أبي الزبير عن غير جابر» أحاديث الكشاف» (١٤٣/١)، وأبو الشيخ في «جزء أبي الزبير عن غير جابر» (18/٥٦).

ثم رأينا عبد بن حميد أخرجه في «مسنده» (١/ ٥٧٤ رقم ٦٧٨ ـ منتخب) من طريق عبد الله بن إدريس نفسه برواية الجماعة هذه، مما أكد شذوذ الرواية الأولى.

وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن المبارك وأحمد؛ لكن سنده ضعيف؛ أبو الزبير مدلس وقد عنعن، ولم يصرح بالتحديث في جميع المصادر المذكورة، على أن ابن إسحاق توبع على الحديث بدون ذكر سعيد بن جبير.

وأخرجه الثعالبي في «تفسيره» \_ وعنه البغوي في «معالم التنزيل» (١٣١/٢) \_ من طريق سليمان بن عمرو عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس به.

<sup>=</sup> قلنا: ولا يفرح بهذه المتابعة؛ لأنَّ في السند سليمان بن عمرو أبا داود النخعي الكذاب؛ كذبه أحمد وابن معين وغيرهما؛ كما في «الميزان» (٢١٦/٢ رقم ٣٤٩٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٣/ ١٥٠٢ رقم ١٨٨٧) مطولاً. قال المزي في «الأطراف» (٧/ ١٤٥): «موقوف».

قلنا: وهو في حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال بمجرد الرأي.

وانظر ـ لزاماً ـ: «تهذيب السنن» (٣/ ٣٧٤)، و«الصحيحة» (٦/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٣٠ رقم ٣٠١٠)، وابن ماجه (١/ ٦٨ رقم ١٩٠، ٢/ ٩٣٦ =

رقم ۲۸۰۰)، وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۱۹۸ رقم ۱۹۹ رقم ۱۹۹) ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» (۲٬۳۰٪ ، ۱۰٪) وبن أبي عاصم في «السنة» (۱/ ۲۲۷ رقم ۲۰۲)، وفي «الجهاد» (۲/ ۱۱۱ – ۱۹۳ رقم ۱۹۲)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (رقم ۱۱۵، ۲۸۹)، وابن حبان في «صحيحه» (۱۵/ ۶۹۰) الرد على الجهمية» (رقم ۱۱۵، ۲۸۹)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ۲۱۳۳)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۳/ ۱۷۸ رقم ۱۳۳۱)، والبيهقي في «الدلائل» (۳/ ۲۹۸)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۸۸)، والإسماعيلي في «معجم الشيوخ» (۲/ ۲۲۸)، والأصبهاني في «الحجة» (۱/ ۱۹۶۳ رقم ۲۳۲)، والبغوي الشيوخ» (۲/ ۲۸۸)، والأصبهاني في «الحجة» (۱/ ۱۹۶۳ رقم ۲۳۲)، والبغوي الخمالم التنزيل» (۲/ ۱۳۱۱)، والطبراني – ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (۱۳ / ۱۳۵) – جميعهم من طريق موسى بن إبراهيم بن بشير سمعت طلحة بن خراش؛ قال: سمعت جابراً به.

قلنا: وهذا سند حسن؛ موسى بن إبراهيم هذا؛ روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان، وقال: «وكان ممن يخطئ»، وقال الذهبي: «مدني صالح»، ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق يخطئ»؛ كما في «الثقات» (٧/ ٤٤٩)، و«الميزان» (٤/ ١٩٠)، و«التهذيب» (١/ ٣٣٣)، و«التقريب» (٢/ ٢٨٠).

وطلحة هذا؛ صدوق؛ قال النسائي: «صالح»، ووثقه ابن حبان وابن عبد البر، وقال الحافظ: «صدوق»؛ كما في «التهذيب» (١/ ٣٧٨)، و«التقريب» (١/ ٣٧٨).

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

وقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر شيئاً من هذا، ولا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم، ورواه علي بن عبد الله المديني وغير واحد من كبار أهل الحديث هكذا عن موسى بن إبراهيم».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

وحسن إسناده المنذري في «الترغيب» (٢/ ١٩١).

وحسنه شيخنا الألباني \_ كلاً في «الصحيحة» (٣٢٩٠)، و«صحيح الموارد» (١٩٢٥)، و«صحيح الترغيب» (١٣٦١).

أما رواية ابن عقيل التي ذكرها الترمذي؛ فأخرجهما أحمد (٣/ ٣٦١)، =

♦ عن أنس و عن رسول الله و ال

عن عبد الله بن عباس و على عن عبد الله عن عباس و على عن عبد الله عن عباس و على الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عند كَرِّهِم و أصحاب : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ آمَوْتًا بَلَ ٱحْيَآهُ عِندَ رَبِهِم وَأَصحيح]
 عُرْزَقُونَ ﴿ الله الله عَلَى الله عنه عنه الله عنه عنه الله عن

<sup>=</sup> والحميدي (رقم ١٢٦٥)، وسعيد بن منصور في «سننه» (رقم ٢٥٥٠)، و«التفسير» (٣/ ١١٠٧ رقم ٥٤٠ ـ ط تكملة)، وأبو يعلى (٦/٤ رقم ٢٠٠٢)، وابن أبي الدنيا في «المتمنين» (رقم ٢)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٣/ ١٧١٩ رقم ٣٤٤) من طرق عن سفيان بن عيينة عن محمد بن علي بن ربيعة السلمي عن ابن عقيل عن جابر نحوه مختصراً، وليس فيه ذكر سبب النزول.

قلنا: وسنده حسن؛ للخلاف المعروف في ابن عقيل.

وله طرق أخرى فيها ضعف استغنينا عن ذكرها؛ لوجود ما يغني عنها.

<sup>(</sup>تنبيه): وقع في سند ابن أبي الدنيا خطأ قبيح يصحح مما هو موجود هنا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (۲/ ٥١٥، ٥١٦ رقم ١٩٦)، والطبراني في «مسند الشاميين» (۱۸/۱ رقم ٧٣٥) من طريق بقية بن الوليد ثني عتبه بن أبي حكيم ثني طلحة بن نافع أخبرني أنس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ مداره على عتبة بن أبي حكيم وهو ضعيف، ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق يخطئ كثيراً»، وأما ما يخشى من تدليس بقية؛ فقد صرح بالتحديث في جميع طبقات السند.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (٣٨٧/٢) من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلنا: وهو كما قالا.

♦ عن أنس ﴿ الله الله الله الله الله الذين أرسلهم نبي الله الله أهل بئر معونة، قال: لا أدري أربعين أو سبعين، قال: وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري، فخرج أولئك النفر من أصحاب النبي الماء حتى أتوا غاراً مشرفاً على الماء قعدوا فيه، ثم قال بعضهم لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسول الله الله أهل هذه الماء، فقال ـ أراه أبو ملحان الأنصاري ـ: أنا أبلغ رسالة رسول الله الله المخوب حتى أتى حياً منهم فاحتبى أمام البيوت، ثم قال: يا أهل بئر معونة! إني رسول رسول الله الله الله على أليكم: إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله، فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح، فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخر؛ فقال: الله أكبر! فزت ورب الكعبة، فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه، فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل.

قال: قال إسحاق: حدثني أنس بن مالك: أن الله ـ تعالى ـ أنزل فيهم قرآناً رفع بعد ما قرأناه زماناً، وأنزل الله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا بَلَ أَحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَمُونَا الله عَلَى اللَّهِ أَمْوَتًا بَلَ أَحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّالَا اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٤/ ١١٥): ثني محمد بن مرزوق الباهلي: ثنا عمر بن يونس: ثنا عكرمة بن عمار ثنا إسحاق بن أبي طلحة ثني أنس به. قلنا: وسنده صحيح رجاله رجال مسلم.

وذكره ألسيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٧٢)، وزاد نسبته لابن المنذر.

يَحْزَنُوكَ ﴾ [آل عمران: ۱۷۰] . [ضعيف جداً]

♦ عن أبي الضحى ـ في هذه الآية ـ قال: نزلت في قتلى أحد: حمزة بن عبد المطلب، ومصعب بن عمير، وعبد الله بن جحش، وشماس بن عثمان، وهؤلاء الأربعة من المهاجرين، ومن الأنصار ستة وستون رجلاً نزل فيهم: ﴿وَلَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُا بَلَ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُا بَلَ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الل

\* عن سعيد بن جبير في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْيَاءُ ﴾؛ قال: لما أصيب حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وغيرهما في أحد، ورأوا ما رزقوا من الخير؛ قالوا: ليت إخواننا علموا ما أصبنا من الخير؛ كي يزدادوا رغبة في الجهاد؛ فقال الله \_ تعالى \_: أنا أبلغهم عنكم؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية (٣). [ضعيف]

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١٥/٤) من طريق جويبر عن الضحاك به. قلنا: وسنده واهٍ بمرة، جوبير ذا ضعيف جداً، وهو مع ذلك معضل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۳/ ۱۱۰۳ رقم ۵۳۸)، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۷۸۵) عن أبي الوليد الطيالسي كلاهما (سعيد وأبو الوليد) عن أبي الأحوص، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۸۱۲ رقم ۶۸۶۶) من طريق إسرائيل، والفريابي في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۷۸۰) عن قيس بن الربيع ثلاثتهم عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى به. قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه إسحاق بن راهويه في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٧٨٤) \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٨٦) \_، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٣٢١)، والطبراني في «الكبير» (٣/ رقم ٢٩٤٦) من طريق سالم الأفطس عنه به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٢٩): «رواه الطبراني، ورجاله ثقات؛ إلا أنه مرسل».

عن قتادة: ذكر لنا أن رجالاً من أصحاب رسول الله قالوا: يا ليتنا نعلم ما فعله إخواننا الذين قُتلوا يوم أُحد؛ فأنزل الله ـ تبارك وتعالى ـ في ذلك الـقـرآن: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمْوَتًا بَلَ أَحْيَامً عِندَ رَبِهِمْ يُرْذَقُونَ ﴿

كنا نحدث: أن أرواح الشهداء تعارف في طير بيض؛ تأكل من ثمار الجنة، وأن مساكنهم السدرة (١٠).

الَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ الْحَسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ ﴿ ﴾.

خ عن عروة بن الزبير؛ قال: قالت لي عائشة: أبواك ـ والله ـ من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح $(^{(1)}$ .

هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: أن عائشة ولله العروة: يا ابن أختي! كان أبواك؛ منهم: الزبير وأبو بكر، لَمّا أصاب رسول الله على أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون؛ خاف أن يرجعوا، قال: «من يذهب في إِثْرِهمِ؟»؛ فانْتُدِبَ منهم سبعون رجلاً. قال: كان فيهم أبو بكر والزبير.

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: إن الله قذف في قلب أبي سفيان الرعب؛ يعني: يوم أحد، بعد ما كان منه ما كان، فرجع إلى مكة، فقال النبي ﴿ إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاً، وقد رجع

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١٤/٤): ثنا بشر ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة به.

قلنا: وهو مرسل حسن الإسناد.

<sup>(</sup>تنبيه): هنالك أقوال أخرى تراها في «العجاب».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷/ ۳۷۳ رقم ۲۰۷۷)، ومسلم ـ مختصراً ـ (۶/ ۱۸۸۰، ۱۸۸۰).

وقذف الله في قلبه الرعب»، وكانت وقعة أُحد في شوال(١). [ضعيف جداً] 💠 عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أنَّ معبداً الخزاعي مرّ برسول الله ﷺ وهو بحمراء الأسد، وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول الله ﷺ بتهامة صفقتهم معه، لا يخفون عليه شيئاً كان بها، فقال معبد \_ وهو يومئذ مشرك \_: يا محمد! أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولَوَدِدْنا أن الله \_ عزّ وجلّ \_ عافاك فيهم، ثم خَرِج ورسول الله ﷺ بِحَمْراء الأسد، حتى لقى أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء، وقد أجمعوا بالرجعة إلى رسول الله عليه وأصحابه، وقالوا: أصبنا في أحد أصحابه وقادتهم وأشرافهم، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم؛ لَنكُرَّنَّ على بقيتهم فلنفرغنَّ منهم، فلما رأى أبو سفيان مَعْبداً؛ قال: ما وَرَاءَك يا معبد؟! قال: محمد قَدْ خَرَجَ في أصحابه يطلبكم في جَمْع لَمْ أَرَ له مثله قط؛ يَتَحَرَّقُونَ عليكم تَحَرُّقاً، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما صنعوا، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط، فقال: ويلك ما تقول؟! فقال: والله ما أرَى أن ترتحل؛ حتى ترى نَوَاصَى الخيل، قال: فوالله لقد أجمعنا على الكرَّة عليهم؛ لنستأصل بقيتهم، قال: فإني أنهاك عن ذلك، فوالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيه أبياتاً من شعر، فقال أبو سفيان: وماذا قلت؟ قال معددٌ: قلتُ:

كادت تُهَدُّ من الأصوات راحلتي إذ سَالَتِ الأرض بالجرُّد الأبابيل

- ثم ذكر سائر الأبيات في جيش المسلمين - قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه، ومرّ ركْبٌ مِنْ عبد القيس، فقال أبو سفيان: أين

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١٧/٤) من طريق العوفيين الضعفاء عن ابن عباس.

قلنا: سنده ضعيف جداً.

تريدون؟ قالوا: المدينة، قال: ولم؟ قالوا: نريد المِيرة، فقال: فهل أنتم مُبلِّغونَ عني محمداً على إسلام بها إليه، وأحمِّل على إبلكم هذه زبيباً بعُكاظ غداً إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم، قال: فقال: فإذا جئتموه؛ فأخبروه إنَّا قَد أَجْمَعنَا الرجعة إلى أصحابه؛ لنستأصلهم، فلما مرّ الركب برسول الله على وهو بحمراء الأسد؛ فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، وأمرهم به، فقال رسول الله على والمسلمون معه: «حسبنا الله ونعم الوكيل».

فأنزل الله عزّ وجلّ - في أولئك الرهط وقولهم وفي أصحاب رسول الله على: ﴿ اللَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِللَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرِّحُ ﴾ إلى قوله: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]؛ يعني: هؤلاء النفر من عبد القيس، إلى قوله: ﴿ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسَّهُمْ شُوّهُ ﴾ [آل عمران: ١٧٤] لما صرف الله عنهم من لقاء عدوهم، واتبعوا رضوان الله في استجابتهم: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيَطُانُ ﴾ [آل عمران: ١٧٥]؛ يعني: أبا سفيان وأصحابه إلى آخر الآية (١٠).

\* عن عبد الله بن عباس على قال: لما انصرف المشركون عن أحد، وبلغوا الروحاء؛ قالوا: لا محمداً قتلتموه، ولا الكواعب أردفتم، وبئس ما صنعتم؛ ارجعوا، فبلغ ذلك رسول الله على فندب الناس، فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد، وبئر أبي عتيبة؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ اللَّهِ مِنْ السَّمَ السَّمَ الْقَرْحَ ﴾.

وقد كان أبو سفيان قال للنبي ﷺ: موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا، فأما الجبان؛ فرجع، وأما الشجاع؛ فأخذ أهبة القتال والتجارة

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي (۳/ ٤٥، ٤٧ ـ ابن هشام) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۱۹/۶)، والبيهقي في «الدلائل» (۳/ ۳۱۵ ـ ۳۱۷) ـ. قلنا: وهو مرسل.

فلم يجدوا به أحداً، وتسوقوا؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ فَأَنقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٧٤](١).

عن أنس صَلَّى قال: قيل له يوم أحد: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُّ عَن أَنسَ صَلَّى قَدْ جَمَعُوا لَكُمُّ فَأَخْشُوهُم ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ اللهِ هذه الآية (٢). [شاذ]

(۱) أخرجه النسائي في «التفسير» (۳٤٣/۱) والطبراني في «الكبير» (۱۱/رقم ۱۱۳۳)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن الكبير» (۲۱/رقم ۲۳۲)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲۷/۱)، ۲۳۵، ۲۳۸) من طريق محمد بن منصور الجواز عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ١٢١): «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح؛ غير محمد بن منصور الجواز، وهو ثقة».

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٨/ ٢٢٨ ـ ٢٢٩): «أخرجه النسائي وابن مردويه ورجاله رجال الصحيح؛ إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه ابن عباس، ومن الطريق المرسلة أخرجه ابن أبي حاتم وغيره».اه.

وصححه السيوطى «في الدر المنثور» (١/ ٣٨٥)!

قلنا: وهذا أدق من كلام الهيثمي، وهاك البيان؛ فقد أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (31/7) - 4 الأعظمي)، و(77/11) - 1110 رقم (71/11) - 1100 رقم (71/11) - 1100 وعبد الرزاق في «تفسيره» (1/1) - 1000 ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (31/11) - 1000 وابن أبي حاتم في «تفسيره» (71/10) - 1000 من طريق محمد بن أبي عدي ومحمد بن عبد الله بن زيد المقرئ أربعتهم عن سفيان بن عيينة وهذا في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (71/10) - 1000 عن عمرو بن دينار عن عكرمة به مرسلاً. ولا شك أن رواية الأربعة الثقات أرجح؛ كما قال الحافظ.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٨٩/٢)، وزاد نسبته لابن المنذر.

(۲) أخرجه ابن مردويه؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۱/ ٤٤٠)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۸٦/۱۱) من طريق عبد الرحيم بن محمد بن زياد السكري نا أبو بكر بن عياش عن حميد الطويل عن أنس به.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٩/١) من طريق عبد الرحيم هذا بسنده بلفظ: أن رسول الله قال: «أتي إبراهيم عليه يوم النار إلى النار، فلما بصر بها؛ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل».

❖ عن أبي رافع: أن النبي وجه علياً في نفر معه في طلب أبي سفيان، فلقيهم أعرابي من خزاعة، فقال: إن القوم قد جمعوا لكم؛
 قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ فنزلت فيهم هذه الآية (١).

♦ عن أبي السائب ـ مولى عائشة بنت عثمان ـ: أن رجلاً من أصحاب رسول الله على من بني عبد الأشهل كان شهد أحداً، قال: شهدت مع رسول الله على أحداً أنا وأخ لي، فخرجنا جريحين، فلما أذن رسول الله على بالخروج في طلب العدو؛ قلت لأخي ـ أو قال لي ـ: تفوتنا غزوة مع رسول الله على ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل؛ فخرجنا مع رسول الله على وكنت أيسر جرحاً منه، فكنت إذا غلب؛ حملته عقبة، ومشى عقبة، حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون، فخرج رسول الله على حمراء الأسد ـ وهي من المدينة على ثمانية أميال ـ فأقام بها ثلاثاً؛ الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، ثم رجع إلى المدينة؛ فنزل: ﴿ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِللّهِ وَالرّسُولِ ﴿ (٢) . [ضعيف]

<sup>=</sup> واللفظان مختلفان، والثاني هو المحفوظ؛ وهو الموافق لما رواه البخاري. قال الحافظ في «العجاب» (۲/۹۲٪): «والمحفوظ عن أبي بكر بن عياش ما رواه البخاري [۸/ ۲۲۹ رقم ٤٥٦٤] عن شيخه أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم الآية. وكذا أخرجه النسائي [(رقم ١٠١ ـ التفسير) و(رقم ٢٠٣ ـ عمل اليوم والليلة)]. من رواية يحيى بن أبي بكير عن أبي بكر».اه.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٨٩)، ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١١٧/٤) \_: ثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة به.

قلنا: من فوق ابن إسحاق لم نجد لهم ترجمة.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٨٧)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

معن فتادة؛ قال: ذاك يوم أحد بعد القتل والجراحة، وبعد ما انصرف المشركون: أبو سفيان وأصحابه؛ قال نبي الله والعد للسمع انصابة تشدد لأمر الله فتطلب عدوها؛ فإنه أنكى للعدو وأبعد للسمع فانطلق عصابة على ما يعلم الله من الجهد، حتى إذا كانوا بذي الحليفة؛ جعل الأعراب والناس يأتون عليهم، فيقولون: هذا أبو سفيان مائل عليكم بالناس، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ فيهم: ﴿ الّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنّاسُ إِنّ ٱلنّاسَ قَدْ جَهَعُوا لَكُم فَاحْشَوْهُم فَوَادَهُم إِيمَننا وَقَالُوا حَسّبُنا ٱلله وَعَم الوكيل؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ فيهم: ﴿ اللّهِ وَنَعْمَ أَلُو كُم مُنَا الله وَعَم الوكيل؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ فيهم الله وَعَمْ أَوْادَهُم إِيمَننا وَقَالُوا حَسّبُنا ٱلله وَعَمْ أَلُو كُم مُنَا الله وَعَمْ أَلُو كُم يَمْسَمُهُم سُوّه وَاتَبَعُوا رِضُونَ الله وَقَمْ وَاللّه دُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿ اللّه عمران: ١٧٣ ، ١٧٤] (١) وضعيف]

♦ عن ابن جريج؛ قال: عمد رسول الله ﷺ لموعد أبي سفيان، فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش، فيقولون: قد جمعوا لكم! يكيدونهم بذلك، يريدون أن يرعبوهم؛ فيقول الرسول: «حسبنا الله ونعم الوكيل»، حتى قدموا بدراً، فوجدوا أسواقها عافية؛ (أي: خالية من التجار) فلم ينازعهم فيها أحد، وقدم رجل من المشركين فسألوه عن المسلمين، فقال:

قد نفرت من رفقتي محمد وعجوة من يثرب كالعنجد تهوي على دين أبيها الأتلد قد جعلت ماء قديد موعدي وماء ضجنان لها ضحى الغد<sup>(۲)</sup> [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الثعالبي في «تفسيره» \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص $(\Lambda V)$  \_ من طريق روح بن عبادة ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد إلى قتادة (۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٧٩٦/٢) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٢٠/٤) \_: ثني حجاج عن ابن جريج.

<sup>(</sup>١) وهذا الحديث مما فات الحافظ في «العجاب»؛ فاقتضى التنبيه.

♦ عن السدي؛ قال: لما ندموا ـ يعني: أبا سفيان وأصحابه على الرجوع عن رسول الله على وأصحابه ـ؛ وقالوا: ارجعوا فاستأصلوهم؛ فقذف الله في قلوبهم الرعب؛ فهزمُوا، فلقوا أعرابياً فجعلوا له جعلاً، فقالوا له: إن لقيت محمداً وأصحابه؛ فأخبرهم أنا قد جمعنا لهم؛ فأخبر الله ـ جل ثناؤه ـ رسوله على، فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسد، فلقوا الأعرابي في الطريق، فأخبرهم الخبر، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم رجعوا من حمراء الأسد؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ فيهم وفي الأعرابي الذي لقيهم : ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَاخْشَوْهُمٌ فَزَادَهُمٌ إِيمَنَا وقالُوا حَسَانًا ٱلله وَفِع المُ وَفِع مِنا الله وَفِع المُ عَمِداً إِيمَانًا وقالُوا حَسَانًا الله وَفِع الأعرابي الذي الله عمران: ١٧٥] (١٠) . [ضعيف جداً]

♦ عن السدي قال: انطلق أبو سفيان منصرفاً من أحد حتى بلغ بعض الطريق، ثم إنهم ندموا وقالوا: بئسما صنعتم أنكم قتلتموهم، حتى إذا لم يبق إلا الشريد؛ تركتموهم، ارجعوا واستأصلوهم؛ فقذف الله في قلوبهم الرعب، فهزموا، فأخبر الله رسوله؛ فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسد، ثم رجعوا من حمراء الأسد؛ فأنزل الله \_ جل ثناؤه \_ فيهم: ﴿ النَّيْنُ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ (٢). [ضعيف جداً]

❖ عن ابن جريج؛ قال: أخبرت أن أبا سفيان بن حرب لما راح

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: سنيد هذا صاحب «التفسير»؛ ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ١٢٠) من طريق أسباط عن السدي به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإعضال.

الثانية: أسباط ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ١١٧) من طريق أسباط عن السدي. قلنا: إسناده ضعيف جداً، وقد تقدم الكلام عليه.

هو وأصحابه يوم أحد؛ قال المسلمون للنبي على: إنهم عامدون إلى المدينة؛ فقال: «إن ركبوا الخيل وتركوا الأثقال؛ فإنهم عامدون إلى المدينة، وإن جلسوا على الأثقال وتركوا الخيل؛ فقد أرعبهم الله وليسوا بعامديها»؛ فركبوا الأثقال؛ فرعبهم الله، ثم ندب ناساً يتبعونهم؛ ليروا أن بهم قوة، فاتبعوهم ليلتين أو ثلاثاً؛ فنزلت: ﴿ اللَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِللَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ﴿ (١).

من الحسن؛ قال: إن أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا ورجعوا، فقال رسول الله ﷺ: "إن أبا سفيان قد رجع وقد قذف الله في قلبه الرعب؛ فمن ينتدب في طلبه؟»؛ فقام النبي ﷺ، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأناس من أصحاب النبي ﷺ فتبعوهم، فبلغ أبا سفيان أن النبي ﷺ يطلبه، فلقي عيراً من التجار، فقال: ردوا محمداً ولكم من الجمل كذا وكذا. . . وأخبروهم أني قد جمعت لهم جموعاً، وأني راجع إليهم. فجاء التجار فأخبروا بذلك النبي ﷺ؛ فقال النبي ﷺ: "حسبنا الله»؛ فأنزل الله: ﴿النِّينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٢).

♦ عن مجاهد؛ قال: هذا أبو سفيان قال لمحمد: موعدك بدر حيث قتلتم أصحابنا، فقال النبي ﷺ: «عسى أن ننطلق»، قال: فذهب لموعده حتى نزلوا بدراً، فوافوا السوق فابتاعوا؛ فذلك قوله: ﴿قَانَقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَلٍ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره» ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۱۸/٤) ـ: ثني حجاج عن ابن جريج.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ كما بيناه قريباً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم؛ كما في «الدر المنثور» (٣٨٦/٢). قلنا: هو ضعيف؛ الإرساله.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الفريابي في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٧٩٥)، وابن أبي حاتم
 في «تفسيره» (٣/ ٨١٩ رقم ٤٥٢٣) من طريق ورقاء، والطبري في «جامع البيان» =

الطَّيِّبُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيلَارَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِ، مَن يَشَآهُ فَعَامِنُوا وَلَكِئَ ٱللَّهَ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ وَرُسُلِهِ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ وَرُسُلِهِ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

♦ عن السدي؛ قال: حدّث رسول الله ﷺ أصحابه أن أمته عرضت عليه كما عرضت على آدم، قال: «فأعلمتُ بمن يؤمن بي ومن يكفر بي»، فبلغ ذلك المنافقين؛ فقالوا: يزعم محمد أنه يعلم من يؤمن به ومن يكفر به! ونحن معه ولا يعلم بنا؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية (١). [ضعيف جداً]

<sup>= (</sup>۲/ ۱۲۰) من طریق عیسی کلاهما عن ابن أبي نجیح عنه به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى مجاهد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٨٩/٢)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>تنبيه): هنالك أسباب أخرى ذكرها الحافظ في «العجاب»، وهي واهية؛ فلتنظر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۷۹۸/۲) من طريق أسباط عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإعضال.

الثانية: أسباط هذا ضعيف.

<sup>(</sup>تنبیه): هنالك أقوالاً أخرى ـ معلقة ـ في «أسباب النزول» للواحدي (ص٨٨).

له أبو بكر: ويحك يا فنحاص! اتق الله وأسلم؛ فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله، جاء من عند الله بالحق، تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل، فقال فنحاص: والله يا أبا بكر! ما لنا إلى الله من فقر، وإنه إلينا لفقير؛ ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا!! وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنياً؛ ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم، ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان غنياً عنا؛ ما أعطانا الربا! فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ضرباً شديداً، وقال: والذي نفسي بيده، لولا الذي بيننا وبينك؛ لضربت عنقك يا عدو الله! فاكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين.

◄ عن عبد الله بن عباس على على على على عن عبد الله بن عباس على على على الله على الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد القرض الله عبد القرض عبد القرض الله الله الله عبد القرض الله عبد الله عبد

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم قي «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۸۰۵)، والطبري في «جامع البيان» (۱۲۹/۶) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف: لجهالة شيخ ابن إسحاق، ومع ذلك حسنه الحافظ في «الفتح» (٨/ ٢٣١)!

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٩٦)، وزاد نسبته لابن المنذر.

ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعَنُ أَغْنِيَآهُ﴾(١).

[حسن]

♦ عن قتادة؛ قال: لما نزلت: ﴿مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: ٢٤٥]؛ قالت اليهود: إنما يستقرض الفقير من الغني؛ فأنزل الله: ﴿لَّفَدُ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَعُنُ أَغْنِياَهُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْإِيانَةُ بِعَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ اللّهَ نَيْسَ بِطَلّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ لَيْسَ بِطَلّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ الله ﴾.

(وفي رواية: ذكر لنا أنها نزلت في حيي بن أخطب)(٢). [ضعيف]

عن مجاهد؛ قال: نزلت في اليهود؛ صك أبو بكر رَفِيَ وجه رجل منهم، وهو الذي قال: ﴿ يَدُ اللَّهِ مَنْهُم وَهُ وَاللَّهُ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَا هُ وهو الذي قال: ﴿ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ [المائدة: ٢٤]. قال شبل: بلغني أنه فنحاص اليهودي (٣). [ضعيف]

◄ عن الحسن؛ قال: لما نزلت: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا
 ◄ عن الحسن؛ قال: عجبت اليهود، فقالت: إن الله فقير يستقرض؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ٤٦٠ رقم ٢٤٢٩) من طريق الدشتكي عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه به. قلنا: وسنده حسن.

ورواه ابن جرير في «جامع البيان» (١٢٩/٤)، وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» (٣٩٦/٢) من طريق محمد هذا عن عكرمة به مرسلاً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/۱/۱۱) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۳۰/٤) ـ، وابن المنذر؛ كما في «العجاب» (۸۰۷/۲) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى قتادة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (٨٠٧/٢)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٨٩)، وابن جرير في «جامع البيان» (١٢٩/٤، ١٣٠، ١٣٠) من طرق عن ابن أبي نجيح عنه به.

قلنا: إسناده صحيح إلى مجاهد؛ لكنه مرسل.

فنزلت: ﴿ لَقَدْ سَحِعَ اللَّهُ قُولَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَٰنُ أَغْنِيَا أُو سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْهِينَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ دُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ فَا نَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

من ابن جریج؛ قال: قال مولی ابن عباس: إن النبی بیش بعث أبا بكر إلی فنحاص الیهودی (یستمده)، ونهی أبا بكر أن یفتات بشیء حتی یرجع، فلما قرأ فنحاص الکتاب؛ قال: قد احتاج ربکم؛ فسنفعل، سنمده. قال أبو بكر: فهممت أن أمده بالسیف وهو متوحشه، ثم ذکرت قول النبی بیش؛ فنزلت: ﴿لَقَدُ سَمِعَ اللهُ ﴾ إلی قوله: ﴿أَذَكُ كُشِيراً ﴾ قول النبی بیش؛ فنزلت: ﴿لَقَدُ سَمِعَ الله ﴾ إلی قوله: ﴿أَذَکُ كُشِیراً ﴾ قول النبی بیش فینقاع (۲).

♦ عن السدي؛ قال: في قوله: ﴿لَقَدُ سَمِعَ اللّهُ قُولُ الّذِيكَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَغَعُنُ أَغْنِيكَهُ ﴾؛ قال: فنحاص اليهودي من بني مرثد، لقيه أبو بكر فكلمه، فقال له: يا فنحاص! اتق الله، وآمن وصدق، وأقرض الله قرضاً حسناً؛ فقال فنحاص: يا أبا بكر! تزعم أن ربنا فقير يستقرضنا أموالنا، وما يستقرض إلا الفقير من الغني إن كان ما تقول حقاً؛ فإن الله إذا لفقير؛ فأنزل الله هذا. فقال أبو بكر: فلولا كانت هدنة كانت بين النبي وبين بني مرثد؛ لقتلته (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ١٣٠) من طريق عطاء عن الحسن به. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن المنذر؛ كما في «العجاب» (۸۰٦/۲) من طريق محمد بن ثور عنه به.قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: ابن جريج مدلس، وقد عنعن.

الثانية: جهالة هذا المولى.

الثالثة: الإرسال.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ١٣٠) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدى.

﴿ اللَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُمُهُ النَّاأُرُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمُ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ ﴾.

❖ عن العلاء بن بدر؛ قال: كانت رسل تجيء بالبينات، ورسل علامة نبوتهم أن يضع أحدهم لحم البقر على يده فتجئ نار من السماء؛ فتأكله؛ فأنزل الله: ﴿قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبِلِ بِٱلْبَيِنَاتِ وَبِالَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ﴾(١).

❖ عن الضحاك؛ قالوا: يا محمد! إن أتيتنا بقربان تأكله النار؛
 صدقناك، وإلا؛ فلست بنبي؛ فنزلت (٢).

♦ عن الكلبي؛ قال: نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهوذا وزيد بن التابوت وفنحاص بن عازورا وحيي بن أخطب، قالوا: يا محمد! إنك تزعم أن الله بعثك إلينا رسولاً، وأنزل عليك كتاباً، وإن الله أنزل علينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله؛ حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فإن جئتنا به؛ صدقناك؛ فنزلت (٣). [موضوع]

قلنا: وسنده ضعیف جداً؛ فیه علتان.

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أسباط؛ ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۸۳۱ رقم ٤٦٠٠) من طريق أبي يزيد النعمان بن قيس المرادي عن العلاء به.

قلنا: وهذا معضل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٨٣١ رقم ٤٦٠١)، وابن المنذر؛ كما في «العجاب» (٨٠٨/٢)، و«الدر المنثور» (٣٩٨/٢).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ جويبر هذا متروك، وهو معضل.

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ في «العجاب» (٢/ ٨٠٩).

قلنا: والكلبي كذاب.

﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

❖ عن أسامة بن زيد: أن رسول الله ﷺ ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه؛ يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غَشِيَتِ المجلسَ عجاجةُ الدابة؛ خمَّرَ عبدُ الله بن أُبِيِّ أَنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله ﷺ عليهم، ثم وقف؛ فنزل، فدعاهم إلى الله، وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبى بن سلول: أيها المرء! إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقاً، فلا تؤذينا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك؛ فمن جاءك؛ فاقصص عليه، فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله! فاغشنا في مجلسنا؛ فإنا نحب ذلك؛ فاستب المسلمون والمشركون واليهود؛ حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي ﷺ يخفضهم حتى سكنوا، ثم ركب النبي ﷺ دابته؛ فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي ﷺ: "يا سعد! ألم تسمع ما قال أبو حباب \_ يريد: عبد الله بن أبي \_ قال: كذا وكذا"، قال سعد بن عبادة: يا رسول الله! اعف عنه واصفح عنه؛ فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه، فيعصبونه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله؛ شَرِقَ بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفا عنه رسول الله ﷺ، وكان النبي ﷺ وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصطبرون على الأذى، قال الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَكِ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَكِ كَشِيراً ﴾، وقــال الله:

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ لَوَ يَرُدُّونَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِّن عِيدِ أَنفُسِهِم ﴿ [البقرة: ١٠٩] إلى آخر الآية، وكان النبي عَلَيْ يتأول العفو ما أمره الله به ؛ حتى أذن الله فيهم، فلما غزا رسول الله عَلَيْ بدراً فقتل الله به صناديد كفار قريش ؛ قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان : هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول عَلَيْ على الإسلام، فأسلموا (١). [صحيح]

♦ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه ـ وكان من أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ـ: أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراً وكان يهجو النبي عليه، ويحرض عليه كفار قريش في شعره، وكان النبي عليه قدم المدينة وأهلها أخلاط؛ منهم المسلمون، ومنهم المشركون، ومنهم اليهود. فأراد النبي النهي أن يستصلحهم، فكان المشركون واليهود يؤذونه ويؤذون أصحابه أشد الأذى؛ فأمر الله ـ تعالى ـ المشركون واليهود يؤذونه ويؤذون أصحابه أشد الأذى؛ فأمر الله ـ تعالى ـ نبيه على ذلك وفيهم أنزلَ الله: ﴿وَلَسَمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا المحيح]

◄ عن عبد الله بن عباس؛ قال: نزل في أبي بكر وما بلغه من ذلك من الغضب: ﴿ وَلَسَنَمَعُ كَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبَلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۸/ ٢٣٠، ٢٣١ رقم ٤٥٦٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الذهلي في «الزهريات»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۸۱۰) \_ ومن طريقه أبو داود (۳۰۰۰)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۸۹ \_ ۹۰) و«الوسيط» (۱/ ٥٣٠)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۱۹۸/۳) \_، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۱۹۸/۳) من طريق الحكم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني عبد الرحمن به.

قلنا: وسنده صحيح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٠١)، وزاد نسبته لابن المنذر. وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١/ ١٤٢، ١٤٣) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ١٣٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٨٣٤ رقم ٤٦١٩) \_: نا معمر عن الزهري به، لم يذكر من فوق الزهري.

[ضعيف]

## أَشْرَكُوا أَذْكُ كَثِيراً ﴾(١).

﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَنُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا مِا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴾.

﴿ عن أبي سعيد الخدري: أن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله ﷺ كان إذا خرج رسول الله ﷺ إلى الغزو؛ تخلفوا عنه، وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، فإذا قدم رسول الله ﷺ؛ اعتذروا إليه، وحلفوا، وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا؛ فنزلت: ﴿لَا تَحْسَبَنَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

من رافع بن خَدِيجٍ؛ أنه كان هو وزيد بن ثابت عند مروان ـ وهو أمير المدينة يومئذ ـ، فقال مروان لرافع: في أي شيء أنزلت هذه الآية: ﴿لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتُوا﴾؟ فقال رافع: أُنزلت في أناس من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله ﷺ وأصحابه في سفر؛ تخلفوا عنه، فأنكر مروان ذلك؛ وقال: ما هذا؟! فجزع رافع، وقال لزيد بن ثابت:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۸۳۴ رقم ۱۲۷ عباس. عكرمة عن ابن عباس. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٣٣/٤ \_ ١٣٣) \_: ثنى حجاج عن ابن جريج؛ قال: قال عكرمة.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: الانقطاع بين ابن جريج وعكرمة.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف لا يحتج به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨/ ٢٣٣ رقم ٤٥٦٧)، ومسلم (٤/ ٢١٤٢ رقم ٢٧٧٧).

أُنشدك بالله! هل تعلم ما قال رسول الله علم الله علم الله علم عند مروان، فقال زيد لرافع \_ وهو يمزح معه \_: أما تحمدني؛ لما شهدت لك؟! فقال رافع: وأي شيء هذا؟ أحمدُكَ على أن تشهد بالحق، قال زيد: نعم، قد حمد الله على الحق أهله(١).

❖ عن علقمة بن وقاص الليثي: أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع! إلى ابن عباس، فقل: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يعمل معذباً؛ لنعذبن أجمعون!

فقال ابن عباس: وما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي على يهود فسألهم عن شيء، فكتموه إياه، وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَنَى الَّذِينَ أُوتُوا أَلْكِتَبَ ﴾ [آل عمران: ١٨٧] كذلك حتى قوله: ﴿ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ (٢). [صحيح]

◄ عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن يهود خيبر أتوا نبي الله ﷺ؛
 فزعموا: أنهم رضوا بالذي جاء به، وأنهم متابعوه متمسكون بضلالتهم،
 وأرادوا أن يحمدهم نبي الله ﷺ بما لم يفعلوا؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿لَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردويه والثعلبي؛ كما في «العجاب» (۸۱۲/۲) من طريق عبد العزيز بن يحيى المدني عن مالك عن زيد بن أسلم عنه به.

قال الحافظ: «عبد العزيز بن يحيى؛ ضعيف جداً».

قلنا: وهو كما قال.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۸/ ۲۳۳، ۲۵۲۸)، ومسلم (۶/ ۲۱٤۳، ۲۷۷۸).

قال الحافظ في «العجاب» (٨١٤/٢): «ويمكن الجمع بين الحديثين بنزول الآية في حق المنافقين وفي أهل الكتاب».

وقال في «الفتح» (٨/ ٢٣٣): «ويمكن الجمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معاً، وبهذا أجاب القرطبي [في «تفسيره» (٤/ ١٩٥)] وغيره». اهـ.

تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوَا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴿(١). [ضعيف]

♦ عن الحسن قال: هُمْ يهود خبير قدموا على النبي ﷺ، قالوا للناس حين خرجوا إليهم: إنا قد قبلنا الدين، فأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا (٢٠).

♦ عن الضحاك: كتب يهود المدينة إلى يهود العراق ويهود اليمن ويهود الشام ومن بلغهم كتابهم من أهل الأرض: أن محمداً ليس بنبي، واثبتوا على دينكم، واجمعوا كلمتكم على ذلك، فاجتمعت كلمتهم على الكفر بمحمد والقرآن، وفرحوا بذلك وقالوا: الحمد لله الذي جمع كلمتنا، ولم نتفرق، ولم نترك ديننا، وقالوا: نحن أهل الصوم والصلاة ونحن أولياء الله. وذلك قوله \_ تعالى \_: ﴿وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُواْ عِا لَمْ يَفْعَلُواْ﴾

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/١/١) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٣٩/٤) \_: نا معمر عن قتادة؛ قال: إن أهل خيبر أتوا النبي ﷺ وأصحابه، فقالوا: إنا على رأيكم وهيئتكم وإنا لكم ود(١)؛ فأكذبهم الله وقال: ﴿لاَ تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ يَفْرَكُونَ بِمَا أَنُوا وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلاَ تَحْسَبَنَهُم بِمَفَاذَةِ مِنَ الْعَدَابُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

قلنا: وهو صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٨٤٠ رقم ٤٦٥١) من طريق عباد بن منصور سألت الحسن به.

قلنا: وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳۸/۶، ۱۳۹): ثنا بشر بن معاذ العقدي: ثنا يزيد بن زريع: ثنا سعيد بن أبي عروبة، وأخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۱/۸۱۵) من طريق شيبان النحوي كلاهما عن قتادة به.

<sup>(</sup>١) في تفسير الطبري: «ردء».

من العبادة كالصوم والصلاة وغير ذلك<sup>(١)</sup>. [ضعيف جدآ]

 عن عكرمة أو سعيد بن جبير: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ ﴾ [آل عمران: ١٨٧]؛ يعني: فنحاصاً وأشيع وأشباههما من الأحبار الذين يفرحون بما يصيبون من الدنيا على ما زينوا للناس من الضلالة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ويحبون أن يقول لهم الناس قد فعلوا(٢). [ضعيف]

❖ عن محمد بن كعب القرظى؛ قال: كان في بني إسرائيل رجال عباد فقهاء، فأدخلتهم الملوك فرخصوا لهم وأعطوهم، فخرجوا وهم فرحون بما أخذت الملوك من قولهم وما أعطوا؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَاۤ أَتُوا ﴾ (٣). [ضعیف]

 ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ٱلْآيَاتِ لِأُولِى ٱلأَلْبَبِ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

❖ عن عطاء بن أبي رباح؛ قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (١/ ٨١٥)، والطبري في «جامع البيان» (رقم ١٣٧١٤) من طريق جويبر عنه به. قلنا: وسنده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣٧/٤) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق، ولإرساله، وعنعنته. وأخرجه ابن إسحاق موصولاً \_ وهو أصح \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٨٣٨ رقم ٤٦٤٠)، والطبري في «جامع البيان» (٤/ ١٣٧) بنحوه.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهاله شيخ ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٨٣٨ رقم ٤٦٤٤) من طريق زيد بن الحباب عن أفلح بن سعيد عن محمد به.

قلنا: وسنده ضعيف.

عائشة، فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزور، فقال: أقول يا أمه! كما قال الأول: زرغباً تزدد حباً، قال: فقالت: دعونا من بطالتكم هذه. قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله على، قال: فسكتت، ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي؛ قال: «يا عائشة! ذريني أتعبد لربي»، قلت: والله؛ إني لأحب قربك، وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي، قالت: فلم يزل يبكي؛ حتى بل حجره. قالت: وكان جالساً فلم يزل يبكي على؛ حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى؛ حتى بل الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي؛ قال: يا رسول الله! تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: ها أفلا أكون عبداً شكوراً؟ لقد نزلت علي الليلة آيةٌ؛ ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: ﴿إِنَ فِ خَلِقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ﴾» الآية كلها(١).

❖ عن سعيد بن جبير؛ قال: انطلقت قريش إلى اليهود فسألوهم ما أتى به موسى من الآيات؟ فذكروا عصاه ويده، وأتوا النصارى فقالوا:
 كيف كان عيسى؟ فقالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص، فأتوا النبي ﷺ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابنُ حبّان في "صحيحه" (رقم ٥٢٣ ـ موارد)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي عليه" (ص٢٠٠ رقم ٥٦١) من طريق يحيى بن زكريا بن إبراهيم بن سويد النخعي: نا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء به.

قال شيخنا العلامة الألباني كلله في «الصحيحة» (١٤٧/١ رقم ٢٨): «وهذا إسناد جيد؛ رجاله كلهم ثقات؛ غير يحيى بن زكريا؛ قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/٤ رقم ١٤٥): «سألت أبي عنه؟ قال: ليس به بأس، هو صالح الحديث»».اه.

قلنا: وهو كما قال، وله طريق أخرى عند أبي الشيخ (رقم ٥٣٧) بنحوه؛ لكن فيه أبا جناب الكلبي، قال في «التقريب»: «ضعفوه؛ لكثرة تدليسه».اه.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٠٩) وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن أبي الدنيا في «التفكر»، وابن المنذر، وابن مردويه، والأصبهاني في «الترغيب»، وابن عساكر.

فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباً؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية (١).

﴿ فَاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم مِن ذَكْرٍ أَوْ أُنثَنَّ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيندِهِمْ وَأُودُوا فِي سَكِيلِي وَقَلتَلُوا وَقُتِلُوا لَأَكُومُ مِنْ بَعْضِ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَلُخْرِجُوا مِن دِيندِهِمْ وَأُودُوا فِي سَكِيلِي وَقَلتَلُوا وَقُتِلُوا لَمْ كَنْتُ مَعْمَدِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابًا وَقُتِلُوا لَهُ كَانِ مَا مَلْ وَاللّهُ عِندهُ حُسَّنُ ٱلثَّوَابِ ﴿ ﴾.

◄ عن أُمِّ سَلَمة؛ قالت: يا رسول الله! لا أسمع الله \_ عزّ وجلّ \_ ذكر النساء في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله هذه الآية، قال: قالت الأنصار:
 هي أول ظعينة قدمت علينا(٢).

(۱) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۸۱۲/۲) عن الحسن بن موسى عن يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠/١٨ رقم ٤٦٥٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠/١٢ رقم ١٢٣٢١)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٩٢)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٤٥٠) جميعهم من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني ثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس به موصولاً.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٢٩/٦): «وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف».

وفي «التقريب» (٢/ ٣٥٢): «حافظ؛ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث».

قال الحافظ في «العجاب» (٢/ ٨١٧): «والمرسل أصح».

قلنا: وهو كما قال، ولعل الوهم في رفعه وإرساله من جعفر القمي؛ فإنه وصف بالوهم؛ فقد قال الحافظ: «صدوق يهم»، وقال ابن منده: «ليس بالقوي في سعيد بن جبير».

وبالجملة؛ فالمرسل أصح؛ لكنه ضعيف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٣/ ١١٣٦ رقم ٥٥٢ \_ تكملة) \_ ومن طريقه =

عن أنس؛ قال: لما جاء نعي النجاشي؛ قال رسول الله ﷺ: "صلوا عليه"، قالوا: يا رسول الله! نصلي على عبد حبشي؟ فأنزل الله عزّ وجلّ \_: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰكِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلّهِ﴾ (١).

قال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

قلنا: لم يخرج الشيخان لسلمة هذا شيئاً، ولكنه صدوق؛ فقد روى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن حبان في «الثقات» (٣٩٩/٦)، وهو من التابعين، وقد توبع كما سيأتي \_ إن شاء الله \_ في سورة النساء.

(۱) أخرجه النسائي في «تفسيره» (۱/ ٣٥٦ رقم ۱۰۸)، والطبراني في «الأوسط» (٥/ ٢٢٣ رقم ١٩٤٧) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٦/ ٣٦ رقم ٢٠٣٩ )، والبزار (٢/ ٣٩ رقم ٢٨٢ ـ كشف)، والدارقطني في «الأفراد» (ق٣٧/ ب) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٦/ ٢١، ٢٢ رقم ٢٠٣٧) ـ، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٤٥٣)، و«العجاب» (٢/ ٨٢٠) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٦/ ٢٠٣١) ـ، والواحدي في «أسباب =

البيهقي في «المعرفة» (٦/ ٥٠٠ رقم ٥٣٠٧) -، وعبد الرزاق (١/ ١٤٤١) - ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٤٣/٤) -، والشافعي في «سنن حرملة»؛ كما في «المعرفة» (٦/ ٥٠٠)، والحميدي (١٤٤/١ رقم ٢٠٠١)، والترمذي (٥/ ٢٣٧ رقم ٢٠٠٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢/ رقم ٢٥١)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢١/ ٣٩١ رقم ٢٩٥٨)، والطبري في «جامع البيان» (١٤٣/٤، ١٤٤١)، والحاكم في «المستدرك» (٢٠٠٠)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٩٣)، والقاضي وكيع في «أخبار القضاة» والواحدي في «أسباب النزول» (ص٩٣)، والقاضي وكيع في «أخبار القضاة» ولد أم سلمة عن أم سلمة .

\_\_\_\_

= النزول» (ص۹۳، ۹۶)، و «الوسيط» (۱/ ۵۳۱) من طريق أبي بكر بن عياش ومعتمر بن سليمان وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ثلاثتهم عن حميد عن أنس به.

قلنا: وسنده صحيح.

قال الدارقطني: «تفرد به معتمر! ولا نعلم رواه عنه غير أبي هاني أحمد بن بكار».

ورده الحافظ في «العجاب» (٢/ ٨٢٠) بقوله: «كذا قال! وقد أخرجه ابن مردويه من طريق أبي بكر بن عياش عن حميد».

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن حميد إلا أبا بكر بن عياش ومعتمر بن سليمان!!».

قلنا: وكلامه متعقب بأن البزار أخرجه من طريق ابن ثوبان عن حميد به.

وأما ما يخشى من تدليس حميد؛ فإن ما لم يسمعه من أنس سمعه من ثابت البناني \_ وهو ثقة من رجال مسلم \_ ولا تضر عندئذ عنعنته؛ نص على ذلك جمع من أهل العلم؛ كما في "تهذيب الكمال» ((7/70-70))، و"التهذيب» (رقم (7/70-70))، و"جامع التحصيل» (رقم (7/70-70)).

قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٣٨/٣): «رواه البزار، والطبراني في «الأوسط»؛ ورجال الطبراني ثقات». اه.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/7 رقم 7/7)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (7/7) رقم 7/7)، وابن مردويه؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (1/70)، و«العجاب» (1/70) جميعهم من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به.

قال الطبراني: «لم يروه عن حماد إلا مؤمل».

وقال الحافظ في «العجاب» (٢/ ٨٢٠): «وهو من رواية مؤمل بن إسماعيل عن حماد، وفيه لين».

قلنا: وفي «التقريب» (٢/ ٢٩٠): «صدوق سيئ الحفظ».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤١٥) وزاد نسبته لابن المنذر.

وأخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» عن سليمان بن حرب، وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٨٤٦ رقم ٤٦٨٣) عن أبيه عن ابن عائشة كلاهما عن =

❖ عن أبي سعيد الخدري؛ قال: لما قدم على النبي الله وفاة النجاشي؛ قال: «اخرجوا فصلوا على أخ لكم لم تروه قط»، فخرجنا وتقدم النبي الله وصفّنا خلفه، فصلًى وصلينا، فلما انصرفنا؛ قال المنافقون: انظروا إلى هذا، خرج يصلي على علج نصراني لم يره قط؛ فأنزل الله: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ النَّحِتَٰبِ لَمَن يُوْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلّهِ لاَ يَشَمّرُونَ بِعَايَئتِ اللهِ ثَمَنَا قَلِيلاً ﴾ إلى آخر الآية (١).

❖ عن عبد الله بن الزبير را قال: نزل بالنجاشي عدو من

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: أبو أسلم هذا؛ قال عنه ابن عدي: «حدث بالأباطيل»، وقال \_ أيضاً \_: «منكر الحديث عن كل من روى عنه»، وقال الدارقطني في «غرائب مالك»: «متروك الحديث»؛ كما في «الكامل» (٦/ ٢٢٦٠)، و«الميزان» (٤/ ٣٢)، و«اللسان» (٥/ ٣٧٥).

الثانية: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ متروك.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٣٩)، وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط»؛ وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد (١) وهو ضعيف».

وأخرجه الطبراني؛ كما في «العجاب» (٨٢١/٢) من طريق فطر بن خليفه عن عطية عن أبي سعيد به نحوه.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه عطية العوفي؛ مدلس، وتدليسه أقبح تدليس فربما دلسه عن الكلبي الكذاب.

<sup>=</sup> حماد بن سلمة عن ثابت، وأخرجه النسائي في «تفسيره» (١/ ٣٥٩ رقم ١٠٩) من طريق حميد الطويل؛ كلاهما (ثابت وحميد) عن الحسن البصري به. قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد، وما قبله يغنى عنه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥/٥٥ رقم ٤٦٤٥) من طريق أبي أسلم محمد بن مخلد الرعيني نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عنه به.

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوع، والصواب: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

أرضهم، فجاءه المهاجرون؛ فقالوا: إنا نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل معك، وترى جرأتنا، ونجزيك بما صنعت معنا، فقال: لا؛ دواء بنصرة الله خير من دواء بنصرة الناس، قال: وفيه نزلت: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ﴾ (١). [ضعيف]

معن وحشي بن حرب؛ قال: لما مات النجاشي، قال رسول الله ﷺ: "إن أخاكم النجاشي؛ قد مات، قوموا فصلوا عليه"، فقال رجل: يا رسول الله! كيف نصلي عليه وقد مات في كفره؟ قال: "ألا تسمعون قول الله \_ عزّ وجلّ \_: "وَإِنّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُمْ إلى آخر الآية"(٢). [ضعيف]

\*عن جابر بن عبد الله: أن النبي على قال: «اخرجوا فصلوا على أخ لكم»؛ فصلى بنا، فكبر أربع تكبيرات، فقال: «هذا النجاشي أصحمة»، فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلى على علج نصراني لم يره قط؛ فأنزل الله: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمَ خَشِعِينَ لِلّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَاينتِ اللّهِ ثَمَنَا قلِيلاً أُولَتِكَ لَهُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ عِندَ رَبِهِمْ إِن اللهِ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللّهِ مَن اللهِ عَندَ رَبِهِمْ إِن اللّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَندَ رَبِهِمْ إِن كَاللّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَندَ رَبِهِمْ إِن كَاللّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ الللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۰۰/۲) من طريق ابن المبارك ثنا مصعب بن ثابت عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. قلنا: ليس كما في «الميزان» (٤/

۱۸۸، ۱۸۹)، و «التقریب» (۲/ ۲۵۱). (۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲/ رقم ۳۲۱) من طريق وحشي بن حرب بن وحشي ابن حرب عن أبيه عن جده.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٣٩): «رواه الطبراني، وفيه سلمان بن أبي داود الحراني، وهو ضعيف».

قلنا: وحرب بن وحشى وأبوه؛ مقبولان عند المتابعة، وإلا؛ فضعيفان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٦/٤)، وابن عدي في «الكامل» =

\* عن قتادة: أن النبي ﷺ قال: «إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه»، قالوا: يصلى على رجل ليس بمسلم! قال: فنزلت: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلْيَكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُمْ خَشِعِينَ لِلّهِ . قال قتادة: فقالوا: فإنه كان لا يصلي إلى القبلة؛ فأنزل الله: ﴿وَللّهِ النّهُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

قلنا: وسنده صحيح، رجاله رجال الصحيح؛ لكنه مرسل.

قلنا: ورجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وأخرجه الطبري من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ: وصدقوا به، قال: وذكر لنا أن نبي الله على استغفر للنجاشي وصلى عليه حين بلغه موته، وقال لأصحابه: «صلوا على أخ لكم قد مات بغير بلادكم»، فقال أناسٌ من أهل النفاق: يصلي على رجل مات ليس من أهل دينه؛ فأنزل الله هذه الآية: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُوْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ عَندَ وَيَهِمْ عَندَ وَيَهِمْ عَندَ وَيَهِمْ أَخُرُهُمْ عِندَ وَيَهِمْ إِلَيْهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَاينتِ ٱللّهِ ثُمَنّا قلِيلًا أَوْلَتِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ وَيَهِمْ إِلَى اللّهِ سَريعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللّهِ اللّهِ مَن اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَن اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللل الللهُ اللللللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الل

وأخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٨٢١/٢) من طريق شيبان عن قتادة نحوه.

وهو ثابت صحيح إلى قتادة؛ لكنه مرسل.

<sup>= (</sup>٣/ ١١٧١) من طريق أبي بكر الهذلي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن جابر.

قلنا: فيه أبو بكر الهذلي؛ متروك الحديث، بل كذبه بعضهم؛ كما في «الميزان» (٤/ ٤٠١)، و«الكامل» (٣/ ٢١١٧).

قال الحافظ في «الكافي الشاف» (٣٠٨/٣٧): «وهو ضعيف».

ونقله عنه المناوي في «الفتح السماوي» (١/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٦/٤): ثنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن هشام الدستوائي ثنا أبي عن قتادة به.

- ❖ عن مجاهد: نزلت هذه الآية في مؤمني أهل الكتاب<sup>(١)</sup>. [ضعيف]
- عن ابن جريج؛ قال: نزلت في عبد الله بن سلام ومن معه (۲).

❖ عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم نحوه (۳).

﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَكُمْ تُقُلِحُونَ ﴿
 ثَقُلِحُونَ ﴿

◄ عن داود بن صالح؛ قال: قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخي! هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية: ﴿أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ﴾؟ قال: قلت: يا ابن أخي! إنه لم يكن في زمان النبي ﷺ غزو يرابط فيه، ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة (٤).

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۶/ ۱۶۲، ۱۶۷)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۸۶۲ رقم ۲۸۸۶) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

(٢) أخرجه سنيد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٨٢٢) \_ ومن طريقه الطبري ِ في «جامع البيان» (١٤٦/٤) \_: ثني حجاج عن ابن جريج.

قلنا: وهو ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف سُنيد كما تقدم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤١٦)، وزاد نسبته لابن المنذر.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٦/٤): ثني يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عنه به.

وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: عبد الرحمن متروك.

(٤) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١/٣٦٣ رقم ٣٨٩ ـ ط جديدة) ـ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (١٤٨/٤) ـ، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٩٤)، =

## سورة النساء

﴿ وَمَا ثُوا الْمُؤَا الْمُؤَاتُمُ أَمُواكُمُ أَمُواكُمُ وَلَا تَشَدَّلُوا الْمُؤَيِّدِ وَالطَّيْرِ وَلَا تَأْكُلُوا الْمُؤَلِّمُمُ إِلَىٰ أَمُولُكُمُ إِلَىٰ الْمُؤَالِمُمُ الْمُؤَالِمُمُ اللَّهِ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ إِلَىٰ ﴾ .

❖ عن سعید بن جبیر؛ قال: إن رجلاً من غطفان کان معه مال

= والحاكم (١) في «المستدرك» (٢/ ٣٠١) \_ وعنه البيهقي في «الشعب» (٦/ ١٨٢ رقم ٢٦٣٨ \_ هنديه) \_: عن مصعب بن ثابت ثني داود به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: مصعب بن ثابت؛ ضعيف.

وأخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١٥٤/١) من طريق علي بن زيد الكوفي: أنبأ ابن أبي كريمة عن محمد بن يزيد عن أبي سلمة قال: أقبل علي أبو هريرة يوماً، فقال: أتدري يا ابن أخي! فيم نزلت هذه الآية: ﴿يَكَائِيُّهُا الَّذِينِ عَامَنُوا أَصَبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ﴾؟ قلت: لا، قال: أما إنه لم يكن في زمان النبي عَلَيْ غزو يرابطون فيه، ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد، ويصلون الصلاة في مواقيتها، ثم يذكرون الله فيها؛ فعليهم أنزلت: ﴿وَصَابِرُوا ﴾؛ أي: على الصلوات الخمس، ﴿وَصَابِرُوا ﴾ أنفسكم وهواكم، ﴿وَرَابِطُوا ﴾ في مساجدكم، ﴿وَاتَقُوا الله ﴾ فيما عليكم، ﴿لَمَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾.

قلنا: إسناده ضعيف جداً؛ لأن ابن أبي كريمة وهو محمد؛ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٢٢/٤): «لا يكاد يعرف»، والراوي عنه وشيخه لم نجد لهما ترجمة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم عن أبي سلمة عن أبي هريرة موصولاً؛ فلعله وهم أو مقحم في النسخة، والله أعلم.

كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم؛ طلب ماله، فمنعه عمه؛ فخاصمه إلى النبي ﷺ؛ فنزلت: ﴿وَمَاثُوا ٱلْيَنَيْنَ أَمْوَالُمْ ﴾؛ يعني: الأوصياء، يقول: اعطوا اليتامى أموالهم: ﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا ٱلْخَبِيثَ بِالطّيّبِ ﴾ يقول: لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم، يقول: لا تبذروا أموالكم: الحلال، وتأكلوا أموالهم: الحرام (١).

• عن عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ﴾؛ قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء، ولا يرثون الصغار، يأخذه الأكبر، وقرأ: ﴿وَرَّغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ قال: إذا لم يكن لهم شيء: ﴿وَالسُّنَهُ عَنِينَ مِن الْوِلْدَانِ ﴾ [النساء: ١٢٧] لا يورثوهم، قال: فنصيبه من الميراث طيب، وهذا الذي أخذه خبيث (٢).

﴿ وَإِنْ خِفْتُم آلًا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَكَىٰ فَانكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَكَ
 وَرُبَحٌ فَإِنْ خِفْتُم ٱلَّا نَعْلِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ ذَاكِ أَدْنَى ٱلَّا تَعُولُواْ ۞ ﴿ .

◄ عن سعيد بن جبير؛ قال: بعث الله محمداً ﷺ والناس في أمر الجاهلية؛ إلا أن يؤمروا بشيء وينهوا عنه، فكانوا يسألون عن اليتامى، ولم يكن للنساء عدد ولا ذِكْر؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿وَإِنَّ خِفْتُمُ ٱلَّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ٨٥٤ رقم ٤٧٢٨، ص٨٥٥ رقم ٤٧٣٥) من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ابن لهيعة؛ ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٥٣/٤): ثنا يونس بن عبد الأعلى: ثنا ابن وهب عن عبد الرحمٰن به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم؛ متروك.

نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْهَىٰ فَأَنكِمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ﴾، وكان الرجل يتزوج ما يشاء، فقال: كما تخافون ألا تقسطوا في اليتامى، فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن (١١).

عن عكرمة؛ قال: كان الرجل من قريش يكون عنده النسوة ويكون عنده النسوة ويكون عنده الأيتام، فيذهب ماله؛ فيميل على الأيتام؛ فنزلت هذه الآية: ﴿ فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنَّ خِفْئُم آلًا فَعْدُولُوا فَوَحِدةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُ أَنَا لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنَّ خِفْئُم آلًا فَعْدُولُوا فَوَحِدةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُ أَن ذَلِكَ أَدْفَحَ أَلًا تَعُولُوا ﴾ (٢).

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

قلنا: إسناده صحيح إلى عكرمة؛ لكنه مرسل.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٥٩/٤): ثنا غندر، والطبري في «جامع البيان» (١٥٦/٤): ثنا محمد بن جعفر: ثنا غندر عن شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، أما ما يخشى من الاضطراب الحاصل من رواية سماك عن عكرمة؛ فالراوي عنه شعبة وهو ممن لا يروي عن مشايخه إلا مسموعاتهم ويتقي سواها؛ كما نص على ذلك الدارقطني وابن حجر وغيرهما. ورواه ابن جرير وابن المنذر؛ كما في «العجاب» (٢٢٦/٦) من طريق أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة بلفظ: كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست والعشر، فيقول الآخر: ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان؟! فيأخذ مال البتيم؛ فيتزوج به؛ فنهوا أن يتزوج الرجل فوق الأربع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۱٤٣/٣ رقم ٥٥٤ - تكملة) - ومن طريقه ابن المنذر -: ثنا حماد بن زيد، وأخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۸۲۵) عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۸۵۹ رقم ۷۷۷٤) من طريق أحمد بن عبدة، والطبري في «جامع البيان» (۱۵۷/۶) من طريق عارم كلاهما عن حماد بن زيد، وعبد الرزاق في «تفسيره» - مختصراً - (۱/ ۱/ ۱۵۵، ۱۶۲) - ومن طريقه الطبري (۱۵۷/۶) -: نا معمر، والطبري (۱۵۷/۶) من طريق حماد بن سلمة، و(۱۵۲/۶) من طريق ابن علية أربعتهم عن أيوب عن سعيد به.

♦ عن قتادة في قوله: ﴿وَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْكَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ حتى بلغ ﴿أَدِّقَ أَلَّا تَعُولُواْ﴾ يقول: كما خفتم الجور في اليتامى وهمّكم ذلك؛ فكذلك فخافوا في جمع النساء، وكان الرجل في البحاهلية يتزوج العشر فما دون ذلك؛ فأحل الله \_ جل ثناؤه \_ أربعاً، ثم صيرهن إلى أربع (١).

❖ عن عائشة \_ رَجِيًا \_: أن رجلاً كانت له يتيمة؛ فنكحها، وكان له عذق وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء؛ فنزلت فيه: ﴿وَإِنّ خِفْتُمُ أَلّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْكِينَ﴾ أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله (٢).

♦ عن عروة بن الزبير؛ أنه سأل عائشة عن قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمُ اللَّهُ نُقْسِطُوا فِي اللَّهُ نَهُ وَقَالَت : يا ابن أختي! هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها؛ فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن من الصداق(٣).

[صحيح]

◄ عن عبد الله بن عباس را قال: كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى، ويترخصون في النساء؛ فيتزوجون ما شاؤا؛ فربما عدلوا، وربما

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۸۲۷/۲) من طريق شيبان، والطبري في «جامع البيان» (۱۵۲/۶، ۱۵۷) من طريق سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة به.

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۸/ ۲۳۸ رقم ۲۵۷۳ رقم ۲۲۰۰)،
 ومسلم في «صحيحه» (٤/ ٢٣١٤، ٢٣١٥ رقم ۷، ۸، ۹).

وأخرجاه بلفظ أتم منه.

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (٥/ ۱۳۳ رقم ٢٤٩٤، ٨/ ٢٣٩ رقم ٤٥٧٤، ١٣٦/٩ ١٣٧، ١٣٧ رقم ٥٠٩٢). رقم ٥٠٩٢)، ومسلم (٢٣١٣/٤، ٢٣١٤ رقم ٣٠١٨).

لم يعدلوا، فلما سألوا عن اليتامى؛ نزلت: ﴿وَمَاثُوا ٱلْلِنَكَىٰ آَمُواَئُمُ النساء: ٢] بدل ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُوا فِي ٱلْلِنَكَىٰ ﴾؛ فكذلك خافوا في النساء أن لا تعولوهن فلا تزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن؛ لأن النساء كاليتامى في الصغر والعجز (١).

﴿ وَءَاتُوا ٱللِّسَآةَ صَدُقَائِهِنَ غِعَلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّكَا
 مَرَيِّكَا ۞ ﴿ .

❖ عن أبي صالح؛ قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها؛ فنهاهم الله عن ذلك، ونزلت هذه الآية (٢).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٥٧/٤) من طريق أبي صالح.

قلنا: وسنده حسن؛ وهاك البيان:

أمّا ما يخشى من ضعف عبد الله بن صالح أبي صالح؛ فقد قال الحافظ في «هدي الساري» (ص٤١٤): «ظاهر كلام الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيماً، ثم طرأ عليه فيه تخليط؛ فمقتضى ذلك: أن ما يجئ من روايته عن أهل الحذق؛ كيحيى بن معين، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم؛ فهو من صحيح حديثه، وما يجئ من رواية الشيوخ عنه؛ فيتوقف فيه».اه.

وهذا من رواية أبي حاتم عنه وهي صحيحة.

ومعاوية بن صالح صدوق له أوهام.

وعليٌ؛ صدوق، قال الحافظ في «العجاب» (٢٠٧/١): «وعليٌ صدوق لم يلق ابن عباس؛ لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه؛ فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة»؛ فالحاصل أن السند جيد يحتج به، والله أعلم.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (ج٢/ق١٠٥أ): ثنا أبي ثنا أبو صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد منصور في «سننه» (٣/ ١١٤٧ رقم ٥٥٩) \_ ومن طريقه ابن المنذر في «تفسيره» \_، وابن جرير في «جامع البيان» (٤/ ١٦٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٤٧٥ /٨٦٥) و٤٧٥ (٤٧٧٥)، وعبد بن حميد في تفسيره؛ كما في «العجاب» (٢/ ٨٢٩) من طريق هشيم نا سيار عن أبي صالح.

- خ عن حضرمي: أن أُناساً كانوا يعطي هذا الرجل أخته ويأخذ أخت الرجل ولا يأخذون كثير مهر؛ فقال الله: ﴿وَمَاتُوا اللِّسَآةَ صَدُقَائِهِنَ غِلَةً أَخت الرجل ولا يأخذون كثير مهر؛ فقال الله: ﴿وَمَاتُوا اللِّسَآةَ صَدُقَائِهِنَ غِلَةً فَإِن طِئْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَسْنًا فَكُلُوهُ هَنِيْنَا مَرْيَنًا ﴾(١).
- عن حضرمي؛ قال: إن رجلاً عمد فدفع ماله إلى امرأته، فوضعته في غير الحق؛ فقال الله: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا اللهُ عَمَلَ اللهُ اللهُ عَمَلَ اللهُ اللهُ عَمَلَ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَا اللهُ عَمْلَا اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَهُ عَلَى اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَهُ عَلَيْ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلُهُ عَلَيْ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلَا عَمْلَا عَمْلَا اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَا عَمْلَا عَمْلَا عَمْلَا عَمْلَا اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَا اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَا اللهُ عَمْلُهُ عَلَيْ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَلَا عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَلَا عَمْلُهُ عَلَا عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَلَيْ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَالِمُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلَهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلَالِهُ عَمْلُهُ عَمْلُ
- ﴿ وَالْبَالُوا الْلِنَامَىٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُوا الذِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِنْهُمْ رُشُدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلُمُمُ وَالْبَالُوا الْلِنَامَىٰ حَتَىٰ إِذَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلَيْمَ وَلَا تَأْكُوهُمْ إِلَيْهِمَ أَمْوَلُهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكُفَى بِاللّهِ حَسِيبًا ۞﴾.
- ♦ عن عائشة رَجُهُا؛ قالت: نزلت في مال (وفي رواية: والي مال)
   اليتيم إذا كان فقيراً أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف (٣).
- ◄ عن عبد الله بن عمرو بن العاص الله الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص الله الله على من مال رسول الله على فقال: «كُلُ من مال يتيمك؛ غير مسرف، ولا مبذر، ولا متأثل مالاً من غير أن تقى أو تفدى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ١٦٢): ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه؛ قال: زعم حضرمي. قلنا: وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ١٦٥) بالسند السابق نفسه. قلنا: وهو ضعيف.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٤٠٦/٤ رقم ٢٢١٢، ٨/٢٤١ رقم ٤٠٥٥)،
 ومسلم في «صحيحه» (٢٣١٥/٤ رقم ٣٠١٩).

مالك بماله»(۱).

♦ عن الحسن العُرني: أن رجلاً قال: يا رسول الله! مم أضرب يتيمي؟ قال: «مما كنت ضارباً منه ولدك»، قال: فأصيب ماله؟ قال: «غير متأثل مالاً، ولا واق مالك بماله»(٢).

(۱) أخرجه أحمد (٢/ ١٨٦، ٢١٥)، وأبو داود (٣/ ١١٥ رقم ٢٨٧٢) ـ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (7/ 3٨٤)، والبغوي في «شرح السنة» (7/ 700 رقم ٢٢٠٥) .، والنسائي في «المجتبى» (7/ 707)، و«الكبرى» (117/ 6 رقم 117/ 6)، وابن ماجه (117/ 6)، وابن الجارود (117/ 6)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (117/ 6)، وابن خزيمة؛ كما في «الفتح» (117/ 6)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (117/ 6) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.

قلنا: وهذا سند حسن، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.

وقال الحافظ في «الفتح» (٨/ ٢٤١): «وإسناده قوي»، وقال في «العجاب» (٢/ ٨٣٣): «ورجاله إلى عمرو رجال الصحيح».

وقال شيخنا في «صحيح أبي داود»: «حسن صحيح».

قلنا: وهو كما قال، ويشهد له ما بعده.

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۳/ ۱۱۹۹ رقم ۷۷۷)، وابن المبارك في «البر والصلة» (رقم ۲۰۹)، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في العجاب» (۲/ ۸۲۲)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۱۲۸۱)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ۳۷۹)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۱۲۱)، وابن جرير في «جامع البيان» (٤/ ۱۷٤)، وأبو عبيد في «غريب الحديث» (۱/ ۱۹۱، ۱۹۲)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص۹۱)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٤) من طرق عن سفيان بن عيبنة وحماد بن زيد وأبوب السختياني عن عمرو بن دينار عن الحسن العربي به.

وقال البيهقي: «وهذا مرسل».

وخالفهم صالح بن رستم أبو عامر الخزاز \_ وهو صدوق كثير الخطأ \_؛ فرواه عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي على الله به.

أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (١٠/٥٥، ٥٥ رقم ٢٢٤٤ ـ إحسان)، والبيهقي (٦/ ٤)، والطبراني في «الصغير» (١/ ٨٩)، وابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٣٩) وغيرهم. = ♦ عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن عم ثابت بن رفاعة \_ وثابت يومئذٍ، يتيم في حجره \_ من الأنصار، أتى نبي الله ﷺ، فقال: يا نبي الله! إن ابن أخي يتيم في حجري، فما يحل لي من ماله؟ قال: «أن تأكل بالمعروف؛ من غير أن تقي مالك بماله، ولا تتخذِ من ماله وفراً»، وكان اليتيم يكون له الحائط من النخل؛ فيقوم وليه على صلاحه وسقيه؛ فيصيب من ثمرته، أو تكون له الماشية؛ فيقوم وليه على صلاحها، أو يلي علاجها ومؤنتها؛ فيصيب من جزازها وعوارضها ورسلها، فأما رقاب المال وأصول المال؛ فليس له أن يستهلكه (۱).

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَانُونَ وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَانُونَ مَلِيسًا مَقْرُوضًا ﴿ ﴾.

<sup>=</sup> قال الطبراني: «لم يروه عن عمرو بن دينار عن جابر إلا أبو عامر الخزاز، ولا عنه إلا جعفر بن سليمان، تفرد به: معلى بن مهدي».

وقال ابن عدي: «لا أعرفه إلا من هذا الطريق، وهو غريب، ولا أعلم يرويه عن أبي عامر غير جعفر بن سليمان».

وقال البيهقي: «كذا رواه؟! والمحفوظ ما...» ثم ذكر الحديث المرسل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٤/ ١٧٤)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣/ ٢٤٢، ٢٤٣ رقم ١٢٣٣) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٨٣٢) عن يونس بن محمد عن شيبان كلاهما عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وقال الحافظ في «الإصابة» (١/ ١٩٢): «هذا مرسل رجاله ثقات». وقال أبو نعيم: «له ذكر في حديث أرسله قتادة».

فأخذا ميراثه، فقالت امرأته لهما: تزوجا ابنتيه \_ وكان بها دمامة \_؛ فأبيا، فأتت رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله! توفى أوس وترك ابناً صغيراً وابنتين، فجاء ابنا عمه خالد وعرفطة فأخذا ميراثه، فقلت لهما: تزوجا ابنتيه؛ فأبيا، فقال رسول الله على: «ما أدري ما أقول؟ وما جاءني من الله - عزّ وجلّ - في هذا شيء»؛ فأنزل الله - عزّ وجلّ - على النبي ﷺ: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَللنِّسَآهِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾؛ فأرسل رسول الله ﷺ إلى خالد وعرفطة، فقال: «لا تحركا من الميراث شيئاً؛ فإنه قد أنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ عليّ شيئاً، وأخبرت فيه أن للذكر والأنشى نصيباً»، ثم نزل بعد على النبي ﷺ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُقْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾ [النساء: ١٢٧] فدعاهما \_ أيضاً \_، وقال: «لا تحركا في الميراث شيئاً»، ثم نزل على النبي ﷺ: ﴿يُوصِيكُو اللَّهُ فِي أَوْلَاكِحُمُّ لِلذَّكِّرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْكَيْرُ ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَلَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ﴾ [النساء: ١١، ١٢]؛ فدعا رسول الله عَلَيْ بالميراث، فأعطى المرأة الثُمُنَ، وقسم ما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين، فلما بلغ ذلك العرب؛ جاء عُيينة بن حصن في ناس من العرب، فقالوا: يا رسول الله! ماذا بلغنا عنك؟ قال: «وما بلغكم؟»، قالوا: بلغنا أنك ورثت الصغار الذين لم يركبوا الخيل، ولم يحرزوا الغنيمة، وورثت البنات اللاتي يذهبن بالمال إلى الأباعد، قال: فقرأ عليهم القرآن، وأمرهم بما أمر الله \_ عزّ وجلّ \_ به.

وفي غير هذه الرواية: أن الوارثين: قتادة وعرفطة، وأن المرأة يقال لها: أم كجة (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو الشيخ في «تفسيره» ـ ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (۱/ ، ۰۵۰ ، ۰۵۱) ـ: نا أبو يحيى الرازي: ثنا سهل بن عثمان: نا عبد الله بن الأجلح الكندي [عن الكلبي] (۱) عن أبي صالح عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>١) سقط ذكر الكلبي من «أسد الغابة»، واستدركناه من «الإصابة» (١/ ٨٠).

خ عن جابر؛ قال: جاءت أم كجة إلى رسول الله على، فقالت: يا رسول الله على ابنتين قد مات أبوهما، وليس لهما شيء؛ فأنزل الله: ﴿ لِرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثُرُ نَصِيبًا مَقْرُوضَا ﴿ ) . [ضعيف جداً]

❖ عن قتادة؛ قال: كانوا لا يورثون النساء؛ فنزلت: ﴿وَلِلنِّسَآءِ
 نَصِيبُ مِّمَا ٱكۡشَابَنَ ﴾ [النساء: ٣٢] (٢).

❖ عن عكرمة؛ قال: نزلت في أم كجة وبنت كجة وثعلبة وأوس بن سويد \_ وهم من الأنصار \_، كان أحدهم زوجها، والآخر عم ولدها، فقالت: يا رسول الله! توفي زوجي وتركني وابنته فلم نورث، فقال عم

وأخرجه ابن الأثير (٦/ ٣٨١) من طريق آخر عن الكلبي به.

قلنا: وهذا حديث موضوع كذب؛ الكلبي وشيخه كذابان.

وذكر المُناوي في «الفتح السماوي» (٢/ ٢٦٢ رقم ٣٤٠): أن أبا الشيخ ابن حيّان أخرجه في «كتاب الفرائض».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۸۳۲)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۳/ ۳۵۰۵، ۳۵۵۵ رقم ۸۰۳۲) من طريق إبراهيم بن هراسة عن الثوري عن عبد الله بن عقيل عن جابر به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ إبراهيم بن هراسة متروك الحديث؛ كما قال البخاري والنسائي وأبو حاتم، بل كذبه بعضهم؛ كما في «الجرح والتعديل» (٢/ ١٤٣)، و«الكامل» (١/ ٢٤٤)، و«المجروحين» (١/ ١١١)، و«الميزان» (١/ ٧٧)، و«اللسان» (١/ ١٢١، ١٢٢).

وضعفه الحافظ في «الإصابة»، و«العجاب»، وقد بين أن الإمام أحمد رواه من حديث جابر بلفظ آخر \_ وهو أصح من رواية ابن هراسة \_ وسيأتي \_ إن شاء الله \_ تحت آبة (١١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/۱/۱) ـ ومن طريقه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۸۳٦/۲)، والطبري في «جامع البيان» (٤/ ١٧٦) ـ: نا معمر عن قتادة به.

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

ولدها: يا رسول الله! لا تركب فرساً، ولا تحمل كلاً، ولا تنكأ عدواً يكسب عليها ولا تكتسب؛ فنزلت: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَوْرُونَ وَلِلْ اللهِ المِلمُلهِ اللهِ اللهِ ا

❖ عن السدي قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان، وإنما يرث من الولد من أطاق القتال، فمات عبد الرحمٰن بن ثابت \_ أخو حسان الشاعر \_ وترك امرأة له يقال لها: أم كجة، وترك خمس جوار، فجاء الورثة، فأخذوا ماله؛ فشكت أم كجة ذلك لرسول الله ﷺ؛ فأنزل الله آية الميراث: ﴿فَإِن كُنَّ فِسَاءٌ فَوْقَ ٱثَنتَيْنِ﴾ [النساء: ١١](٢).

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

وأخرجه ابن المنذر في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٨٣٥)، و«الإصابة» (٤/ ٤٨٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٨٧٢ رقم ٤٨٤٤) من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج؛ قال: قال ابن عباس بنحوه.

قلنا: وهذا معضل.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٨٨١ رقم ٤٨٩٤) من طريق أسباط بن نصر عن السدي.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

وأخرجه \_ أيضاً \_ (٣/ ٨٧٢/ ٤٨٤٣ و ٤٨٤٦ و٤٨٤٧ و٤٨٤٩) من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير: أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الولدان الصغار شيئاً؛ يجعلون الميراث لذي الأسنان من الرجال؛ فنزلت: ﴿ لِمُمَّا مُرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَمْرُبُونَ ﴾ إلى قولية: ﴿ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثْرُ ﴾ ؛ =

<sup>(</sup>۱) أخرجه سُنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۷٦/٤) \_: ثنى حجاج عن ابن جريج عن عكرمة به.

وَ وَمِيكُو اللّهُ فِي آوَلَا حُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ الْأَنشَيَةَ فَإِن كُنَّ نِسَلَهُ وَوَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَ ثُلُثَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتَ وَحِدةً فَلَهَا النِّصَفَّ وَلِأَبُوبَهِ لِكُلِّ وَوَحِدةً فَلَهَا النِّصَفُّ وَلِأَبُوبَهِ لِكُلِّ وَوَحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيبَةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ فَلِأُمِهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيبَةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ اللهَ كَانَ اللهُ عَلَى اللهُ إِنْ اللّهَ كَانَ اللهُ عَلَى اللّهُ إِنْ اللّهَ كَانَ عَلَيْهُمْ اللّهُ إِنْ اللّهَ كَانَ عَلَيْهُمْ اللّهُ إِنّ اللّهُ كَانَ عَلَيْهًا حَكِيمًا إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيمًا حَكِيمًا اللهُ .

خ عن جابر بن عبد الله والله على عن جابر بن عبد الله والله على الله على الله على من وضوئه؛ فعقلت، فقلت: يا رسول الله! لمن الميراث، إنما يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض (١). [صحيح]

يعني: من الميراث ﴿نَصِيبًا﴾؛ يعني: حظاً ﴿مَفْرُوضًا﴾؛ يعني: معلوماً.
 قلنا: وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ١٩٤، ٢٥٧٧)، ١٥٦٥، ٢٦٢٥، ٢٧٢٥، ١٢٣٥). ٣٦٧٣، ٣٤٧٢، ٢٧٤٩)، ومسلم في «صحيحه» (٣/ ١٢٣٥ رقم ١٦٦١). وقد بين الحافظ كله الاختلاف في الألفاظ، وتكلم عليها في «الفتح»، و«العجاب» (٢/ ٨٤٢، ٨٤٣).

وللحديث طريق أخرى عن جابر، وفيها سبب نزول آخر: أخرجها أبو داود (٣/ ١٢١ رقم ٢٨٩٢) \_ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٢/ ٢٢٩) \_ ، والترمذي (٤/ ٤١٤ رقم ٢٠٩٢)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٨ رقم ٢٧٢٠)، والدارقطني (٤/ ٧٧٥)، والطحاوي في «المشكل» (٣/ ٣٢١ رقم ٢٨٢١)، والحاكم (٣٣٣/٤) (٣٣٣)، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٤٥) من طرق عن عبد الله بن عقيل عن جابر بلفظ: جاءت امرأةُ سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله في فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أُحُد شهيداً، وإن عمّهما أخذ مالهما؛ فلم يدع لهما مالاً، ولا تُنكحان إلا ولهما مال، قال: «يقضي الله في ذلك»؛ فنزلت آية الميراث، فبعث رسول هي إلى عمهما، فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أُمَهما الثمن، وما بقي؛ فهو لك».

قلنا: وهذا سند حسن؛ للخلاف المعروف في عبد الله.

♦ عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن الله عن الله عن الله عن ذلك ما أحب؛ فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع(١).

## ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن نَرِثُوا ٱللِّسَاءَ كَرَهُا وَلَا

= وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عقيل». وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وسكت عنه الحافظ في «الفتح» (٨/ ٢٤٤)، وحسنه شيخنا الإمام الألباني كلله في «الإرواء» (٦/ ١٢٧ رقم ١٦٧٧).

قلنا: وهو كما قال كظَّله.

ورواه بعضهم عن عبد الله به، وجعل فيه: أن هاتين البنتين هما بنتا ثابت بن قيس. أخرجه أبو داود والطحاوي والحاكم والدارقطني والبيهقي.

قال أبو داود: «أخطأ بشر ـ الراوي له ـ فيه: إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة».

وقال البيهقي: `«قوله: ثابت بن قيس خطأ؛ إنما هو سعد بن الربيع».

قلنا: كلام أبي داود متعقب بأن بشراً لم يتفرد بذلك، لكن تابعه آخرون والطرق إليهم ضعيفه؛ وأما طريق أبي داود؛ فالسند إلى بشر صحيح، ولعل الوهم من عبد الله نفسه؛ فقد وصف بأن في حفظه لين، والله أعلم.

(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٨/ ٢٤٤ رقم ٤٥٧٨).

ورواه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ١٨٥، ١٨٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٨٨٢ رقم ٤٨٩٦) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بلفظ: لما نزلت آية الفرائض؛ قال بعضهم: يا رسول الله! أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، وكذلك الصبي؟ وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل، ويعطونه الأكبر فالأكبر؛ فنزلت: ﴿ فَرِيضَكُمُ مِنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَرَيمًا ﴾.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء، ومن الغريب سكوت الحافظ عنه في «الفتح» (٨/ ٢٤٥)!!

تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُنُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْتًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿ ﴾ .

♦ عن عبد الله بن عباس والله عن قوله: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِسَآءَ كَرَهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ ﴾ ؛ قال: كانوا إذا مات الرجل؛ كان أولياؤه أحق بامرأته: إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوّجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها؛ فنزلت هذه الآية في ذلك(١).

❖ عن عبد الله بن عباس را قال: كان الرجل إذا مات وترك زوجه؛ ألقى عليها حميمه ثوبه؛ فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة؛ تزوجها، وإن كانت ذميمة؛ حبسها حتى تموت؛ فيرثها(٢).

♦ عن أبي مالك؛ قال: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها؛ جاء وليه، فألقى عليها ثوباً، فإن كان له ابن صغير أو أخ؛ حبسها حتى تشيب أو تموت، فيرثها، وإن هي انفلتت فأتت أهلها من قبل أن يُلقى عليها ثوباً؛ نجت؛ فنزلت (٣).

◄ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ﷺ؛ قال: لما توفي أبو
 قيس بن الأسلت؛ أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان ذلك لهم في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ۲۹۶۸، ۲۹۶۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٠٢ رقم ٥٠٢٨)، وابن جرير في «جامع البيان» (٤/ ٢٠٩) من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده حسن، تقدم الكلام عليه عند آية رقم (٣)، ويشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٩٠٢/٣ رقم ٥٠٣١)، وعبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (٨٤٧/٢) من طريق إسرائيل عن السدي عن أبي مالك به. قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.

## الجاهلية؛ فأنزل الله: ﴿ لَا يَجِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرُهُمٌّ ﴾ (١). [صحيح]

قال ابن جريج: فأخبرني عطاء بن أبي رباح: أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة؛ حبسها أهله على الصبي يكون فيهم؛ فنزلت: ﴿لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرَهًا وَلاَ﴾(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «التفسير» (۱/ ٣٦٩ رقم ۱۱٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٢٠٧ رقم ٥٠٣٠)، والطبري في «جامع البيان» (٢٠٧/٤)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٤٧٦) من طريق محمد بن فضيل نا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن أبي أمامة عن أبيه [واسمه أسعد]؛ قال: (فذكره).

قال الحافظ في «الفتح» (٨/ ٢٤٧): «إسناد حسن».

وقال السيوطي في «اللباب» (ص٦٥): «حسن».

قلنا: وسنده صحيح إلى أبي أمامه، واسمه أسعد بن سهل بن حنيف؛ قال ابن حجر في «التقريب» (١/٦٤): «معدود في الصحابة له رؤية، لم يسمع من النبي ﷺ، وذكره المزي في «تهذيب الكمال»، وقال: «عن النبي مرسلاً». وبالجملة؛ فالحديث صحيح، ومراسيل الصحابة حجة؛ فتنبه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٢٠٨/٤) \_: ثني حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس به.

وعن ابن جريج: أخرني عطاء به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ علل:

الأولى: عطاء الخراساني؛ مدلس وقد عنق، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم عدم سماعه من أيّ صحابى.

الثانية: ابن جريج؛ مدلس، وقد عنعن.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف. وأما السند الثاني؛ فهو ضعيف؛ لإرساله وضعف سنيد.

- ♦ قال عكرمة: نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم من الأوس، توفي عنها أبو قيس بن الأسلت، فجنح عليها ابنه؛ فجاءت النبي فقالت: يا نبي الله! لا أنا ورثت زوجي، ولا أنا تُركتُ فأنُكْحَ؛ فنزلت هذه الآية (١).
- ♦ عن عبد الله بن عباس و أن رجالاً من أهل المدينة كان إذا مات حميم أحدهم؛ ألقى ثوبه على امرأته؛ فورث نكاحها، فلم ينكحها أحد غيره، وحبسها عنده حتى تفتدي منه بفديه؛ فأنزل الله هذه الآية (٢). [صحيح]
- ❖ عن الزهري؛ قال: نزلت في ناس من الأنصار، كانوا إذا مات الرجل منهم؛ فأملك الناس بامرأته وليه، فيمسكها حتى تموت فيرثها؛ فنزلت (٣).
- ❖ عن ابن البيلماني؛ قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما: في أمر الجاهلية، والأخرى: في أمر الإسلام (٤٠).

(۱) ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» معلقاً في ترجمة أبي قيس وكبيشة. قلنا: إسناده ضعيف، وهو من رواية ابن جريج عن عكرمة، وابن جريج لم يسمع من عكرمة، وفيه علّة أخرى؛ وهي الإرسال.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٦٣) وزاد نسبته لابن المنذر.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٠٩/٤) من طريق العوفي عنه به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء؛ لكن تقدم في أول الآية من طريق آخر عن ابن عباس به وسنده صحيح بشواهده.

(٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/١/١) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٢٠٩/٤) \_: نا معمر عن الزهري به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

(٤) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/١/١) \_ وعنه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٢١٠) \_، وأخرجه والطبري \_ أيضاً \_ (٢١٠/٤) من طريق أخرى عن ابن المبارك كلاهما عن معمر: نا سماك بن الفضل عن ابن البيلماني به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علل:

=

﴿ وَلَا نَنكِحُوا مَا نَكَعَ اَبِمَا وُكُم مِن النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّـهُم
 كَانَ فَحِشَةٌ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ ﴿ ﴾ .

\* عن عدى بن ثابت عن رجل من الأنصار؛ قال: توفي أبو قيس بن الأسلت \_ وكان من صالحي الأنصار \_، فخطب ابنه قيس امرأة أبيه، فقالت: إني أعدّك ولداً وأنت من صالحي قومك، ولكن آتي رسول الله على أستأمره، فأتت رسول الله على فقالت: إن أبا قيس توفي، فقال لها خيراً، قالت: وإن ابنه قيساً خطبني \_ وهو من صالحي قومه \_ وإنما كنت أعده ولداً؛ فقال لها: «ارجعي إلى بيتك»؛ فنزلت: هذه الآية: ﴿وَلَا نَنكِمُواْ مَا وَلَداً؛ فقال لها: «ارجعي إلى بيتك»؛ فنزلت: هذه الآية: ﴿وَلَا نَنكِمُواْ مَا نَكُمَ الْمَاوَتُهُم مِن النِسَاءِ إلّا مَا قَدْ سَكَفَ ﴾ (١).

<sup>=</sup> الأولى: الإعضال؛ فابن البيلماني بينه وبين النبي ﷺ مفاوز.

الثانية: ابن البيلماني هذا؛ منكر الحديث؛ كما قال البخاري، والنسائي، وأبو حاتم، واتهمه ابن عدي وابن حبان، وهو متروك بالاتفاق؛ كما في: «الجرح والتعديل» (٧/رقم ١٧٩٤)، و«ضعفاء النسائي» (رقم ٥٢٦)، و«التهذيب» (٩/ ٢٩٣)، «والتقريب» (٢/ ١٨٢).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه أربع علل:

**الأولى:** جهالة الرجل الأنصاري.

الثانية: الانقطاع.

الثالثة: أشعث بن سوار؛ ضعيف.

الرابعة: قيس؛ ضعيف.

❖ عن عكرمة؛ قال: نزلت في أبي قيس بن الأسلت ـ خلف على أم عبيد بنت ضمرة كانت تحت الأسلت أبيه ـ وفي الأسود بن خلف ـ وكان خلف على بنت أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وكانت عند أبيه خلف ـ وفي فاختة بنت الأسود بن المطلب بن أسد ـ وكانت عند أمية بن خلف فخلف عليها صفوان بن أمية ـ وفي منظور بن رباب ـ وكان خلف على مليكة ابنة خارجة وكانت عند أبيه رباب بن سيار ـ (١).

<sup>=</sup> قال الحافظ «الإصابة» (٣/ ٢٥٢): «في سنده قيس بن الربيع عن أشعث وهما ضعيفان، والخبر مع ذلك منقطع».

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٧/ ١٦١) من طريق هشيم: أنبأ أشعث عن عدي بن ثابت الأنصاري؛ قال: لما مات (فذكره).

دون ذكر الرجل الأنصاري.

وهذا أصح؛ لكنه ضعيف؛ للإرسال، وضعف أشعث.

وقال البيهقي عقبه: «هذا مرسل».

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره» ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٢١٧/٤) ـ: ثني حجاج عن ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: الانقطاع بين ابن جريج وعكرمة.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢١٧/٤): ثني محمد بن عبد الله المخرمي ثنا قراد ثنا سفيان بن عُيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به.

\* عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: كان الرجل إذا توفي عن امرأته؛ كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه، أو ينكحها من شاء، فلما مات أبو قيس بن الأسلت؛ قام ابنه محصن؛ فورث نكاح امرأته، ولم ينفق عليها، ولم يورثها من المال شيئاً؛ فنزلت: ﴿وَلا نَكُحُوا مَا نَكُحَ ءَابَآأَوْكُم مِنَ ٱلنِسَاءِ ﴾ الآية، ونزلت: ﴿لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن وَعِيف]

\* عن مقاتل بن حيان؛ قال: كان إذا توفي الرجل في الجاهلية؛ عمد حميم الميت إلى امرأته؛ فألقى عليها ثوباً؛ فيرث نكاحها، فيكون هو أحق بها، فلما توفي أبو قيس بن الأسلت؛ عمد ابنه قيس إلى امرأة أبيه؛ فتزوجها، ولم يدخل بها، فأتت النبي على فذكرت ذلك؛ فأنزل الله في قيس: ﴿وَلَا لَنَكِحُوا مَا نَكَعَ اَبَآ أَوْكُم مِّن النِسَاءِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ قبل التحريم، حتى ذكر تحريم الأمهات والبنات حتى ذكر قبل التحريم: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَ اللهُ كَانَ عَفُورًا وَفِيفًا وَلِينَا عَنْ التحريم، وَلَا التحريم، قبل التحريم، قبل التحريم، قبل التحريم، والناء: ٢٣] فيما مضى قبل التحريم، والناء: ٢٣] فيما مضى قبل التحريم، والناء: ٢٣] فيما مضى قبل التحريم، والمناهديم والناه والناه

﴿ وَحَلَنَيْلُ أَبْنَآيِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىٰكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
 ٱلأُخْتَكِينِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿.

<sup>=</sup> قلنا: وهذا سند صحيح كالشمس، رجاله رجال البخاري. ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/٤٦٩)، وزاد نسبته لابن المنذر(١١).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٦٩)، ونسبه إلى ابن سعد. قلنا: وهو ضعيف؛ الإرساله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ١٦٣) من طريق إسماعيل بن قتيبة: ثنا يزيد بن صالح عن بكير بن معروف عن مقاتل به.

قلنا: وهو معضل.

<sup>(</sup>١) وهذا الحديث مما فات الحافظ في «العجاب»؛ فاقتضى التنويه.

\* عن ابن جريج؛ قال: سألت عطاء عن قوله: ﴿وَحَلَيْهِلُ اللهُ عَن قوله: ﴿وَحَلَيْهِلُ اللهُ عَنْ أَبُنَا يَكُمُ اللهُ الله

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَهُ عَلَيْكُمْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ أَلَهُ عَلَيْكُمْ وَأَلِهُ عَلَيْكُمْ مَا وَرَآةَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا السّتَمْتَعُهُم وَأُحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآةَ ذَالِكُمْ أَن وَلِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيَتُكُم بِدِهِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مَنْ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ﴾.

♦ عن أبي سعيد الخدري ﴿ أَن رسول الله ﷺ يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس؛ فلقوا عدواً فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ تحرجوا من غشيناهن من أجل أزواجهن من المشركين؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ في ذلك: ﴿ وَاللّٰهُ عَمَنَكُ مِنَ ٱلنِّسَاءَ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْنَكُمُ ﴾؛ أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»؛ كما في «الدر المنثور» (۲/ ٤٧٥) - ومن طريقه ابن المنذر؛ كما في «العجاب» (۲/ ٨٥٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩١٣ رقم ٩٩٠٥) من طريق داود بن عبد الرحمٰن، وسنيد في «تفسيره» - ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٢٢٣) -: ثنا حجاج، ثلاثتهم عن ابن جريج به.

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

وأخرجه ابن المنذر من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج: لما نكح النبي ﷺ امرأة زيد بن حارثة؛ قالت قريش: نكح امرأة ابنه؛ فنزلت.

قلنا: إسناده معضل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في «صحيحه» (۲/ ۱۰۷۹ رقم ۱۶۵۲).

♦ عن رزين الجرجاني؛ قال: سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية: ﴿وَالْتُعْمَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ﴾؛ قال: لا علم لي بها. فسألت الضحاك بن مزاحم وذكرت له قول سعيد بن جبير، قال: أشهد لسمعته يسأل عنها ابن عباس؛ فقال ابن عباس: نزلت يوم خيبر، لما فتح رسول الله ﷺ؛ أصاب المسلمون من نساء أهل الكتاب لهن أزواج، فكان الرجل إذا أراد أن يأتي امرأة منهن؛ قالت: إن لي زوجاً، فَسْئلَ رسول الله ﷺ عن ذلك؛ فأنزل الله عرّ وجلّ ـ هذه الآية: ﴿وَالْمُحْمَنَكُ مِنَ النِّسَآءِ﴾ الآية؛ يعني: السبية من المشركين تصاب لا بأس بذلك، فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: صدق (۱).

عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿ وَٱلْمُحْمَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءَ إِلَّا مَا مَلَكَتْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۹۰/۱۲، ۹۱ رقم ۱۲٦٣۷)، و«المعجم الأوسط» (٤/ ٢٩٧، ٢٩٨ رقم ٤٢٥١)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص٢١٢ رقم ٣٢٧) من طريق يحيى بن حسان نا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح نا سالم الأفطس حدثني رزين به.

قال الطبراني: «لم يروه عن سالم الأفطس إلا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح».

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: رزين الجرجاني هذا؛ مجهول، لم نجد له ترجمة سوى ما في «تاريخ جرجان» ولم يتكلم عليه بشيء.

الثانية: الضحاك لم يلق ابن عباس، وقد نص على ذلك الأئمة، وبناء على هذا فإن رزين هذا أثبت سماع الضحاك منه!! وهذا خلاف كلام الأثمة؛ فهو منكر.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٣)، فقال بعد ـ ما عزاه للطبراني ـ: «ورزين الجرجاني لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات!!».

<sup>(</sup>تنبيه): وقع في «معجم الطبراني» أن ذلك في غزوة خيبر، وهو خطأ، والصواب يوم حنين؛ كما عند الجرجاني.

أَيْمُنُكُمُّ ﴾؛ قال: نزلت في نساء أهل حنين، لما افتتح رسول الله ﷺ حنيناً؛ أصاب المسلمون السبايا، فكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن؛ قالت: إن لي زوجاً؛ فأتوا النبي ﷺ فذكروا ذلك له؛ فأنزل الله عنالى \_: ﴿ وَالْمُعْمَنَكُ مِنَ اللِّسَاءَ إِلَّا مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُّ ﴾. قال: السبايا من ذوات الأزواج (١).

♦ عن عكرمة؛ قال: إن هذه الآية ﴿وَالْمُعْمَنَكُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ نزلت في امرأة يُقال لها: معاذة، كانت تحت شيخ من بني سدوس يقال له: شجاع بن الحارث، وكان معها ضرة لها قد ولدت من شجاع أولاداً رجالاً، فانطلق شجاع يمير أهله من هجر، فمر بمعاذة ابنُ عم لها، فقالت له: احملني إلى أهلى ليس عند هذا الشيخ خير.

فحملها فوافق ذلك مجئ الشيخ فلم يجدها؛ فانطلق إلى النبي ﷺ فقال:

يا رسول الله أفضل العرب خرجت أبغيها الطعام في رجب فقد تولت وألطت بالذب وهن شر غالب لمن غلب رأت غلاماً واركاً على القتب لها به وله بها أرب

فقال رسول الله على: «على على، فإن كان الرجل كشف لها ثوباً؛ فارجموها، وإلا؛ ردوا على الشيخ امرأته»، فانطلق مالك بن شجاع \_ ابن ضرَّتها \_ فطلبها، فجاء بها، فقالت له أمه: يا ضار أمه! ونزلت معاذة بيتها، وولدت لشجاع، وجعل شجاع يشبب بها في أبيات:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٦٨/٤): نا محمد بن الحسن عن شريك عن سالم الأفطس عن سعيد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: شريك القاضي؛ ضعيف؛ لسوء حفظه.

لعمري ما حبي معاذة بالذي يغيرهُ الواشي ولا قدم العهد(١)

وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَسْكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَا مَلَكُتَ أَيْمَنْكُمْ مِّن فَنَيَلْتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضِ مَّن بَعْضِ مَا عَلَى الْمُعْرُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْر مُسَفِحَتِ وَلَا فَانْكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَءَانُوهُنَ أَجُورَهُنَ بِالْمَعْرُفِ مُحْصَنَتٍ غَيْر مُسَفِحَتِ وَلَا مُتَخْصَنَتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةِ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مَن خَشِي الْمُنتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ مِن الْمَنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ وَهِي وَلا يَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ وَهِي الْمُحْمِنَةِ مِن الْمَنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ وَهِي الْمُحْمِنَةِ فَاللّهُ عَلَيْ الْمُحْمِنَة وَاللّهُ عَفُورٌ وَهِي الْمُحْمِنَة وَاللّهُ عَلَيْ الْمُعْمِنَة وَاللّهُ عَلَيْ الْمُحْمِنَة وَاللّهُ عَلَيْ الْمُحْمِنَة وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ الْمُحْمَلِقُونُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَكُونُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا لَهُ مَا عَلَى الْمُعْمِدُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا مُعْلَمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ الْمُعْمِلُولُهُ وَلَا عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُولُولُ اللّهُ وَلِيلًا لَهُ عَلَيْلُمُ وَاللّهُ وَلِلّهُ وَلِيلًا لِمُعْمِلُولُولُ اللّهُ وَلِلْلّهُ وَلِلْهُ وَلِلّهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْلُهُ وَلِهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِيلًا لَهُ عَلَيْلًا لَا عَلَّهُ وَلِلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِيلًا لَا عَلَالِهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِلْهُ وَلِهُ لِلْمُ لِلْمُ لَاللّهُ وَلِهُ لَا عَلَيْلُ لَا عَلَالِهُ وَلِهُ لَا عَلَالِهُ وَلِهُ لَا عَلَالِهُ لَا عَلِيلًا لَهُ عَلِيلًا لَهُ مُلْكُولُولُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ لَا عَلَ

♦ عن عبد الله بن عباس وَ قُولُه : ﴿ غَيْرَ مُسَافِحَتِ ﴾ ؛ قال : المسافحات : المعلنات بالزنا ﴿ وَلَا مُتَخِذَتِ آخَدَانٍ ﴾ ؛ ذات الخليل الواحد، قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي ، يقولون : أما ما ظهر ؛ فهو لؤم ، وأما ما خفي ؛ فلا بأس بذلك ؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_ : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْفُوَحِثُنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا وَضعيف جداً ]

﴿ وَلَا تَنْمَنُّواْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٌ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا أَكُ سَكُمْ عَلَى بَعْضٌ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا أَكُسُرَبُنَ وَسَّعَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِوَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَاكَ اللَّهَ مِن فَضْلِوْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَاكُ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمًا اللَّهِ ﴿ .

❖ عن أم سلمة رضاً؛ أنها قالت: يغزو الرجال ولا يغزو النساء،

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد، وابن أبي خيثمة، وأبو مسلم الكجي؛ كما في «الإصابة» (۱) (17.7)، و«العجاب» ((7.7)) من طريق العباس بن أنس (۱) عن عكرمة. قلنا: وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٤) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>١) في «الإصابة»: «خلس».

وإنما لنا نصف الميراث؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تَنَمَنَّواْ مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضِكُمْ، قال مجاهد: فأنزل فيها: ﴿إِنَّ ٱلْمُسّلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، وكانت أم سلمة أول ظعينة قدمت المدينة مهاجرة (١١). [صحيح]

قلنا: وسنده صحيح؛ ومجاهد أدرك أم سلمة؛ فقد ولد سنة (٢١هـ)، وماتت أم سلمة سنة (٦٠هـ)، وهو لم يتهم بالتدليس؛ فإمكان اللقاء حاصل يقيناً.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، إن كان سمع مجاهد أم سلمة»، ووافقة الذهبي.

وقال في الموضع الثاني: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي.

وقال الترمذي: «هذا مرسل»؛ يعني: قول مجاهد: قالت أم سلمة؛ باعتبار أن مجاهداً لم يدركها.

بل الصحيح ما بينا.

وقال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث حسن»، ورَدَّ على من أعلَّهُ بالإرسال؛ فقال: «ومجاهد قد ثبت سماعه من علي ره و أقدم موتاً من أم سلمة بعشرين سنة». وصححه شيخنا كله.

وله طريق أخرى مضت في آخر سورة آل عمران.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٠٧)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١/ ١٣٣١ رقم ٢٢٤) ـ ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (١/ ٥٠ رقم ٥٠٠٨) ـ، وعبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١٥٦١) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٣١) ـ، وأحمد (١/ ٣٢٢)، والترمذي (٥/ ٢٣٧ رقم ٢٩٣٢)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢١/ ٣٩٣ رقم ٢٩٥٩) ـ ومن طريقه ابن حجر في «موافقه الخبر الخبر» (٢/ ٢٢، ٣٢) ـ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٤٤٨ رقم ٢٦٢٤، ص٩٣٥ رقم ٤٢٢٥، ٥٢٢٥)، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ٣٠ و ٣١ و٢٢/ ١٠)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٥٠٣، ٢٠٠، ١١٥)، والفريابي؛ كما في «العجاب» (٢/ ٢٦٨)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٩٩) من طريقين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة به.

في العمل كذا إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة؟ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا تَنْمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللّه ﴾ الآية؛ فإنّه عدل مني، وأنا صنعته (١).

عن عكرمة: أن النساء سألن الجهاد، فقلن: وددنا أن الله \_ عزّ وجلّ \_ جعل لنا غزو؛ فنصيب من الأجر نصيب الرجال؛ فأنزل الله:
 ﴿ وَلَا تَنَمَنَّوا مَا فَضَلَ اللّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ (٢).

♦ عن قتادة في قوله: ﴿ وَلَا تَنْمَنُّواْ مَا فَضَلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا اَكْسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَا اَكْسَبَنَ ﴾؛ قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون المرأة شيئاً ولا الصبي شيئاً، وإنما يجعلون الميراث لمن يحترف وينفع ويدفع، فلما لحق للمرأة نصيبها وللصبي نصيبه وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال النساء: لو كان جعل أنصباءنا في الميراث كأنصباء الرجل، وقال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة؛ كما فضلنا عليهن في الميراث؛ فأنزل الله: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا اَكْسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَا المَّسَاءُ المَراة الله: الممرأة نصيب مِّمَا الله المراد الله: إنها لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة؛ كما فضلنا عليهن في الميراث؛ فأنزل الله: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا اَكْسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَا المَّسَاءُ ﴾، يقول: المرأة

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ٩٣٥ رقم ٥٢٢٣)، وابن مردويه في «تفسيره» ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١١٦/١٠، ١١٢ رقم ١١٥) ـ من طريق أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند حسن.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: خصيف هذا؛ صدوق سيىء الحفظ، وخلط بآخرة.

الثالثة: رواية عتاب بن بشير عن خصيف فيها مقال؛ كما قال الأئمة.

تجزى بحسناتها عشر أمثالها كما يجزى الرجل، قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَسَّعَلُوا اللهَ مِن فَضَالِمٌ \* (١) . [ضعيف]

♦ عن السدي قوله: ﴿وَلَا تَنْمَنَّوّاْ مَا فَضَلَ اللّهُ يِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى الْجَرِ الضعف على أجر بَعْضُكُم عَلَى أجر النا في الرجال قالوا: نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء؛ كما لنا في السهام سهمان، فنريد أن يكون لنا في الأجر أجران، وقالت النساء: نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال؛ فإنا لا نستطيع أن نقاتل، ولو كتب علينا القتال؛ لقاتلنا؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَسْكَلُوا الله مِن فَضَالِمْ عِن فَضَالِمْ عَلَى المُعمال وهو خير لكم (٢). [ضعيف جداً]

❖ عن مجاهد وعكرمة: نزلت في أم سلمة بنت أبي أمية (٣). [ضعيف جداً]

خ عن أبي حريز؛ قال: لما نزلت: ﴿لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]؛ قالت النساء: كذلك عليهن نصيباً من الذنوب كما لهم نصيبان من الميراث؛ فأنزل الله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمًا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّساَء

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳۱/۵): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۸٦۳) من طريق شيبان النحوي كلاهما عن قتادة.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٣١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٣) رقم ٥٢٢٩) من طريق أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ للإعضال، ولضعف أسباط كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سنيد في «تفسيره» ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٣١) \_: ثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد وعكرمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من مجاهد ولا من عكرمة.

الثالثة: سنيد هذا صاحب «التفسير»؛ ضعيف، كما بيّنًا سابقاً.

نَصِيبٌ مِّمَا ٱكْنَسَبَنَ ﴾؛ يعني: الذنوب، واسألوا الله يا معشر النساء! من فضله (١).

﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقُرُبُونُ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ ٱلنَّكُمُ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ ﴾.

\* عن عبد الله بن عباس في قوله: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِي﴾ ؛ قال: ورثة ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُم ﴾ ؛ قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي في المدينة ؛ ورث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه ؛ للإخوة التي آخى النبي في بينهم ، فلما نزلت: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِي ﴾ ؛ نُسخت ، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُم ﴾ إلا النصر والرفادة والنصيحة أسخت ، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُم ﴾ إلا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ـ ويوصي له (٢) .

❖ عن داود بن الحصين؛ قال: كنتُ أقرأ على أم سعد بنت الربيع، وكانت يتيمة في حِجْرِ أبي بكر ﴿ وَالَّذِينَ عاقدت أَيْمانُكُمْ؛ فقالت: لا تقرأ (والذين عاقدت أيمانكم) إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمٰن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر ألا يورّثه، فلما أسلم؛ أمر الله \_ تعالى \_ نبيّة ﷺ أن يؤتيه نصيبه.

زاد عبد العزيز بن يحيى شيخ أبي داود: فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٣١، ٣٢) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (رقم ٢٢٩٢، ٤٥٨٠، ٦٧٤٧) عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في «سننه» (١٢٨/٣، ١٢٩ رقم ٢٩٢٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩٣٨/٣ رقم ٥٢٣٨)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٠١٠/٦ رقم ٧٩٥٠) ـ من طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (٣٨/٦ رقم ٧٤٥٩) ـ من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ... به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.

وضعّفه شيخنا كلله في «ضعيف أبي دادود».

❖ عن سعيد بن المسيب؛ قال: إنما نزلت هذه الآية في الذين يتبنون، رجالاً غير أبنائهم ويورثونهم؛ فأنزل الله فيهم، فجعل لهم نصيباً في الوصية، وردّ الميراث إلى الموالي في ذوي الرحم والعصبة وأبى الله للمدعين ميراثاً ممن ادعاهم وتبناهم، ولكن الله جعل لهم نصيباً في الوصية (١).

[ضعيف]

من أبي مالك؛ قال: كان الرجل في الجاهلية يأتي القوم، فيعقدون له أنه رجل منهم إن كان ضراً أو نفعاً أو دماً؛ فإنه فيهم مثلهم، ويأخذون له من أنفسهم مثل الذي يأخذون منه، فكانوا إذا كان قتال؛ قالوا: يا فلان! أنت منا فانصرنا، وإن كانت منفعة؛ قالوا: أعطنا أنت منا، ولم ينصروه كنصرة بعضهم بعضاً إن استنصروه، وإن نزل به أمر؛ أعطوه، وربما منعه بعضهم، فتحرجوا من ذلك، فسألوا النبي كان فأنزل الله - تعالى -: ﴿فَانُوهُم نَصِيبَهُم ﴾؛ قال: أعطوهم مثل الذي فأخذون منهم (٢).

خ عن عبد الله بن عباس ﴿ قُولُه: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتٌ آيُمَنُكُمٌ فَتَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ ؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٣٥)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٠١)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص١٠١) من طرق عن الزهري ثني سعيد به.

قلنا: إسناده ضعيف؛ لأنه مرسل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/979 رقم 0727) من طريق إسرائيل عن السدي عن أبي مالك به.

قلنا: إسناده ضعيف؛ لأنه مرسل.

وخالف إسرائيل أسباط \_ وهو ضعيف \_؛ فرواه عن السدي بنحوه وأعضله.

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/٥٥).

قلنا: ورواية إسرائيل أصح.

فإن الرجل في الجاهلية قد كان يلحق به الرجل فيكون تابعه، فإذا مات الرجل؛ صار لأهله وأقاربه الميراث، وبقي تابعه ليس له شيء؛ فأنزل الله على من عنائي عنائي عقدت أَيْمَنُكُمُ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ فَكان يعطى من ميراثه؛ فأنزل الله بعد ذلك: ﴿وَأُولُوا اللَّرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ ميراثه؛ فأنزل الله بعد ذلك: ﴿وَأُولُوا اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عن مجاهد: كان هذا حلفاً في الجاهلية، فلما كان الإسلام؛
 أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من النصر والولاء والمشورة والميراث<sup>(٢)</sup>. [ضعيف]

﴿الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَكَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنَ أَمَوْلِهِمَ فَالفَسَلِحَتُ قَانِنَاتُ حَفِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّنِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَكِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَيْرِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ عَلِيًّا كَيْرِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهًا حَيْرِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا حَيْرِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيًا حَيْرِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيًا حَيْرِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانِ عَلِيمًا حَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللللْمُعِلَّالِمُ اللللْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولِ اللللْمُؤْمِنِ الللللْمُؤْمِلُومُ اللللْمُؤْمِلُومُ

معن الحسن؛ قال: لما نزلت آية القصاص بين المسلمين؛ لطم رجل امرأته؛ فانطلقت إلى النبي ﷺ، فقالت: إن زوجي لطمني فالقصاص، قال: «القصاص»، فبينما هو كذلك؛ إذ أنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿الرِّبَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَعَنَكُ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾؛ فــقــال النبي ﷺ: «أردنا أمراً؛ فأبى الله ـ تعالى ـ، خذ أيها الرجل بيد امرأتك» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٣٤) من طريق عطية العوفي عنه به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١/٧) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٣٥) \_، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٨٦٧)، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ٣٥) من طريق الثوري عن منصور عن مجاهد به. قلنا: وهو مرسل؛ فالإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبه في «مصنفه» (٩/ ٢٩٩ رقم ٧٥٤٣)، والطبري في «جامع =

عن قتادة؛ قال: صك رجل امرأته؛ فأتت النبي ﷺ؛ فأراد أن يقيدها منه؛ فأنزل الله ﴿ الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآ ﴾ (٢).

البيان» (٣٨/٥)، وابن المنذر في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٣٨/٥) من طريق جرير بن حازم، وأبو داود في «المراسيل» (ص٢٢١ رقم ٢٧٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٤٠ رقم ٢٤٢٥) من طريق أشعث بن عبد الملك الحراني، وابن جرير في «جامع البيان» (٣٧/٥) من طريق قتادة، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٠١٠) من طريق هشيم بن بشير، وعبد بن حميد وابن المنذر؛ كما في «العجاب» (٨٦٨/٢) من طريق حماد بن سلمة كلاهما (هشيم وحماد) عن يونس بن عبيد أربعتهم عن الحسن البصري به.

قلنا: إسناده ضعيف؛ لأنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥١٢) وزاد نسبته للفريابي، وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردويه؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۰۱ / ۵۰۳) من طريق موسى بن موسى بن بعفر بن محمد عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن على مرفوعاً.

قال المناوي في «الفتح السماوي» (٢/ ٤٨٥): «ولابن مردويه بإسناد واه».

قلنا: هذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الانقطاع.

الثانية: من دون موسى بن جعفر لم نعرفهم؛ فهو إسناد مركب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (1/1/1/1) ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (7/1/1) وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (7/1/1)، والطبري في «جامع البيان» (7/1/1) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة ومعمر كلاهما عن قتادة به.

قلنا: إسناده ضعيف؛ لأنه مرسل.

اللَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْدِ وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَدَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْدِلِدٌ. وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنِورِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ ﴾.

معن عبد الله بن عباس والله عن كردم بن زيد ـ حليف كعب بن الأشرف ـ وأسامة بن حبيب ورافع بن أبي رافع وبحري بن عمرو وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت يأتون رجالاً من الأنصار، وكانوا يخالطونهم ينصحون لهم من أصحاب رسول الله ويقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم؛ فإنا نخشى عليكم في ذهابها، لا تسارعوا في النفقة؛ فإنكم لا تدرون ما يكون؛ فأنزل الله فيهم: ﴿الَّذِينَ يَبَّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِاللَّهُ عَلَى فَضَالِمٌ فَي وَهَا عَلَى مَن النبوة التي فيها تصديق ما جاء به محمد (۱).

أي: من النبوة التي فيها تصديق ما جاء به محمد (۱).

♦ عن سعيد بن جبير؛ قال: كان علماء بني إسرائيل يبخلون بما عندهم من العلم، وينهون العلماء أن يعلموا الناس شيئاً؛ فعيَّرهم الله بذلك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ ٱلَّذِينَ يَبُخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ﴾ الآية (٢).

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٌ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفَهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٥/٥٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩/ ٩٦٤ رقم ٥٣٨٧)، وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» (٥٣٨/٢) ـ: ثني محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٥١ رقم ٥٣١٧) من طريق أشعث بن إسحاق القمى عن جعفر بن أبي المغيرة عنه به.

قلنا: إسناده ضعيف؛ فيه علتان.

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: جعفر بن أبي المغيرة؛ ضعيف في سعيد بن جبير.

خ عن عبد الله بن عمر ﴿ قَالَ: نزلت هذه الآية في الأعراب: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرُ أَمْنَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، قال: فقال رجل: فما للمهاجرين؟ قال: ما هو أعظم من ذلك: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن لَلْمَهُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللّهُ لَسَيء عَظِيم؛ فهو عظيم (١).

﴿ وَيَنَا يُهُمَّا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقْدَرُبُوا الْعَسَلُوةَ وَالْنَدْ شُكَرَىٰ حَتَى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَى تَغْنَسِلُواً وَإِن كُننُم مَّهَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَنَا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَنَا أَعَدُ مِن الْغَالِطِ أَوْ لَنَهُ شَمْ النِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَا ثَا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا عَفُورًا ﴿ ﴾.

\* عن علي بن أبي طالب على الله عانا رجل من الأنصار قبل أن تحرم الخمر، فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم المغرب، فقرأ: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴿ الكافرون: ١٠٩]؛ فالتُبس عليه فيها؛ فنزلت: ﴿لَا تَقَرَبُوا ٱلصَكَلُوةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ ﴾.

وفي رواية: أنه كان هو وعبد الرحمن بن عوف ورجل آخر يشربون الخمر، فصلى بهم عبد الرحمٰن بن عوف فقرأ: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا الْحَمْرَةُ وَقُلْ يَكَأَيُّهُا الْحَكَلُوةَ وَأَنتُدُ الْكَيْرُونُ الْقَكُلُوةَ وَأَنتُدُ الْكَيْرُونُ الْقَكُلُوةَ وَأَنتُدُ الْكَرَىٰ﴾ (٢) فضراً الصحيح]

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١/ ١٢٥٢ رقم ٦٣٦)، والطبري في «جامع البيان» (٥٨/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٥٥ رقم ٥٣٣٨)، والطبراني؛ كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٣) من طرق عن محمد بن فضيل عن عطية عنه به.

قال الهيثمي: «رواه الطبراني؛ وفيه عطية، وهو ضعيف».

قلنا: وهو كما قال.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسدد في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (۸/ ٥٧ رقم  $^{\circ}$  ٧٦٢) =

قال الترمذي: «حديث حسن غريب صحيح».

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي، وصححه الضياء المقدسي وشيخنا الألباني رحمهم الله.

قلنا: وسنده قوي؛ لكن اختلف في اسم الداعي واسم المصلي، والصحيح أن الذي صلى بهم هو عبد الرحمٰن بن عوف، كذا هو في رواية الثوري، وقد رواه عنه ثقتان حافظان وهما:

الأول: عبد الرحمٰن بن مهدي؛ عند أحمد والحاكم والطبري والنحاس والمقدسي.

الثاني: وكيع؛ عند أحمد والحاكم.

وهذا هو الذي رحجه الحاكم في «المستدرك» ووافقه عليه الذهبي في «التلخيص»، ورجحه الحافظ، وقال في «العجاب» (٢/ ٨٧٣): «أصح طرقه». ورواه يحيى القطان والفريابي عن الثوري به؛ لكن فيه أن الذي صلى بهم هو على؛ أخرجه أبو داود والفريابي في «تفسيره» على الترتيب.

وفي رواية: خرجنا مع رسول الله على في بعض أسفاره، حتى إذا كان بالبيداء ـ أو بذات الجيش ـ؛ انقطع عقد لي، فأقام رسول الله على على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء؛ فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله على والناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء! فجاء أبو بكر ورسول الله على واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حَبَسْتِ رسول الله على والناس

سورة النساء -

<sup>=</sup> قلنا: والأول أرجح؛ لأمرين:

الأول: قال الحافظ ابن حجر في «العجاب» \_ بعد ذكر رواية عبد الرحمٰن بن مهدي \_: «أصح طرقه؛ لأنَّ الثوري سمع من عطاء قبل اختلاطه، وعبد الرحمٰن أثبت من الفريابي». اه.

لكن تابعه القطان، وتابع عبد الرحمٰن وكيع، فإذا اعتبرنا جانب الحفظ والإتقان؛ قدمنا رواية ابن مهدي ووكيع، وهو الذي رجحه الحافظ.

الآخر: أننا رأينا الطحاوي روى الحديث في «المشكل» (٢٣٧/١٢ رقم ٤٧٧٦) من طريق الفريابي نفسه، لكن أرسله. وسياقه هكذا: عن الفريابي عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمٰن السلمي قال: دعا فذكره.

وهذه الرّواية مرسلة، فلا ندري هل الرواية عند الفريابي على ما ذكره الحافظ في «العجاب» متصلة أم مرسلة؟ وعلى كل؛ فالصواب ما ذكرنا، ولا يضر مثل هذا الاختلاف، والمهم وقوع القصة، وسبب النزول واضح، والله أعلم.

والصحيح: أن الداعي هو رجل من الأنصار؛ كذا في رواية وكيع وابن مهدي الراجحة، وتابعهم على ذلك أبو نعيم الفضل بن دكين وقبيصة؛ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣٠٧/٢).

وليسوا على ماء وليس معهم ماء! فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكانُ رسول الله على فخذي. فقام رسول الله على حين أصبح على غير ماء؛ فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر! قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فأصبنا العقد تحته(١).

معه عائشة، فانقطع عقد لها من جزع ظفار، فحبس الناس؛ ابتغاء عقدها ومعه عائشة، فانقطع عقد لها من جزع ظفار، فحبس الناس؛ ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر، وقال: حبست الناس وليس معهم ماء؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ على رسوله ﷺ فضربوا رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله ﷺ فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا؛ فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٣٣٦)، ومسلم في «صحيحه» (١/ ٢٧٩ رقم ٣٦٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲۱۳/۶، ۲۱۳)، وأبو داود (۸۱/۱۱، ۸۷ رقم ۳۲۰)، والنسائي في «المجتبى» (۱/۱۲۷)، و«الكبرى» (۱/۱۳۲، ۱۳۳ رقم ۳۰۰)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۰۲، ۳۰۰)، والبيهقي في «الكبرى» (۱/۲۰۸) من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس عن عمار به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فقد خولف صالح بن كيسان فيه:

فأخرجه الطيالسي في «مسنده» (۱/ ٦٣ رقم ٢٤٤ ـ «منحة»)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (رقم ٨٢٧)، وأبو داود (رقم ٣١٨، «مصنفه» (رقم ٨٢٨)، وأحمد (١٦٨/١)، و«الكبرى» (١/ ١٣٣ رقم ٣٠١)، وابن ماجه (رقم ١٣٣)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ١٣١٠ ـ =

♦ عن الأسلع بن شريك؛ قال: كنت أُرحِّل ناقة رسول الله ﷺ الرحلة، فكرهت أن فأصابتني جنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله ﷺ الرحلة، فكرهت أن أرحِّل ناقته وأنا جنب، وخشيت إن اغتسلت بالماء البارد فأموت أو أمرض؛ فأمرت رجلاً من الأنصار فرحَّلَها، ثم وضعت أحجاراً فأسخنت بها ماء فاغتسلت، ثم لحقت رسول الله ﷺ وأصحابه، فقال رسول الله ﷺ (سيا أسلع! ما لي أرى راحلتك تغيرت؟)، فقلت: أصابتني جنابة؛ أرحلها، رحلها رجل من الأنصار، قال: «ولم»؟ فقلت: أصابتني جنابة؛ فخشيت القرَّ على نفسي، فأمرته أن يرحلها، ووضعت أحجاراً فأسخنت ماء واغتسلت به؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَقَرَبُوا مَا نَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلّا عَابِي سَبِيلٍ حَقَّى تَقَلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلّا عَابِي سَبِيلٍ حَقَّى تَقَلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلّا عَابِي سَبِيلٍ حَقَّى تَقَلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلّا عَابِي سَبِيلٍ حَقَّى تَقَلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلّا عَابِي سَبِيلٍ حَقَّى تَقَلَمُوا مَا مَقَولًا مَا أَهُ مَنْ الْفَالِطِ أَوْ لَمَسَمُوا مِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ لَسَلَمُ إِلَى اللّهَ عَلَمُ مَنَ الْفَالِطِ أَوْ لَمَسَمُوا مِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ إِلَى اللّهَ عَلَيْ مَنَونَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ مَنَ مَا عَلَى سَعَيرًا طَيْبًا فَأَمْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ إِلَى اللّهَ عَلَوْرًا ﷺ كَانَ عَفُورًا ﷺ كَانَ عَفُورًا ﷺ كَانَ عَقُورًا ﷺ كَانَ عَقُورًا الله ﴿ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَوْرًا اللهُ ا

<sup>= &</sup>quot;إحسان")، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١١٠)، والبيهقي (٢٠٨/١) من طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمار به.

هكذا رواه معمر والليث بن سعد وابن أبي ذئب ويونس بن يزيد كلهم عن الذهرى.

قلنا: وهو منقطع بين عبيد الله وعمار؛ كما قال الزيلعي في «نصب الراية» (١/ ١٥٥)، وابن حجر في «العجاب» (٢/ ٨٧٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحسن بن سفيان في «مسنده»؛ كما في «الدر المنثور» (۲/٥٤٧) \_ ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲/٣٥٧ رقم ١٠٩٤)، والبيهقي في «الكبرى» (۱/٥، ۲) \_، وابن مردويه في «تفسيره» \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «المختار» (۲۱۲، ۲۱۲ رقم ۱٤۳۱) \_، والطبراني في «الكبير» (۲۹۹۱ رقم ۱٤۳۰) \_ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (۲۱۵، ۲۱۲ رقم ۱٤۳۰) \_ من طريق العلاء بن الفضل نا الهيثم بن رزيق من بني مالك بن كعب بن سعد \_ وعاش مئة وسبع عشرة سنه \_ عن أبيه عن الأسلع به.

❖ عن علي قال: نزلت في المسافر تصيبه الجنابة؛ فيتيمم ثم
 يصلي<sup>(۱)</sup>.

= قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه الهيثم بن رزيق المالكي؛ قال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٤/ ٢٥٤ رقم ١٩٦١): «لا يتابع عليه».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٦٢/١): «وفيه الهيثم بن رزيق، قال بعضهم: لا يتابع على حديثه». اه.

قلنا: وأبوه؛ مجهول، والعلاء بن الفضل؛ ضعيف؛ فهو واو بمرة.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٧/ ٢٥- ٢٦)، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ٦٨)، والدارقطني في «سننه» (١/ ١٧٩) والطبراني في «الكبير» (١/ ١٠ رقم ٢٨٨) ـ وعنه أبو نعيم في «المعرفة» ( $(1 \times 10 \times 10^{-1})$ ) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ( $(1 \times 10^{-1})$ )، وابن عدي في «الكامل» ( $(1 \times 10^{-1})$ ) ودعلج في «المنتقى من مسند المقلين» ( $(1 \times 10^{-1})$ )، وأبو نعيم في «المعرفة» ( $(1 \times 10^{-1})$ )، والبيهقي في «الكبرى» ( $(1 \times 10^{-1})$ ) جميعهم من طريق الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن الأسلع به.

قلنا: والربيع بن بدر هذا؛ متروك الحديث؛ كما قال النسائي والدارقطني وابن حجر، وأبوه وجده؛ مجهولان.

وقال البيهقي عقبه: «الربيع بن بدر ضعيف؛ إلا أنه لم يتفرد به».

وقال الهيثمي: «وفيه الربيع بن بدر، وقد أجمعوا على ضعفه».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٤٧/٢)، وزاد نسبته للقاضي إسماعيل في «الأحكام»، والبارودي في «الصحابة». والرواية الثانية زاد نسبتهما لعبد بن حمد.

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۹۰۹ رقم ۵۳۰۹)، والفريابي؛ كما في «العجاب» (۲/ ۸۸۰)، والطبري في «جامع البيان» (۲/ ۵۲۰) من طريق قيس بن الربيع وابن أبي ليلى كلاهما عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن على به.

قال الحافظ في «العجاب»: «وفيه ضعف، وانقطاع».

قلنا: قيس لم يتفرد به؛ بل تابعه ابن أبي ليلى، وهو سيىء الحفظ جداً، وعباد بن عبد الله؛ ضعيف؛ ضعفه البخاري وابن المديني وغيرهم، وفيه \_ أيضاً \_ علة الانقطاع؛ كما ذكره الحافظ، والله أعلم.

\* عن مجاهد قوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَى تَغْتَسِلُواً وَإِن كُنهُم مِّرْهَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾؛ قال: نزلت في رجل من الأنصار كان مريضاً؛ فلم يستطع أن يقوم فيتوضاً، ولم يكن له خادم فينا؛ فأتى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية (١).

• عن إبراهيم النخعي؛ قال: في المريض لا يستطيع الغسل من الجنابة أو الحائض، قال: يجزيهم التيمم، ونال أصحاب رسول الله عليه جراحة، ففشت فيهم، ثم ابتلوا بالجنابة، فشكوا ذلك إلى النبي عليه؛ فننزلت: ﴿وَإِن كُنُمُ مَّرْهَيَ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَمَدُ مِنَ الْفَآيِطِ أَوْ لَنسَمُ النّسَاءُ اللّهَ عَلَىٰ مَنْ الْفَآيِطِ أَوْ لَنسَمُ النّسَاءُ فَلَمْ عَجَدُوا مَآءُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِن اللّهَ كَانَ عَفُواً عَفُورًا﴾ (٢).

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٤٦)، وزاد نسبته لابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي.

قلنا: هو في «الْمُنصنف» لابن أبي شيبة (١/١٥٧)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (١/٢١٦)؛ لكن ليس فيه التصريح بسبب النزول.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٦١ رقم ٥٣٦٥) من طريق مالك بن إسماعيل ثنا قيس بن الربيع عن خصيف الجزري عن مجاهد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: خصيف الجزري؛ سيئ الحفظ.

الثالثة: قيس بن الربيع؛ ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦٨/٥) من طريق سويد بن نصر عن ابن المبارك عن محمد بن جابر اليمامي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جابر هذا؛ صدوق، ذهبت كتبه؛ فساء حفظه، وخلط كثيراً، وعمي؛ فصار يلقن.

♦ عن ابن أبي مليكة: أن النبي ﷺ كان في سفر، ففقدت عائشة قلادة لها، فأمر الناس بالنزول، فنزلوا وليس معهم ماء، فأتى أبو بكر على عائشة فقال لها: شققت على الناس \_ وقال أيوب بيده، يصف أنه قرصها \_ قال: ونزلت آية التيمم ووجدت القلادة في مناخ البعير، فقال الناس: ما رأينا قط امرأة أعظم بركة منها(١).

\* عن عكرمة؛ قال: نزلت في أبي بكر وعمر وعلي وعبد الرحمٰن بن عوف وسعد، صنع علي لهم طعاماً وشراباً، فأكلوا وشربوا، ثم صلى علي لهم المغرب فقرأ: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ حتى خاتمتها، فقال: ليس لي دين وليس لكم دين؛ فنزلت: ﴿لَا تَقَرَبُوا الْعَيْفِا الْطَكَلُوةَ وَأَنتُم شُكْرَىٰ ﴾ (٢).

\* عن عطاء بن أبي رباح؛ قال: أول ما نزل في الخمر: ﴿يَسْعُلُونَكُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ ﴿ [البقرة: ٢١٩]؛ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ٢١٩]؛ فقال بعض المنافقين: نشربها لمنافعها، وقال آخرون: لا خير في شيء فيه إثم، ثم نزلت: ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لا تَقْرَبُواْ الصّكَلُوةَ وَأَنتُم سُكَرَى ﴾؛ فقال بعض الناس: لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة مع المسلمين؛ فنزلت: ﴿يَكَانُهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّا الْخَبُرُ وَالْمَيْسُرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَرْامُ رِجَسُ المسلمين؛ فنزلت: ﴿يَكَانُهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّا الْخَبُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَرْامُ رِجَسُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الشّيطُونُ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠]؛ فنهاهم فانتهوا (٣). [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦٨/٥): ثنا يعقوب بن إبراهيم: ثنا ابن عُليّه عن أيوب عنه به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات، وتقدم موصولاً في «الصحيحين».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٤٥)، ونسبه لابن المنذر. قلنا: وهو مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٨٧٢): نا أبو نعيم نا طلحه بن عمرو عن عطاء به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه طلحة بن عمرو، وهو متروك، وهو ـ أيضاً ـ مرسل.

﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِنَ أُونُوا نَصِيبً مِّنَ الْكِنَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَلَةَ وَيُويِدُونَ أَن تَضِيلًا اللَّهِ السَّبِيلَ اللَّهِ وَإِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ وَإِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيلًا اللَّهِ مَن مَوَاضِعِهِ، وَيَقُولُونَ سَمِمْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ، وَيَقُولُونَ سَمِمْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِالسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِينَ وَلُو أَنْهُمْ قَالُوا سَمِمْنَا وَأَطَمْنَا وَاسْمَعْ وَانظَنْهَا لَكَانَ وَرَعِنَا لَيًّا بِالسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِينَ وَلُو أَنْهُمْ قَالُوا سَمِمْنَا وَأَطَمْنَا وَأَلَمْنَا وَالْعَلَامُ لَكَانَ عَلَيْهِ اللَّهِ فَيَالِمُ اللّهُ بِكُفْرِهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللّهِ .

❖ عن عكرمة؛ قال: نزلت في رفاعة بن زيد بن السائب اليهودي<sup>(۱)</sup>.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِكْبَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷٤/٥) من طريق سنيد في «تفسيره»: ثني حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيد جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف.

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/٥٥٣)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» (۲/ ۱۹۰ ـ ابن هشام) ـ ومن طريقه ابن المنذر في «تفسيره»، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ٧٤)، وابن أبي حاتم في «دلائل «تفسيره» (٣/ ٣٦٣ رقم ٥٣٨١، ص٩٦٧ رقم ٥٤٠٥)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٥٣٣، ٥٣٤) ـ: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه محمد شيخ ابن إسحاق مجهول؛ تفرد عنه ابن إسحاق.

أَن نَطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَاۤ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﷺ.

❖ عن السدي؛ قال: نزلت في مالك بن الصيف ورفاعة بن زيد بن التابوت من بني قينقاع (٢).
 التابوت من بني قينقاع (٢).

خ عن عبد الله بن عمر ﴿ قَالَ: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر؛ حتى سمعنا رسول الله ﷺ يقول: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ الكبائر؛ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُمُ وَمَن يُشْرِكُ بِأَللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ ؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق \_ ومن طريقه ابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» (۲/٥٥٥)، والطبري في «تفسيره» (۹۸/۲ رقم والطبري في «جامع البيان» (۹۸/۷)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹۸/۳ رقم ۱۵۱۱)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/۵۳۳، ۵۳۵ ضمن حديث طويل) \_: ثني محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ كسابقه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٧٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٦) أخرجه الطبري في «حامع البيان» (٥٤١٠) من طريق أحمد بن المفضل عن أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

تنبيه: هناك أقوال أخرى موجودة في «العجاب» (٢/ ٨٨٣)؛ لكنها واهية.

قال: «إني ادخرت دعوتي؛ شفاعة لأهل الكبائر من أمتي»، قال: فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا، ثم نطقنا بعد ورجونا (١٠).

وعنه \_ أيضاً \_ رَهِ قال: كنا أصحاب النبي رَهِ لا نشك في قاتل النفس، وآكل مال اليتيم، وقاذف المحصنات، وشاهد الزور حتى نزلت: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَاكِ لِمَن يَشَاءً ﴾؛ فأمسك نزلت: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَاكِ لِمَن يَشَاءً ﴾؛ فأمسك

قال البزار عقبه: «لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن أيوب إلا حرب، وهو بصري لا بأس به».

وقال ابن عدي: «وهذا لا يرويه عن أيوب بهذا الإسناد غير حرب بن سريج». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٥): «رواه أبو يعلى؛ ورجاله رجال الصحيح؛ غير حرب بن سريج وهو ثقة».

وقال ـ أيضاً ـ (٢١١/١٠): «رواه البزار وإسناده جيد».

وقلنا: هو كما قال.

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٥٧) ـ بعدما عزاه لمن ذكرناهم، وزاد نسبته لابن المنذر ـ: «بسند صحيح».

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٧٠ رقم ٥٤٢١) من طريق صالح المري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر؛ قال: كنا لا نشك فيمن أوجب الله له النار في كتاب الله؛ حتى نزلت علينا هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِّكَ بِهِم وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامً ﴾، فلما سمعناها؛ كففنا عن الشهادة وأرجينا الأمور إلى الله.

قلنا: وصالح هو ابن بشير المري؛ متروك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى في «المسند» (۱۰/ ۱۸۰، ۱۸۲ رقم ۵۸۱۳) ـ ومن طريقه وطريق غيره ابن عدي في «الكامل» (۲/ ۸۲۵) ـ، والبزار في «مسنده» (۶/ ۸۶ رقم ۳۲۵٤ ـ «كشف»)، وابن الضريس في «فضائل القرآن» (۸/۲۷) جميعهم من طريق حرب بن سريج المنقرى ثنا أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر به. قلنا: وهذا سند صحيح رجاله ثقات؛ عدا حرب وهو لا بأس به مالم يخالف؛ قال أحمد: «ليس به بأس»، وكذا قال الطيالسي وأبو داود والبزار وابن عدي، ووثقه ابن معين وابن شاهين والهيثمي، وقال الدارقطني: «صالح»، وتكلم فيه البخاري وأبو حاتم وابن حبان.

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» ( $\pi$ / ۹۷۱ رقم ۵۲۲)، والطبري في «جامع البيان» ( $\pi$ / ۸۰) من طريقين عن الهيثم بن جماز ( $\pi$ ) عن سلام بن أبي المطيع عن بكر بن عبد الله المزنى عن ابن عمر به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ مداره على الهيثم بن جماز، وهو متروك؛ كما قال أحمد والنسائي والساجي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٥٦)، وزاد نسبته للبزار.

وله طريق أخرى: أخرجها الطبراني في «الأوسط» (٣/ ٢٣٥، ٣٣٦ رقم ٣٠٢١) من طريق هشام بن عمار: نا عمر بن المغيرة: نا غالب القطان عن بكر به.

قال الطبراني: «لم يروه عن بكر المزني إلا غالب القطان!! ولا رواه عن غالب إلا عمر بن المغيرة».

قلنا: بلى؛ رواه عن بكرٍ سلامُ بن أبي المطيع؛ كما سبق.

والحديث ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: هشام بن عمار؛ فيه ضعف؛ لأنه كان يلقن.

الثاني: عمر بن المغيرة؛ قال البخاري: «منكر الحديث، مجهول»، وقال أبو حاتم: «شيخ»، وروى عنه جمع من الثقات.

وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ١٩٣): «رواه الطبراني في «الكبير»، «والأوسط»؛ وفيه عمر بن المغيرة، وهو مجهول».

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٧٣/١٢، ٢٧٤ رقم ١٣٣٢) من طريق الحسين بن واقد، عن أبي عصمة، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر؛ قال: لما نزلت الموجبات مثل قوله: ﴿ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ اللَّيْتَكُيٰ ظُلْمًا ﴾ [النساء: ١٠]، إلى آخر الآية، ومثل: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوَا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] ومثل قوله: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ المُتَعَمِّدُا فَجَزَا وَهُ جَهَنَمُ ﴾ [النساء: ٩٣]؛ قال: كنا نشهد على من فعل شيئًا من هذا أنه في النار، فلما نزل قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكُ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامً ﴾؛ كففنا عن الشهادة، فخفنا عليهم بما أوجب الله لهم.

قلنا: إسناده ضعيف جداً؛ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٩٣/١٠): «رواه =

<sup>(</sup>١) في «جامع البيان» و«تفسير القرآن العظيم»: «حماد»، وهو تصحيف.

فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام، قال: «وما دينه؟»، قال: يصلي ويوحد الله \_ تعالى \_، قال: «استوهب منه دينه، فإن أبي؛ فابتعه منه»؛ فطلب الرجل ذاك منه؛ فأبى عليه، فأتى النبي عَلَيْ فأخبره؛ فقال: «وجدته شحيحاً على دينه»، قال: فنزلت: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَائُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴿ ١ ). [ضعيف جداً]

❖ عن عبد الله بن عمر؛ قال: لما نزلت ﴿يَكِعِبَادِي ٱلَّذِينَ ٱسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم ﴾ [الزمر: ٥٣] الآية؛ قام رجل، فقال: والشرك يا نبي الله؟! فكره ذلك النبي ﷺ؛ فقال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن

الطبراني؛ وفيه أبو عصمة، وهو متروك».

وأخرجه \_ أيضاً \_ (١٢/ ٢٨١ رقم ١٣٣٦٤) من طريق عمر بن يزيد السياري ثنا مسلم بن خالد الزنجي ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر؛ قال: كنا نبت على القاتل حتى نزلت: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِم وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٩٣/١٠): «ورواه بإسناد آخر فيه عمر بن يزيد السياري ولم نعرفه عن مسلم بن خالد الزنجي وقد وثق».

قلنا: بل هو ضعيف.

وبالجملة؛ فالحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤/ ١٧٨، ١٧٨ رقم ٤٠٦٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٧١ رقم ٥٤٢٤) من ثلاث طرق عن عيسى بن يونس عن واصل بن السائب عن أبي سُورة ابن أخي أبي أيوب الأنصاري عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: أبو سورة؛ قال البخارى: «منكر الحديث، يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليها»، وضعفه ابن معين جداً، وضعفه الترمذي وابن حجر، وقال الدارقطني: «مجهول»، وقال الذهبي: «لا يدري من هو».

الثانية: واصل بن السائب؛ قال البخاري وأبو حاتم: «منكر الحديث»، وقال النسائي: «متروك»، وضعفه الدارقطني وأبو زُرعة وابن حجر وغيرهم، وضعفه ابن حبان وأغلظ فيه.

يَشَاءً وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴿ ١ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلَا اللَّا اللَّلَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

\* عن عبد الله بن عباس الله الإسلام، فأرسل إليه: يا محمد! كيف وحشي قاتل حمزة يدعوه إلى الإسلام، فأرسل إليه: يا محمد! كيف تدعوني إلى دينك وأنت تزعم أن من قتل أو أشرك أو زنا يلق أثاماً، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً، وأنا قد صنعت ذلك؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً، وأنا قد صنعت ذلك؟ فهل تجد لي رخصة؟ فأنزل الله - عز وجل -: ﴿إِلّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِل عَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتُهِك يُبَدِّلُ الله سَتِاتِهِم حَسَنت وَكَان الله عَفُولً رَحِماً الله عَمَلًا مَلاحاً؛ فقال وحشي: يا محمد! هذا شرط شديد: إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً، فلعلي لا أقدر على هذا؛ فأنزل الله - عز وجل -: ﴿إِنَّ الله لَا يَعْفِرُ أَن يُشَرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامُ ﴾؛ فقال وحشي: يا محمد! أرى بعد مشيئة، فلا أدري يغفر لي أم لا؟ فهل غير هذا؛ فأنزل الله - عز وجل -: ﴿ فَ قُلْ يَعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسَرَقُوا عَلَىَ الْفُسِهِم لَا أَقْدَ مُؤْنَ الله يَغْفِرُ اللّه يَغْفِرُ اللّه يَعْفِرُ اللّهُ يَعْفِرُ اللّهُ يَعْفِرُ اللّهُ يَعْفِرُ اللّهُ يَعْفِرُ اللّهُ يَعْفِرُ اللّهُ يَعْفِرُ اللّه يَعْفِرُ اللّهُ وحشي: هذا؛ فجاء، فأسلم، فقال الناس: يا رسول الله! إذا أصبنا ما أصاب وحشي؛ قال: «هي للمسلمين عامة»(٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸۰/٥) من طريق ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع؛ قال: ثني مخبر عن ابن عمر (فذكره).

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علل:

الأولى: جهالة المخبر هذا.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ صدوق سيىء الحفظ.

الثالثة: ابنه عبد الله؛ قال ابن حبان في «الثقات»: «يعتبر به من غير روايته عن أبيه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٥٧/١١، ١٥٨ رقم ١١٤٨٠) من طريق أبين بن سفيان عن عطاء عنه به.

قال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ١٠١): «رواه الطبراني في «الأوسط»!! وفيه أبين بن سفيان ضعفه الذهبي».

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزِّكِي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ
 فَتِيلًا ﴿ ﴾.

عن الحسن البصري؛ قال: هم اليهود والنصارى، قالوا: ﴿ فَعَنُ اللَّهِ وَأَحِبَتُو أَهِ ﴾ [المائدة: ١٨]، وقالوا: ﴿ لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ﴾ [المائدة: ١٨]، وقالوا: ﴿ لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ﴾ (٢).

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: ابن لهيعة؛ ضعيف، والراوي عنه ليس من قدماء أصحابه.

الثانية: بشر لم نجد له ترجمة.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: معمر لم يسمع من الحسن البصري؛ فقد روى عنه عبد الرزاق؛ أنه قال: خرجت مع الصبيان إلى جنازة الحسن وطلبتُ العلم سنة مات الحسن. ولذا لم يذكره المزي ولا العسقلاني ضمن شيوخ معمر، والله أعلم.

<sup>=</sup> قلنا: قال الدارقطني عنه: «ضعيف، له مناكير»، وضعفه الذهبي في «الميزان» (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۹۷۲ رقم ٥٤٣٠): ثنا أبي ثنا محمد بن مصفى ثنا محمد بن حمير \_ وفي «المطبوع»: جمير، وهو تصحيف من الناسخ أو الطابع \_ عن ابن لهيعة عن بشر بن أبي عمرو الخولاني عن عكرمة عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٨١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٦٤) عن طريق عبد الرزاق وهذا في «تفسيره» (١/ ١٦٤) عن المعمر عن الحسن به.

❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت في اليهود؛ كانوا يقدمون صبيانهم في الصلاة فيؤمونهم، يزعمون أنهم لا ذنوب لهم؛ فتلك التزكية (١١). [ضعيف]

خ عن قتادة؛ قال: هم أعداء الله اليهود، زكوا أنفسهم بأمر لم يبلغوه؛ فقالوا: ﴿ فَنُ أَبْنَكُمُا اللَّهِ وَأَحِبَكُو أَبُ اللهِ وَأَحِبَكُو أَبُ اللهِ وَأَحِبَكُو أَبُ اللهِ وَأَحِبَكُو أَبُ اللهِ وَقَالُوا: لا ذنوب لنا إلا كذنوب أبنائنا الأطفال (٢).

❖ عن أبي مالك؛ قال: نزلت في اليهود، كانوا يقدمون صبيانهم؛
 يقولون: ليست لهم ذنوب<sup>(٣)</sup>.

(۱) أخرجه الفريابي وعبد بن حميد في «تفسيريهما»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۸۸۳)، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ٨١) جميعاً من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. قلنا: هذا إسناد ضعيف؛ لإرساله.

وأخرجه ابن جرير من طريق سنيد في «تفسيره»: ثني حجاج عن ابن جريج عن الأعرج عن مجاهد نحوه.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج مدلس وقد عنعن.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف.

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۵/ ۸۰، ۸۱) بسنده المتكرر عن سعيد بن أبي عروبة، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (1/2 ۸۸۵، ۸۸۵) من طريق شيبان النحوي كلاهما عن قتادة به.

قلنا: هذا إسناد ضعيف؛ لإرساله.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٨١): حدثنا سفيان بن وكيع عن أبيه عن الثوري عن حصين عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: سفيان بن وكيع هذا؛ قال الحافظ في «التقريب» (١/ ٣١٢): «كان صدوقاً؛ إلا أنه ابتلي بوراقه؛ فأدخل عليه ما ليس من حديثه؛ فنصح؛ فلم يقبل؛ فسقط حديثه».

- عن عبد الله بن عباس عن وذلك أن اليهود قالوا: إن أبناءنا قد توفوا، وهم لنا قربة عند الله، وسيشفعون لنا ويزكوننا؛ فقال الله لمحمد على ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل
- عن عكرمة؛ قال: كان أهل الكتاب يقدمون الغلمان الذين لم يبلغوا الحنث يصلون بهم؛ يقولون: ليس لهم ذنوب؛ فأنزل الله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهُ يُرَكِّي مَن يَشَآهُ ﴾ (٢).
  إلى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُرَكِّي مَن يَشَآهُ ﴾ (٢).
- ﴿ اَلَمْ نَرَ إِلَى اللَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُلاَهِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ۞ أُولَتِكَ اللَّهُ مُن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَمُ نَصِيرًا ۞﴾.
- ❖ عن عكرمة؛ قال: قدم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى مكة، فقالت قريش: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم؛ فنحن خير أم محمد؟ فقالوا: وما أنتم وما محمد؟ قالوا: صنبور قطع أرحامنا منا، واتبعه سراق

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٨١)، وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٨١): ثنا ابن وكيع ثنا أبي عن أبي مكين عنه به. قلنا: وسنده ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ في العجاب (٢/ ٨٨٤) عنه معلقاً. قلنا: وهو موضوع؛ لأن الكلبي
 كذاب.

الحجيج بنو غفار؛ فنحن أهدى سبيلاً أم هو؟ قالوا: أنتم؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّيْنَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبّتِ وَالطَّلْغُوتِ وَيَقُولُونَ لِللَّذِينَ كَفَرُوا هَلَوُلاَهُ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلاً ۞ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنّهُمُ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَلُولاً فَهُ نَهُ نَصِيرًا ۞ [النساء: ٥١، ٥١] (١). [ضعيف]

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٦٢)، وزاد نسبته لابن المنذر. وخالفهما محمد بن يونس الجمال(١٠)؛ فرواه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به موصولاً.

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١/رقم ١١٦٤٥)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١١٦٣)، والبيهقي في «دلائل

قلنا: وهو وهم، والصواب الإرسال؛ فمحمد هذا ضعيف؛ كما في «التقريب» (٢/ ٢٢٢)؛ فلا تقبل زيادته للوصل.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/٧): «فيه يونس بن سليمان الجمال ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح».

قلنا: وهو تصحيف، والصواب محمد بن يونس الجمال؛ فقد ذكر ضمن الرواة عن سفيان بن عيينة، ولم يذكر يونس من ضمن من روى عنه. وقد توبع عمرو بن دينار؛ فأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١٦٤/١/١) - (من طريقه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٨٥) -: نا معمر: نا أيوب عن عكرمة: أن كعب بن الأشرف انطلق إلى المشركين من كفار قريش، فاستجاشهم على النبي على، وأمرهم أن يغزوه، وقال: وإنا معكم نقاتله، فقالوا: إنكم أهل كتاب، وهو صاحب كتاب، ولا نأمن أن يكون هذا مكراً منكم، فإن أردت أن نخرج معكم؛ فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما؛ ففعل، ثم قالوا: نحن أهدى =

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٤/ ١٢٨٠ رقم ٦٤٨ ـ تكملة)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٧٤ رقم ٥٤٤١): ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقريء، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٠٣) من طريق عبد الجبار بن العلاء ثلاثتهم (سعيد ومحمد وعبد الجبار): نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة به مرسلاً.

<sup>(</sup>١) في «المعجم الكبير»: يونس بن سليمان الجمال، وهو تصحيف.

❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت في كعب بن الأشرف وكفار قريش؛
 قال: كفار قريش أهدى من محمد عليه الصلاة والسلام، قال ابن جريج:
 قدم كعب بن الأشرف؛ فجاءته قريش، فسألته عن محمد؛ فصغر أمره

أم محمد؟ فنحن ننحر الكوماء، ونسقي اللبن على الماء، ونصل الرحم، ونقري الضيف، ونطوف بهذا البيت، ومحمد قطع رحمه وخرج من بلده، قال: بل أنتم خير وأهدى؛ فنزلت فيه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَعِيبًا مِّنَ الْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِالْحِبَّتِ وَالطَّلْغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَتَوُلَاءَ أَهَدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿ النساء].

قلنا: وهذا مرسل رجاله رجال الصحيح.

قلنا: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/٥٥، ٢١٣/٣٠) من طريق خالد بن عبد الله الطحان وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي كلاهما عن داود بن أبي هند عن عكرمة به مرسلاً، لم يذكر ابن عباس.

وهذا مرسل صحيح الإسناد، ولا تعارض بينهما؛ فالوصل زيادة يجب قبولها. وأخرجه البزار في «مسنده» (٨٣/٤ رقم ٢٢٩٣ ــ «كشف»): ثنا الحسن بن علي الواسطي ثنا يحيى بن راشد المازني عن داود بن أبي هند به موصولاً.

قلنا: لكن يحيى بن راشد المازني؛ ضعيف، بل قال ابن حبان: «يخطئ ويخالف»؛ فالعمدة على رواية ابن أبي عدي.

ويسره، وأخبرهم أنه ضال، قال: ثم قالوا له: ننشدك الله: نحن أهدى أم هو؟ فإنك قد علمت أنا ننحر الكوم، ونسقي الحجيج، ونعمر البيت، ونطعم ما هبت الريح، قال: أنتم أهدى (١).

وسند الرواية الأولى ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من مجاهد.

الثالثة: سنيد ضعيف.

لكن رواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٠٥) من طريق روح بن عبادة، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩٧ /٣ رقم ٥٤٥٩) من طريق يزيد بن زريع كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ قال: نزلت هذه الآية في كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب \_ رجلين من اليهود من بني النضير \_، لقيا قريشاً بالموسم، فقال لهما المشركون: أنحن أهدى أم محمد وأصحابه؛ فإنا أهل السدانة والسقاية وأهل الحرم؟ فقالا: بل أنتم أهدى من محمد، فهما يعلمان أنهما كاذبان، إنما حملهما على ذلك حسد محمد وأصحابه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ أَوْلَا إِنَ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَعِيرًا ﴿ فَهَا لَدُ لَ عَمَا لَا فَكَا لَا بَعْمَا لَدُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ نَعِيرًا ﴿ فَهَا كَذَا لَا فَكَا لَا بَعْمَا كَذَا لَهُ عَلَى قَلْ اللَّهُ عَلَى قَلْ اللَّهُ فَلَن عَبِدَ اللَّهُ فَلَن عَبِدَ لَهُ نَعِيرًا الله عَلَى ذلك الله عَلَى قلك الله عَلَى قلك الله عَلَى قلك الله عَلَى ذلك إلا بغضه وحسده.

قلنا: وهذا مرسل أصح من الذي قبله، لكن يبقى ضعيفاً؛ لإرساله.

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٦٤)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/٥٥) من طريق سنيد في «تفسيره»: ثني ابن جريج عن مجاهد به.

الكتاب وتعلمون ونحن قوم لا نعلم؛ فأخبرنا: ديننا خير أم دين محمد؟ قال كعب: أعرضوا عليّ دينكم، فقال أبو سفيان: نحن قوم ننحر الكوماء، ونسقي الحجيج الماء، ونقري الضيف، ونعمر بيت ربنا، ونعبد آلهتنا التي كان يعبد آباؤنا، ومحمد يأمرنا أن نترك هذا ونتبعه، قال: دينكم خير من دين محمد؛ فاثبتوا عليه، ألا ترون أن محمداً يزعم أنه بعث بالتواضع وهو ينكح من النساء ما شاء؟! وما نعلم ملكاً أعظم من ملك النساء؛ فذلك حين يقول: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا فَيَولانَ فَي الَّذِينَ اللَّهِ مَن النَّي اللَّذِينَ كَفَرُوا هَتَوُلاء أَهُدَىٰ مِن الَّذِينَ اللَّذِينَ كَفَرُوا هَتَوُلاء أَهْدَىٰ مِن الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا شَي اللَّذِينَ كَامَوُوا سَبِيلًا شَي اللَّذِينَ عَامَنُوا سَبِيلًا شَي اللَّذِينَ اللَّهُ الل

♦ عن عبد الله بن عباس والله عن الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة: حيي بن أخطب، وسلام بن أبي الحقيق، وأبو رافع، والربيع بن أبي الحقيق، وأبو عامر وهوذة؛ ووحوح بن عامر، وهوذة بن قيس: فأما وحوح وأبو عامر وهوذة؛ فمن بني وائل، وكان سائرهم من بني النضير، فلما قدموا على قريش؛ قالوا: هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتاب الأول فاسئلوهم: أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم؛ فقالوا: بل دينكم خير من دينهم، وأنتم أهدى منه وممن اتبعه، وأنزل الله فيهم: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّينَ كُفَرُوا هَتُؤُلاَءٍ أَهُدَىٰ مِن اللَّهِ عَلَيْنَ كُفَرُوا هَتُؤلاَءٍ أَهْدَىٰ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۵/ ۸۵) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدى به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩٧٦/٣، ٩٧٧ رقم ٥٤٥٧)، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٨٨٧/٢) من طريق إسرائيل عن السدي عن أبي مالك بلفظ: أن أهل مكة قالوا لكعب بن الأشرف بنحوه.

قلنا: وهو مرسل حسن الإسناد.

[ضعيف]

## مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِقِدٍ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلِكًا عَظِيمًا ﴿ إَنْهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمِكُمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلِكًا عَظِيمًا ﴿ إِنْهِيمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

◄ عن مقاتل بن حيان؛ قال: أعطي رسول الله ﷺ قوة بضع وسبعين شاباً؛ فحسدته اليهود؛ فقال الله: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا عَلَىٰ مَا الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ مَا الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ مَا الله عَلَىٰ مَا الله عَلَىٰ مَا الله عَلَىٰ مَا الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ مَا الله عَلَىٰ عَلَىٰ مَا الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ مَا الله عَلَىٰ مَا الله عَلَىٰ مَا الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ مَا الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ مَا الله عَلَىٰ مَا الله عَلَىٰ مَا الله عَلَىٰ مَا الله عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَ

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: وذلك أن أهل الكتاب قالوا:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٨٥ ) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ١٩٤) من طريق محمد بن إسحاق نا الحسن بن علي بن زياد ثنا ابن أبي أويس ثنا جعفر بن محمود بن مسلمة عن أبيه عن جابر.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه الحسن بن علي لم نجد له ترجمة.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٦٤) وزاد نسبته لابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٨٨٨/٢) من طريق بكير بن معروف عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

زعم محمد أنه أوتي ما أوتي من تواضع، وله تسع نسوة، ليس همه إلا النكاح؛ فأم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآ النكاح؛ فأي ملك أفضل من هذا؟! فقال الله: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآ النكامِ وَالْمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

بعن أبي حمزة الثمالي؛ قال: يعني بالناس في هذه الآية: نبيّ الله على وحده، قالت اليهود: انظروا إلى هذا الذي ما شبع من الطعام، لا والله ماله هم إلا النساء، لو كان نبياً؛ لشغله هم النبوة عن النساء؛ حسدوه على كثرة نسائه، وعابوه بذلك؛ فأكذبهم الله ـ تعالى ـ فقال: ﴿فَقَدٌ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ﴾ إلى قوله: ﴿مُلَكًا عَظِيمًا ﴾. فأخبرهم بما كان لداود وسليمان؛ فأقرت اليهود لرسول الله على أنه كان لسليمان ألف امرأة: ثلثمائة مهرية وسبعمائة سرية، وعند داود مئة امرأة، فقال لهم: ﴿أَلفُ امرأة عند رجل أكثر أم تسع نسوة؟!»، وكان عنده يومئذٍ تسع نسوة، فسكتوا، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿فَينَهُم مَّنَ ءَامَنَ بِهِه وَمِنْهُم مَّن صَدَ عَنْهُ ﴾ النساء: ٥٥]؛ يعني: من آمن به عبد الله بن سلام (٢). [ضعيف جدآ]

❖ عن عطية؛ قال: قالت اليهود للمسلمين: تزعمون أن محمداً أوتي الدين في تواضع وعنده تسع نسوة؛ أي ملك أعظم من هذا؟! فنزلت (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸۸/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۹۷۸، ۹۷۹ رقم ٥٤٧٠) من طريق العوفي عنه.

قلنا: وإسناده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الثعلبي في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٨٨٩). قلنا: وسند واه؛ كما قال الحافظ كلله.

 <sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٦٦)، ونسبه لابن المنذر.
 قلنا: وسنده واه؛ لإرساله، وضعف مرسله وهو عطية العوفي هذا أولاً.
 وثانياً: إن صح السند إليه، والله أعلم.

النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِاللَّهَ يَامُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمْنَئَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ اللَّهِ أَن الله كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّ

 ◄ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾؛ قال: لما فتح رسول الله على مكة؛ دعا عثمان بن أبى طلحة، فلما أتاه؛ قال: «أرني المفتاح»؛ فأتاه به، فلما بسط يده إليه؛ قدم العباس، فقال: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي اجعله لي مع السقاية، فكف عثمان يده، فقال رسول الله على: «أرني المفتاح يا عثمان!»، فبسط يده إليه، فقال العباس مثل كلمته الأولى. فكف عثمان يده، ثم قال رسول الله ﷺ: «يا عثمان! إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر؛ فهات المفتاح»؛ فقال: هاك بأمانة الله. فقام: ففتح باب الكعبة، فوجد في الكعبة تمثال إبراهيم معه قداح يستقسم بها، فقال رسول الله عليه: «ما للمشركين \_ قاتلهم الله \_ وما شأن إبراهيم وشان القداح؟»، ثم دعا بحفنة فيها ماء، فأخذ ماء فغمسه، ثم غمس بها تلك التماثيل، وأخرج مقام إبراهيم وكان في الكعبة، ثم قال: «يا أيها الناس! هذه القبلة»، ثم خرج فطاف بالبيت، ثم نزل عليه جبريل فيما ذُكر لنا بِرَدِّ المفتاح، فدعا عثمان بن طلحة؛ فأعطاه المفتاح، ثم قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمْنَئَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ حتى فرغ من الآية<sup>(١)</sup>. [موضوع]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردوية في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٥٢٨/١)، و«العجاب» (٨٩٢/٢)، و«الدر المنثور» (٢/ ٥٧٠) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: الكلبي وشيخه كذابان.

منه مفتاح الكعبة؛ ففتحت له، فدخلها، فوجد فيها حمامة من عيدان وكسرها بيده، ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف الناس له في المسجد، ثم قال: ثم جلس رسول الله في المسجد، فقام إليه على بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله! اجمع لنا الحجابة مع السقاية، فقال رسول الله في: «أين عثمان بن أبي طلحة؟»، فدعي له، فقال: «هاك مفتاحك يا عثمان! اليوم يوم وفاء وبر»(١). [صحيح]

\* عن ابن جريج في قوله: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن ثُوَدُوا الْأَمْنَتِ إِلَىٰ اللهُ يَأْمُرُكُمْ أَن ثُودُوا الْأَمْنَتِ إِلَىٰ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ مفاتيح الكعبة ودخل بها البيت يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه الآية، فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح، قال: وقال عمر بن الخطاب ـ لما خرج رسول الله على وهو يتلو هذه الآية ـ: فداؤه أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (٢/ ٤١١) \_ ونقله ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٥٢٨/١)، وابن حجر في «العجاب» (٨٩٠/٢) \_: ثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية به.

قلنا: وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سُنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٩٢/٥) \_: ثني الحجاج بن محمد بن نصير عن ابن جريج به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان.

الأولى: الإعضال.

الثانية: ضعف سنيد صاحب «التفسير».

وأخرجاه من طريق خالد الزنجي عن الزهري؛ قال: دفعه إليه، وقال: «أعينوه».

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: ضعف خالد الزنجي.

❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت في ابن طلحة، قبض النبي ﷺ مفتاح الكعبة، فدخل الكعبة يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه الآية، فدعا عثمان؛ فدفع إليه المفتاح وقال: «خذوها يا بني أبي طلحة! بأمانة الله لا ينزعها منكم إلا ظالم»(١).

خ عن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة؛ قال: دفع النبي على المفتاح التي وإلى عثمان، وقال: «خذوها يا بني أبي طلحة! خالدة تالدة، لا يأخذها منكم إلا ظالم»، فبنو أبي طلحة الذي يلون سدانة الكعبة دون بني عبد الدار (۲).

= الثالثة: ضعف سنيد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٧٠)، وزاد نسبته لابن المنذر.

(۱) أخرجه أبو الوليد الأزرقي في «أخبار مكة» (۱۰۳/۱ \_ ۱۱۱) \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٥٠٥) \_: ثنا جدي [أحمد بن محمد بن الوليد الأزرق] عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن مجاهد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع منه مجاهد.

وقد وقع في هذا السند تخليط كبير يصعب تحديد الصحيح:

1 \_ أن الواحدي رواه من طريق الأزرقي وزاد في سنده هكذا [ثني جدي عن سفيان عن سعيد به] فزاد سفيان، وهذا وهم؛ لأن في نسخة الواحدي تخليط وتصحيف كبيرين، والحافظ ابن حجر بصير بالأسانيد؛ فقد ذكره في «العجاب» (٢/ ٨٩١) على نحو مما ذكرنا.

٢ ـ أن إسناد الأزرقي في «المطبوع» ثني سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج عن
 ابن جريج وعن ابن إسحاق به.

وهذا أمر مشكل وسواء صح هذا أو ذاك؛ فكلاهما ضعيف؛ فإن الأول مرسل، والثاني معضل.

(۲) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٠٥) من طريق أحمد بن زهير بن
 أبي خيثمة عن مصعب بن عبد الله الزبيري عن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة به. =

ب قال الثعلبي: نزلت في عثمان بن طلحة الحجبي من بني عبد الدار \_ وكان سادن الكعبة \_، فلما دخل النبي على مكة يوم الفتح؛ أغلق عثمان باب البيت وصعد السطح، فطلب رسول الله المفتاح، فقيل له: إنه مع عثمان، فطلب منه؛ فأبى، وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه المفتاح، فلوى علي بن أبي طالب يده، وأخذ منه المفتاح وفتح الباب، فدخل رسول الله البيت وصلى فيه ركعتين، فلما خرج؛ سأله العباس أن يعطيه المفتاح فيجمع له بين السقاية والسدانة؛ فأنزل الله عثمان ويعتذر إليه، ففعل ذلك، فقال عثمان: يا علي! أكرهت وآذيت ثم عثمان ويعتذر إليه، ففعل ذلك، فقال عثمان: يا علي! أكرهت وآذيت ثم عثمان: أشهد أن محمداً رسول الله في شأنك، وقرأ عليه الآية، فقال عثمان: أشهد أن محمداً رسول الله، وجاء فأسلم، فجاء جبريل به فقال: "ما دام هذا البيت أو لبنة من لبناته قائمة؛ فإن السدانة في أولاد عثمان»؛ فهو اليوم في أيديهم (۱).

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف؛ للانقطاع بين مصعب وشيبة فبينهما مفاوز. وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (٢١/ ٦٠٥، ٢٠٦) معلقاً حيث قال: «وقال مصعب بن عبد الله الزبيري وذكره».

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٤٤٨/٥) عن هوذة بن خليفة عن عوف بن أبي جميلة عن رجل من أهل المدينة.

قلنا: وسنده ضعيف؛ للجهالة، والانقطاع.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر كلك في «العجاب» (۸۹۳/۲): «كذا أورده الثعلبي [في «تفسيره» (۳/ ۳۳۲ ـ ۳۳۳)] بغير سند جازماً به، وتلقاه عنه غير واحد؛ منهم: الواحدي، وفيه زيادات منكرة؛ منها: أن المحفوظ أن إسلام عثمان بن طلحة كان قبل الفتح بمدة، قدم هو وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد فأسلموا جميعاً بين الحديبية والفتح.

- ❖ عن زيد بن أسلم: أنزلت في ولاة الأمر<sup>(۱)</sup>. [ضعيف]
- ❖ عن شهر بن حوشب: نزلت في الأمراء خاصّة (٢).

﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ٱلْطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَٱوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمُّ فَإِن نَنزَعْنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ﴾.

◄ عن عبد الله بن عباس والها قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي؛ إذ بعثه النبي والها في سرية (٣). [صحيح]

خ عن السدي في قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوٓا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِ الأَمْنِ مِنكُمْ ﴾؛ قال: بعث رسول الله ﷺ سرية عليها خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسر، فساروا قبل القوم الذين يريدون، فلما بلغوا قريباً

<sup>=</sup> دفعه؛ فدار بينهما في ذلك كلام كثير، ثم كيف يلتئم قوله: لوى عليٌّ يده مع كونه فوق السطح!!».اه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱/ ۲۲۲ رقم ۱۲۲،۹)، وابن جرير في «جامع البيان» (۹۲/۵)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹۸ رقم ۹۸۲) من طريقين عنه.

قلنا: وهو مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٧١)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٢/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٢/٥)، وابن أبي سليم] ٩٨٦ رقم ٥٥٢١) من طريق عبد الله بن إدريس: ثنا ليث [وهو ابن أبي سليم] عن شهر.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: شهر؛ ضعيف.

الثالثة: ليث بن أبى سليم؛ ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨/ ٢٥٣ رقم ٤٥٨٤)، ومسلم (٣/ ١٤٦٥ رقم ١٨٣٤).

منهم؛ عرسوا، وأتاهم ذو العيينتين فأخبرهم، فأصبحوا وقد هربوا؛ غير رجل أمر أهله فجمعوا متاعهم، ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل، حتى أتى عسكر خالد، فسأل عن عمار بن ياسر؟ فأتاه فقال: يا أبا اليقظان! إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وإن قومي لما سمعوا بكم؛ هربوا وإني بقيت، فهل إسلامي نافعي غداً، وإلا؛ هربت؟ قال عمار: بل هو ينفعك؛ فأقم؛ فأقام، فلما أصبحوا؛ أغار خالد، فلم يجد أحداً غير الرجل، فأخذه وأخذ ماله، فبلغ عمار الخبر؛ فأتى خالد؛ فقال: خل عن الرجل؛ فإنه قد أسلم، وهو في أمان مني، فقال خالد: وفيم أنت تجير؟ فاستبا وارتفعا إلى النبي على فأجاز أمان عمار، ونهاه أن يجير الثانية على أمير، فاستبا عند رسول الله عليه، فقال خالد: يا رسول الله! أتترك هذا العبد الأجدع يسبني، فقال رسول الله ﷺ: «يا خالد! لا تسب عماراً؛ فإنه من سب عماراً؛ سبه الله، ومن أبغض عماراً؛ أبغضه الله، ومن لعن عماراً؛ لعنه الله»؛ فغضب عمار فقام، فتبعه خالد حتى أخذ بثوبه؛ فاعتذر إليه، فرضي عنه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ قوله: ﴿ لَلِمَعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْنِ مِنكُزُّ ﴾ (١). [ضعيف جدأ]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٤/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن كثير عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال؛ فالسدي لم يصح أنه روى عن صحابي.

الثانية: أسباط؛ ضعيف.

وقال الحافظ في «العجاب» (٢/ ٨٩٧): «هكذا رواه أسباط عن السدي مرسلاً». وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٥٣٠): «هكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق السدي مرسلاً».

قلنا: ووصله ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٨٩٧/٢)، و«تفسير القرآن العظيم» (٨٩٠/١) من طريق الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَكُفُرُوا بِدِّ وَيُرِيدُ أَمْرُوا أَن يَكُفُرُوا بِدِّ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ ﴾.

خ عن عبد الله بن عباس على الله عن عبد الله بن عباس على الله عن عبد الله بن عباس على الله عن اليهود فيما يتنافرون إليه، فتنافر إليه أناس من أسلم؛ فأنزل الله عنالي \_: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ ﴾ (١) .

<sup>=</sup> قلنا: ولا يصح؛ لأن فيه أبا صالح هذا الكذاب، وشر منه الحكم بن ظهير؛ قال الحافظ في «التقريب» (١٩١/١): «متروك، رمي بالرفض، واتهمه ابن معين».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحسن بن سفيان \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٠٦، ١٠٧) \_، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ١٢٠٤٥/٢٩٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩٩١/٣) رقم ٥٥٤٧) كلهم من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع: ثنا صفوان بن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات رجال مسلم.

قال الهيثمي في «المجمع» (٦/٧): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». وصححه السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٠)، و«لباب النقول» (ص٧٧).

<sup>(</sup>تكميل): قال الحافظ في «العجاب» (٢/ ٩٠٠): «قلت: كذا وقع في هذه الرواية أبو برزة \_ براء ثم زاي منقوطة \_ ووقع في غيرها أبو بردة \_ بدال بدل الزاي وضم أوله \_ وهو أولى؛ فما أظن أبا برزة الأسلمي الصحابي المشهور إلا غير هذا الكاهن».اه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما =

• عن عبد الله بن عباس والها قال: والطاغوت رجل من اليهود، كان يقال له: كعب بن الأشرف، وكانوا إذا ما دُعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول؛ ليحكم بينهم؛ قالوا: بل نحاكمكم إلى كعب؛ فذلك قول الله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن فَبِلِكَ مُرَالًا مَن مَبِلِكَ وَمَا أُنزِلَ مِن فَبِلِكَ مُرَالًا أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِدِّء وَيُرِيدُ الشَّيَطُانُ أَن يُحَالِكُ بَعِيدًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيدًا اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ

\* عن الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة؛ فدعا اليهودي المنافق إلى النبي على الله علم أنه لا يقبل الرشوة، ودعا المنافق اليهودي إلى حاكمهم؛ لأنه علم أنهم يأخذون الرشوة في أحكامهم، فلما اختلفا؛ اجتمعا على أن يحكما كاهناً في جهينة؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ في ذلك: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللهِ يَنْعُمُونَ أَنَّهُم المَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبَّلِكَ ﴾؛ يعني: اليهود ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا اللهِ عني اليهود ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَيُسَلِّمُوا لَسَّلِيمًا ﴾ [النساء: ٢٥] (٢).

<sup>=</sup> في «العجاب» (٩٠٢/٢) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ مداره على محمد شيخ ابن إسحاق، وهو مجهول.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٠)، وزاد نسبته لابن المنذر. (١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٨/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٨/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٩٢ رقم ٥٥٥٢) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين.

<sup>(</sup>۲) أخرجه إسحاق بن راهويه في «تفسيره» \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۹۰) \_، والطبري في «جامع البيان» (۹۲/۵ \_ ۹۷ و ۹۷)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ ۲۵۸ رقم ۷۱۱) من طرق عن داود بن أبي هند عن الشعبي به مرسلاً.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

قال الحافظ في «فتح الباري» (٥/ ٣٧): «فروى إسحاق بن راهويه في «تفسيره» =

\* عن حضرمي: أن رجلاً من اليهود كان قد أسلم، فكانت بينه وبين رجل من اليهود مدارأة في حق، فقال اليهودي له: انطلق إلى نبي الله؛ فعرف أنه سيقضي عليه، قال: فأبى، فانطلقا إلى رجل من الكهان، فتحاكما إليه؛ قال الله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ ﴾ (١).

♦ عن السّدي: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّيْتِ يَزْعُمُونَ أَنّهُمْ ءَامَنُوا يِمَا أُنِلَ وَمَا أُنِلَ مِن فَبَلِكَ يُويدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطّعُوتِ ﴾؛ قال: كان ناس من اليهود قد أسلموا ونافق بعضهم، وكانت قريظة والنضير في الجاهلية إذا قُتل الرجل من بني النضير \_ قتلته بنو قريظة؛ قتلوا به منهم، فإذا قُتل الرجل من بني قريظة \_ قتلته النضير \_ ؛ أعطوا ديته ستين وسقاً من تمر، فلما أسلم أناس من بني قريظة النضير؛ قتل رجل من بني النضير رجلاً من بني النضير وبلاً النبي على الله إلى النبي على الله وقال النفيري: يا رسول الله! إنا كنا نعطيهم في الجاهلية الدية فنحن نعطيهم اليوم ذلك، فقالت قريظة: كنتم تغلبوننا في الجاهلية، فقد جاء الله بالإسلام؛ فأنزل الله يُعيّرهم بما فيعلونا في الجاهلية، فقد جاء الله بالإسلام؛ فأنزل الله يُعيّرهم بما فيعلونا في الجاهلية، فقد جاء الله بالإسلام؛ فأنزل الله يُعيّرهم بما فيعلونا في الجاهلية، فقد ول النضيري: كنا نعطيهم في الجاهلية المائدة: ٥٤]. فعيّرهم ثم ذكر قول النضيري: كنا نعطيهم في الجاهلية يَبْغُونَ ﴾ المائدة: ٥٤]. فعيّرهم ثم ذكر قول النضيري: كنا نعطيهم في الجاهلية يَبْغُونَ ﴾ ستين وسقاً، ونقتل منهم ولا يقتلونا، فقال: ﴿ أَفَكُمُ مَا لَهُهُ اللَّهُ يَبِيْهُ فَيْ أَنْ النَّهُ الله الله الله عَلَيْهِ يَبْغُونَ ﴾ ستين وسقاً، ونقتل منهم ولا يقتلونا، فقال: ﴿ أَفَكُمُ مَا لَهُ الْهَالِةِ يَبْغُونَ ﴾ النصير وسقاً، ونقتل منهم ولا يقتلونا، فقال: ﴿ أَنَّ مَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ يَبْغُونَ ﴾ المناه عليه المناه المناه عليه عليه المناه عليه المناء المناه عليه المناه عليه المناه عليه المناه عليه المناه عليه المناه عليه عليه المناه عليه المناه عليه المناه عليه المناه عليه المناه عليه عليه المناه عليه عليه عليه عليه المناه عليه عليه المناه عليه عليه عليه عليه المناه عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه

<sup>=</sup> بإسناد صحيح عن الشعبي».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٠)، وزاد نسبته لابن المنذر. (١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٧/٥): ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي (وذكره).

قلنا: إسناده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: جهالة الحضرمي.

المائدة: ٥٠]؛ فأخذ النضيري فقتله بصاحبه؛ فتفاخرت النضير وقريظة، فقالت النضير: نحن أكرم منكم! ودخلوا فقالت النضير: نحن أكرم منكم! ودخلوا المدينة إلى أبي بُرْدة الكاهن الأسلمي، فقال المنافق في قريظة والنضير: انطلقوا إلى أبي بُرْدة ينفر بيننا، وقال المسلمون من قريظة والنضير: لا، بل إلى النبي عَلَيْ ينفر بيننا فتعالوا إليه، فأبى المنافقون، وانطلقوا إلى أبي بُرْدة فسألوه فقال: أعظموا اللقمة، يقول: أعظموا الخطر، فقالوا: لك عشر أوساق، قال: لا، بل مائة وسق ديتي؛ فإني أخاف أن أنفر النضير تقتلني قريظة، أو أنفر قريظة تقتلني النضير، فأبوا أن يعطوه فوق عشرة أوساق، وأبى أن يحكم بينهم؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّنْوَتِ ﴾ وهو أبو بُرْدة: ﴿ وَقَدَّ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ عَلَى الناهاء: ١٥] [ضعيف جداً]

\* عن قتادة قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ مِن قَبِّكِ ﴾ الآية حتى بلغ: ﴿ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾ ؛ قال: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في رجلين ؛ رجل من الأنصار يقال له: بشر، وفي رجل من اليهود، في مدارأة كانت بينهما في حق، فتدارءا بينهما فيه ؛ فتنافرا إلى كاهن بالمدينة يحكم بينهما، وتركا نبي الله عَلَيْ ؛ فعاب الله عرق وجل \_ ذلك.

وذكر لنا: أن اليهودي كان يدعوه إلى النبي على ليحكم بينهما، وقد علم أن النبي عليه، وهو يزعم علم أن النبي عليه، وهو يزعم أنه مسلم، ويدعوه إلى الكاهن؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_ ما تسمعون؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹۷/۵)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹۷/۵)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱) ۹۹۲، ۹۹۲ رقم ۵۵۶۹) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدى به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ كما تقدم بيانه.

فعاب ذلك على الذي يزعم أنه مسلم، وعلى اليهودي الذي هو من أهل الكتاب؛ فقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ الكتاب؛ فقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ إلى قوله: ﴿ صُدُودًا ﴾ [النساء: ٦١](١)

عن مجاهد في قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَهُمْ وَاللَّهُ عَن مجاهد في قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ ﴾؛ قال: تنازع رجل من المنافقين وقال ورجل من اليهود؛ فقال المنافق: اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف، وقال الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النبي؛ فقال الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النبي كَنْعُمُونَ ﴾ الآية والتي تليها فيهم \_ أيضاً \_ (٢).

\* عن الربيع بن أنس: في قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ إلى قوله: ﴿ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾ ؛ قال: كان رجلان من أصحاب النبي على بينهما خصومة ؛ أحدهما مؤمن، والآخر منافق، فدعاه المؤمن إلى النبي على ، ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف ؛ فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ الله وَإِلَى الرَّسُولِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹۷/٥)، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۹۰۲/۳)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۰۷) من طريق شيبان النحوي وسعيد بن أبي عروبه عنه به.

قال الحافظ في «فتح الباري» (٣٨/٥): «وأفاد الواحدي بإسناد صحيح عن سعيد عن قتادة».

قلنا: صحيح الإسناد إلى قتادة؛ لكنه مرسل؛ فهو ضعيف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹۸/۵)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۹۸) أخرجه الطبري في طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

صححه الحافظ في «فتح الباري» (٥/ ٣٧) بقوله: «وروي بإسناد آخر صحيح إلى مجاهد».

قلنا: صحيح الإسناد إلى مجاهد؛ لكنه مرسل؛ فهو ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٨٢/٢) وزاد نسبته لابن المنذر، وعبد بن حميد.

رَأَيْتَ ٱلْمُنَفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ النساء: ٦١] (١). [ضعيف جداً]

\* عن مجاهد: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزَعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَىٰ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى ٱلطَّلْغُوتِ ﴾؛ قال: تنازع رجل من المؤمنين ورجل من اليهود؛ فقال اليهودي: اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف، وقال المؤمن: اذهب بنا إلى النبي ﷺ؛ فقال الله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزَعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ إلى قول المعيف جداً] ﴿ صُدُودًا ﴾ [النبي الشيف جداً]

• عن عبد الله بن عباس على الله الله الله عن المنافقين، يقال له: بشر، كان بينه وبين يهودي خصومة؛ فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد، وقال المنافق: بل نأتي كعب بن الأشرف \_ وهو الذي سماه الله \_ تعالى \_ الطاغوت \_؛ فأبى اليهودي إلا أن يخاصمه إلى رسول الله على فلما رأى المنافق ذلك؛ أتى معه إلى النبي على واختصما إليه، فقضى رسول الله على لليهودي، فلما خرجا من عنده؛ لزمه المنافق،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٨/٥) من طريق ابن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: الإعضال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ سيىء الحفظ.

الثالثة: ابنه عبد الله؛ قال ابن حبان في «الثقات»: «يعتبر بروايته عن غير أبيه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٩٨/٥) \_: ثني حجاج عن ابن جريج عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من مجاهد.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف، ضعفه أبو حاتم، والنسائي، وابن حد .

وقال: ننطلق إلى عمر بن الخطاب؛ فأقبلا إلى عمر، فال اليهودي: اختصمت أنا وهذا إلى محمد فقضى لي عليه، فلم يرضَ بقضائه؛ وزعم أنه مخاصم إليك، وتعلق بي فجئت معه، فقال عمر للمنافق: أكذلك؟! فقال: نعم، فقال لهما: رويدكما حتى أخرج إليكما، فدخل عمر البيت وأخذ السيف واشتمل عليه ثم خرج إليهما فضرب به المنافق حتى برد، وقال: هكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء رسول الله على وهرب اليهودي. ونزلت هذه الآية(١).

## ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَّجًا يِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ ﴾.

♦ عن عروة بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير؛ أنه حدثه: أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند النبي على في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرِّح الماء يمر، فأبى عليه. فاختصما عند النبي على فقال رسول الله على للزبير: «اسق يا زُبير! ثم أرسل الماء إلى جارك»؛ فغضب الأنصاري، فقال: أن كان ابن عمتك؛ فتلون وجه رسول الله على ثم قال: «اسق يا زبير! ثم احبس الماء حتى يرجع إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الثعلبي في «تفسيره»؛ كما في «الفتح السماوي» (1/99 رقم 90)، و «العجاب» (1/90) من طريق و «تخريج أحاديث الكشاف» (1/90)، و «العجاب» (1/90) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده تالف، واه بمرة؛ الكلبي وشيخه كذابان.

قال الحافظ في «فتح الباري» (٩٨/٥): «وهذا الإسناد وإن كان ضعيفاً؛ لكن تقوى بطريق مجاهد، ولا يضره الاختلاف لإمكان التعدد».

قلنا: أما إمكان التعدد؛ فنعم، وأما أن يتقوى به؛ فلا، ولا كرامة؛ فهو إسناد مكذوب مصنوع.

<sup>(</sup>١) لم يعزه للثعلبي، وعزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٢). . ·

الجدر». فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوكَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَر بَيِّنَهُم ﴿ (١). [صحيح]

❖ عن سعيد بن المسيب؛ قال: أنزلت في الزبير بن العوام
 وحاطب بن أبي بلتعة؛ اختصما في ماء؛ فقضى النبي ﷺ أن يسقي
 الأعلى ثم الأسفل<sup>(۲)</sup>.

خ عن سلمة من ولد أم سلمة؛ قال: خاصم رجل الزبير إلى النبي ﷺ؛ فقضى النبي ﷺ للزبير، فقال: إنما قضى له؛ لأنه ابن عمته؛ فنزلت: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا فَنزلت: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا فَن يُحَكِّمُولُ فِي اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥/ ٣٤ رقم ٢٣٥٠، ٢٣٦٠)، ومسلم (٤/ ١٨٣٩، ١٨٣٠ رقم ٢٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٩٤ رقم ٥٥٥٩): ثنا أبي نا عمرو بن عثمان نا أبو حيوة نا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن الزهري عن سعيد به. قال الحافظ في «فتح الباري» (٥/ ٣٥، ٣٦): «وإسناده قوي مع إرساله، فإن كان سعيد بن المسيب سمعه من الزبير؛ فيكون موصولاً». قلنا: وهو كما قال.

وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (١/ ٣٣٣): «وهو مرسل».

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٤/ ١٣٠٠ رقم ٢٦٠)، والحميدي في «مسنده» (١٤٣/١، ١٤٤ رقم ٣٠٠) ـ ومن طريقهما الهروي في «ذم الكلام» (٢/ ٢٤٨ رقم ٣١٥) ـ، وعبد بن حميد والفريابي في «تفسيرهما»؛ كما في «العجاب» (٣/ ٢٠٢)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٣٥٠)، وابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٢٥٦، ٢٥٧ رقم ٧٠٨) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة؛ قال: خاصم . . . هكذا مرسلاً.

كذا رواه أبو عاصم النبيل وسعيد بن منصور والحميدي عن سفيان به مرسلاً. وخالفهم ابن أبي عمر العدني ويعقوب بن حميد وحامد بن يحيى البلخي والحميدي \_ في رواية عنه \_ عن ابن عيينة عن عمرو به موصولاً.

\*عن أبي الأسود؛ قال: اختصم رجلان إلى النبي على فقضى بينهما، فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب، فقال رسول الله على: «انطلقا إليه»، فلما أتاه؛ قال الرجل: يا ابن الخطاب! إن هذا قضى لي عليه رسول الله على فقال: ردنا إلى عمر، فردنا إليك، فقال عمر: أكذلك؟! قال: نعم، فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما، فخرج إليهما مشتملاً بسيفه، فضرب عنق الذي قال ردنا إلى عمر، وأدبر الآخر فارًا إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله! عمر قتل صاحبي، ولولا أني أعجزته؛ لقتلني، فقال على: «ما كنت أظن أن يجترىء عمر على قتل مؤمن»؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿فَلا وَرَئِكَ لا يجترىء عمر على قتل مؤمن»؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿فَلا وَرَئِكَ لا يُحِمْونَ حَقَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَر بَيْنَهُمْ ثُمُ لا يَجِمْدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا يَبْنَهُمْ ثُمُ لا يَجِمْدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا وَبريء عمر من يَبِمَا شَجكَر بَيْنَهُمْ ثُمُ لا يَجِمْدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا وَبريء عمر من إليمًا عَلَى الله عليه الرجل وبريء عمر من قتله أنها.

<sup>=</sup> أخرجه ابن أبي عمر العدني في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (٨/ ٥٥٠ رقم ٣٩٤٢ - المسندة)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣٩/ ٢٤٢ رقم ٢٥٢)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١١٠)، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٠١)، وابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٢٥٦ رقم ٧٠٨).

قلنا: ابن أبي عمر؛ ثقة من رجال مسلم، ويعقوب بن حميد بن كاسب؛ صدوق ربما وهم، وحامد؛ ثقة حافظ، ووافقهما الحميدي في رواية، ولا شك أن الوصل زيادة يجب قبولها، ولا تعارض بين الموصول والمرسل، وكلاهما صحيح، والموصول مقدم.

قال الحافظ في «العجاب» (٩٠٨/٢): «ورجاله ثقات؛ إلا أن بعض أصحاب ابن عيينة أرسلوه...» وذكرهم.

وسكت عن الرواية الموصولة الحافظ في «فتح الباري» (٥/ ٣٥، ٣٧) مما يدل على ثبوته، وألله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩٤/٣ رقم ٥٥٦٠): ثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة عليه أنبأ ابن وهب: ثني عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود به. قلنا: وسنده صحيح إلى أبي الأسود وهو محمد بن عبد الرحمٰن النوفلي، وهو =

خ عن ضمرة بن حبيب: أن رجلين اختصما إلى النبي على فقضى للمحق على المبطل، فقال المقضي عليه: لا أرضى حتى ترضى، فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق فذكروا ذلك له، فقال الذي قضى له النبي على: قد اختصمنا إلى النبي على فقضى لي عليه؛ فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبي على فأبى صاحبه أن يرضى، وفيه: أنه رد به إلى عمر ثم ذكر قصة عمر في قتله (۱).

❖ عن عكرمة؛ قال: نزلت في اليهود<sup>(۲)</sup>.

❖ عن مجاهد؛ قال: هذا الرجل اليهودي والرجل المسلم اللذان تحاكما إلى كعب بن الأشرف<sup>(٣)</sup>.

= ثقة من السادسة، يروي عن أتباع التابعين؛ فالسند معضل.

أما ما يخشى من ضعف ابن لهيعة؛ فالراوي عنه هنا أحد العبادلة الذين رَوَوْا عنه قبل احتراق كتبه.

ومن طريقه أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٥٣٣)، و«تخريج أحاديث الكشاف» (١/ ٣٣٠).

قال الزيلعي: «وهو مرسل، وابن لهيعة ضعيف»!!

وقال ابن كثير: «ذكر سبب آخر غريب جداً، وذكره، ثم قال: وهو أثر غريب مرسل، وابن لهيعة ضعيف! والله أعلم».

<sup>(</sup>۱) أخرجه إبراهيم بن دحيم في «مسنده»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۹۱۰)، و «تفسير القرآن العظيم» (۱/ ۵۳۶): نا شعيب بن شعيب نا أبو المغيرة نا عتبة بن ضمرة ثني أبي به.

قلنا: وهذا سند حسن؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٩٥ رقم ٥٥٦١): ذكر عن المقدمي: ثنا أشعث بن عبد الله بن شعبة عن خالد الحذاء عن عكرمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علل:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: الانقطاع بين ابن أبي حاتم والمقدمي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٠١) من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح =

❖ عن الشعبي: هذا الرجل اليهودي والرجل المسلم اللذان تحاكما
 إلى الكاهن<sup>(۱)</sup>.

﴿ وَلَوْ أَنَا كَذَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوّا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِينَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنهُمْ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِدِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُمُمْ وَأَشَدَ تَشْدِيتًا
 ﴿ وَلَهَ رَبْنَهُمْ مِن لَدُنّا آجًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَ دَيْنَهُمْ مِن طَا مُسْتَقِيمًا ﴿ ﴾.

❖ عن السدي؛ قال: افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من يهود، فقال اليهودي: والله لقد كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم؛ فقتلنا أنفسنا، فقال ثابت: والله لو كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم؛ لقتلنا أنفسنا؛ فأنزل الله في هذا: ﴿وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَ تَثْبِيتًا ۞ وَإِذَا لَاتَيْنَهُم مِن لَدُنّا أَجًرًا عَظِيمًا ۞ وَلَهَدَيْنَهُمْ مِن طَلُ مُستَقِيمًا ۞ (٢).

♦ عن أبي إسحاق السبيعي؛ قال: لما نزلت: ﴿وَلَوْ أَنَّا كُنَبْنَا عَلَيْمٌ أَنِ الْقَيْلُ مِّنَهُمٌ ﴾؛ قال عَلَيْم أَن اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَو اخْرُجُوا مِن دِيَرِكُم مّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمٌ ﴾؛ قال رجل: لو أمرنا؛ لفعلنا، والحمد لله الذي عافنا، فبلغ ذلك النبي على فقال: ﴿إِن مِن أُمتي لرجالاً: الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي (٣).

<sup>=</sup> عن مجاهد به، ومن طريق شبل عن ابن أبي نجيح به. قلنا: صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل، وفي متنه نكارة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٥) وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠١/٥) من طريق ابن عُليّة عن داود بن أبي هند عن الشعبي.

قلنا: صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٠٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٦) أخرجه الطبري من طريق أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسند ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٢/٥) من طريق إسماعيل بن أبي خالد=

## ❖ عن الثوري: نزلت في ثابت بن قيس (١).

♦ عن زيد بن الحسن؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَلَوْ أَنَّا كُنَبّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ﴾؛ قال ناس من الأنصار: والله لو كتبه علينا لقبلنا، والحمد لله الذي عافنا، ثم الحمد الله الذي عافنا؛ فقال رسول الله ﷺ: «الإيمان أثبت في قلوب رجال من الأنصار من الجبال الرواسي»(٢).

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّهِيَّتِنَ
 وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئَيْكَ رَفِيقًا ﴿ اللَّهِ ﴾ .

<sup>=</sup> عن أبي إسحاق به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، واختلاط أبي إسحاق.

ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٩٥ رقم ٥٥٦٥) من طريق هشام بن حسان عن الحسن بنحوه.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال، ومراسيل الحسن كالريح.

الثانية: هشام بن حسان ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين؛ لكن في روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه كان يرسل عنهما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۹۱۲/۲) عن عمر بن سعد عن الثورى به.

قلنا: إسناده معضل كما هو ظاهر.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٦)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٧)، ونسبه لابن المنذر.

الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة؛ خشيت أن لا أراك، فلم يرد عليه النبي ﷺ شيئاً حتى نزل جبريل ﷺ بهذه الآية: ﴿وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِهِكَ مَعَ الّذِينَ أَنَّعُمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالشّهَدَآءِ وَالشّهَدَآءِ وَالسَّهَدَآءِ وَالسَّهَدِينَ وَالسَّهَدَآءِ وَالسَّهَدَآءِ وَالسَّهَدِينَ وَالسَّهَدَآءِ وَالسَّهَدَآءِ وَالسَّهَدَآءِ وَالسَّهَا وَمُعَالِحِينَ وَالسَّهَا وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهَا وَالسَّهَا وَالسَّالَةُ وَلَهُمُ وَالسَّهُ وَالسَّالَةُ وَالسَّهُ وَالسَّالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالسَّالِمُ وَاللّهُ وَالْعُلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

◄ عن مسروق؛ قال: قال أصحاب رسول الله ﷺ \_ أو من شاء الله منهم \_: يا رسول الله! ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا؛ فإنك لو مت

قال الطبراني: «لم يروه بهذا الإسناد إلا فضيل، تفرد به عبد الله بن عمران». قلنا: وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين؛ إلا شيخ الطبراني لم نجد له ترجمة.

وقال أبو نعيم: «هذا حديث غريب من حديث منصور وإبراهيم، تفرد به فضيل، وعنه العابدي».

وقال الحافظ ابن حجر في «العجاب» (٢/ ٩١٤): «رجاله موثقون». وقال الضياء المقدسي: «لا أرى بإسناده بأساً، والله أعلم».

وهو كما قال خلا شيخ الطبراني وقد توبع؛ فقد أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٥٣٥): ثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم، ثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد، ثنا عبد الله بن عمران به. قلنا: ولم نجد لشيخ ابن مردويه هذا ترجمة، وكذا لإسماعيل هذا الذي تابع الخلال.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٧): «رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط» ورجاله رجال الصحيح؛ غير عبد الله بن عمران العابدي؛ وهو ثقة». قلنا: يشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الصغير» (۲٦/۱)، و«الأوسط» (١/ ١٥٢، ١٥٣ رقم ٧٧٧) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «صفة الجنة»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٥٣٥)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٣٩/٤، ١٤٠، و٨/ ١٢٥) ـ وعنه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١١١) ـ: ثنا أحمد بن عمرو الخلال ثنا عبد الله بن عمران العابدي ثنا فضيل بن عباض عن منصور عن الأسود عن عائشة.

❖ عن الشعبي؛ قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ﷺ؛
 فقال: لأنت أحب إليَّ من نفسي وولدي وأهلي ومالي، ولولا أني آتيك؛
 فأراك؛ لظننت أني سأموت، وبكى الأنصاري، فقال له النبي ﷺ: «ما

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۱/۱۱» رقم ۱۱۸۲۳)، والطبري في «جامع البيان» (٥٠١/١)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١١٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩٩٧/٣ رقم ٥٥٧٧) جميعهم من طريق منصور بن المعتمر عن أبي الضحى مسلم بن صُبيح عن مسروق.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات، لكن يشهد له ما قبله.

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٩)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٤/٥): ثنا ابن حميد ثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيره عن سعيد بن جبير به مرسلاً.

قلنا: وسنده واو؛ فيه علتان:

الأولى: ابن حميد شيخ الطبري؛ مُتَّهم بالكذب.

الثانية: الثالثة: الإرسال.

قال المناوي في «الفتح السماوي» (٢/ ٥٠١): «ورواه الطبري مرسلاً».

أبكاك؟!»، فقال: ذكرت أنك ستموت ونموت؛ فترفع مع النبيين، ونحن إذا دخلنا الجنة كنا دونك، فلم يخبره النبي عَلَيْ بشيء؛ فأنزل الله عزّ وجلّ على رسوله: ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولَكِكَ مَعَ الّذِينَ أَنعُمَ اللّهُ عَلَيْمِم وَجلّ على رسوله: ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولَكِكَ مَعَ الّذِينَ أَنعُمَ اللّهُ عَلَيْمِم وَجلّ على رسوله: ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولَكِكَ مَعَ الّذِينَ أَنعُمَ اللّهُ عَلَيْمِم وَجلّ على رسوله: ﴿ وَلِي مَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْمِم اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّ

عن قتادة: ذكر لنا أن رجالاً قالوا: هذا نبي الله نراه في الدنيا؛ فأما في الآخرة؛ فيرفع؛ فلا نراه؛ فأنزل الله: ﴿ وَمَن يُطِع اللّه وَالرّسُولَ فَأَوْلَئِكَ مَعَ اللّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيتِينَ وَالصّدِيقِينَ وَالشّهَدَآءِ وَالصّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَئِكَ مَعَ اللّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيتِينَ وَالصّدِيقِينَ وَالشّهَدَآءِ وَالصّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَئِهِكَ رَفِيقًا ﴿ اللّهِ اللهِ ال

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: عطاء كان قد اختلط.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٨) وزاد نسبته لابن المنذر.

ورواه خالد بن عبد الله الطحان الواسطي عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن عباس به.

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٦٨/١٢ رقم ١٢٥٥٩) ومن طريقه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٥٣٥).

قلنا: وهذا كما ترى موصول، وما قبله مرسل ، ولا شك أن هذا من تخاليط عطاء، ومن رواه عنه رواه عنه في الاختلاط.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٧)، وقال: «رواه الطبراني؛ وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط».

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٠٤)، والواحدي في «أسباب النزول» =

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۳۰۷، ۱۳۰۸ رقم ۱۳۱۱) ـ ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (۳۸/۵۳، ۳۹۵ رقم ۱۳۱۷ ـ هندية) أو (۱/ ۱۳۱ رقم ۱۳۱۰ ـ دار الكتب العلمية) ـ، والطبري في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۱/ ۵۳۵) من طريق خلف بن خليفة وجرير بن عبد الحميد كلاهما عن عطاء بن السائب عن الشعبي.

خ عن السدي؛ قال: قال ناس من الأنصار: يا رسول الله! إذا أدخلك الله الجنة فكنت في أعلاها ونحن نشتاق إليك؛ فكيف نصنع؟ فأنزل الله: ﴿ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَّعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّتَ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا ﴿ الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهِم الله عَلْهُ الله عَلَيْهِم الله عَلْهُ الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِ عَلَيْهِم الله عَلَيْه عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِم الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه

♦ عن الربيع بن أنس؛ قال: إن أصحاب رسول الله على قالوا: قد علمنا أن النبي على أفضًل على من آمن به في درجات الجنة ممن اتبعه وصدقه؛ فكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم بعضاً؟ فأنزل الله في ذلك، فقال: إن الأعلين ينحدرون إلى من هم أسفل منهم فيجتمعون في دياضها، فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويثنون عليه، وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما يدعون به، فهم في روضة يحبرون ويتنعمون فيه (\*).

❖ عن عكرمة؛ قال: أتى فتّى النبي ﷺ، فقال: يا نبي الله! إن لنا
 منك نظرة في الدنيا، وفي يوم القيامة لا نراك؛ فإنك في الدرجات

<sup>= (</sup>ص۱۱۰، ۱۱۱) من طریق روح بن عبادة ویزید بن زریع کلاهما عن سعید بن أبي عروبة عنه به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٩)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

وقال المناوي في «الفتح السماوي» (٢/ ٥٠٢): «وأخرجه الواحدي... من طريق روح عن قتادة كذلك مرسلاً».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٠٤) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٤/٥) من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ كما تقدم مراراً.

العلى؛ فأنزل الله: ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَّهُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّتَنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَكُسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ﴾ (١).

♦ وقال الثعلبي: نزلت في ثوبان مولى رسول الله ﷺ، وكان شديد الحب لرسول الله ﷺ قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه، ونحل جسمه؛ فعرف الحزن في وجهه، فقال له: «يا ثوبان! ما غير لونك؟»، فقال: يا رسول الله! لا بيَ مرض ولا وجع، غير أني إذا لم أرك؛ اشتقت إليك، واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة؛ فأخاف أن لا أراك هناك؛ لأني عرفت أنك تُرفع مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة؛ فذاك حين لا أراك أبداً؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية، ثم قال رسول الله ﷺ عن ذلك: «والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وأبويه وأهله والناس أجمعين» (٢).

◄ عن مقاتل بن سليمان؛ قال: قال رجل من الأنصار \_ يسمى
 عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو الذي رأى الأذان مع عمر \_ :
 يا رسول الله! إذا خرجنا من عندك إلى أهلينا؛ اشتقنا إليك، فلم ينفعنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹۸/۳ رقم ٥٥٧٨)، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ٩١٤) من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة به.

قلنا: وهذا مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٩)، وزاد نسبته للطبري.

<sup>(</sup>۲) قال الحافظ في «العجاب» (۲/ ۹۱٤): «وذكره الثعلبي بغير إسناد».

وقال الحافظان العراقي وابن حجر؛ كما نقله عنهما المناوي في «الفتح السماوي» (٢/ ٥٠٠): «ذكره الثعلبي في تفسره بلا إسناد ولا راوٍ، ونقله الواحدي في «أسباب النزول» [(ص١١٠)] عن الكلبي».

قلنا: والكلبي متهم، والأثر لا يصح أبداً.

شيء حتى نرجع إليك، فذكرت درجتك في الجنة؛ فكيف لنا برؤيتك إن دخلنا الجنة؟ فنزلت هذه الآية: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ الّذِينَ أَنّعَمَ اللّهِ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِيئِنَ وَالصّبِدِيقِينَ وَالشّهَدَآءِ وَالصّبِلِعِينَ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا ﴿ ﴾، اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِيعُنَ وَالصّبِدِيقِينَ وَالشّهَدَآءِ وَالصّبِلِعِينَ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا ﴿ ﴾، قال: فلما توفي النبي ﷺ وهو في حديقة؛ أتاه ابنه؛ فأخبره، فقال عند ذلك: اللهم لا أرى شيئًا بعد حبيبي أبداً؛ فعمي مكانه؛ وذلك من شدة حبه لرسول الله ﷺ (١).

<sup>(</sup>١) قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لأن مقاتل بن سليمان متروك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في «المجتبى» (۲/۲، ۳)، وفي الكبرى» (7/7 رقم 7/7 رقم والحسن بن سفيان في «أخبار طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (1/7/7) والحاكم في «المستدرك» (1/7/7 رقم 1/7/7) وعنه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/7/7) – جميعهم من طريق الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات رجال مسلم.

وصححه شيخنا تتلله في «صحيح سنن النسائي» (رقم ٢٨٩١).

معن قتادة؛ قال: كان أناس من أصحاب رسول الله وهو يومئذٍ بمكة قبل الهجرة تسرَّعوا إلى القتال، فقالوا لنبي الله على: ذرنا نتخذ معاول؛ فنقاتل المشركين بمكة، فنهاهم نبيُّ الله على عن ذلك؛ وقال: «لم أُومر بذلك»، فلما كانت الهجرة وأمر بالقتال؛ كره القوم ذلك، فصنعوا فيه ما تسمعون؛ فقال الله \_ تعالى \_: ﴿ قُل مَنْكُ الدُّيّا قَلِيلٌ وَلا نُظْلَمُونَ فَنِيلا ﴾ (١).

[صحيح لغيره]

♦ عن عكرمة: نزلت في أناس من أصحاب رسول الله ﷺ (٢).
 إضعيف جداً]

عن السدي: هم قوم أسلموا قبل أن يفرض عليهم القتال ولم يكن عليهم القتال: ﴿ فَلَمَّا يَكن عليهم إلا الصلاة والزكاة، فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال: ﴿ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنَهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَ خَشْيَةً ﴾ الآية ثيب عَلَيْهُم الفَيْلُ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ إلى: ﴿ أَجَلِ قَرِبِ ﴾؛ وهو الموت، قال الله: ﴿ قُلْ مَنْعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِنَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِينَ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلِيلًا عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْتُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلِيلًا عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ واللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْعَلَالَ وَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا الللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰۸/٥) من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۱۱۷/۲، ۹۱۸) من طريق شيبان النحوي كلاهما عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، ويشهد له حديث ابن عباس السابق. وذكره السيوطي في «الدر المثنور» (٢/ ٥٩٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٨/٥) من طريق سنيد ثني حجاج عن ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد هذا ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٨/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٠٠٤/ ٥٦٣٥ و٥٦٣١/ ١٠٠٥ و٥٦٣٤) من طريق =

❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت في اليهود(١).

◄ عن عبد الله بن عباس والله الأمة أن يصنعوا صنيعهم ؛ يعنى: اليهود(٢).

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً وَإِن تُصِبَهُمُ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكُ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِكُ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَهُم سَيِّتَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِن عِندِ اللَّهِ فَالِ هَنُولُا وَ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴾ .

♦ عن مجاهد؛ قال: كان فيمن كان قبلكم امرأة، وكان لها أجير، فولدت جارية، فقالت لأجيرها: انطلق فاقتبس لنا ناراً، فخرج فوجد بالباب رجلاً، فقال له الرجل: ما ولدت هذه المرأة؟ قال: جارية، قال: أما إن هذه الجارية لا تموت حتى تبغي بمائة، ويتزوجها أجيرها، ويكون موتها بالعنكبوت، قال: فقال الأجير في نفسه: فأنا أريد هذه بعد أن تفجر بمائة؛ فأخذ شفرة، فدخل، فشق بطن الصبية، وعولجت؛ فبرئت، فشبت، وكانت تبغي، فأتت ساحلاً من سواحل

<sup>=</sup> أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإعضال.

الثانية: أسباط؛ صدوق كثير الخطأ، يُغْرب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٠٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٠٩ رقم ٥٦١٩)، وعبد بن حميد وابن المنذر في «تفسيريهما»؛ كما في «الدر المنثور» (٢/ ٥٩٤) من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهو مرسل صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٠٩).

قلنا: وهو ضعيف جداً؛ إسناده مسلسل بالعوفيين.

وهنالك أقوال أخرى واهية جداً، ذكرها الحافظ في «العجاب» (٩١٨/٢)؛ فلتنظر.

البحر، فأقامت عليه تبغي، ولبث الرجل ما شاء الله، ثم قدم ذلك الساحل ومعه مال كثير، فقال لامرأة من أهل الساحل: ابغيني امرأة من أجمل النساء؛ أجمل امرأة في القرية أتزوجها، فقالت: هناك امرأة من أجمل النساء؛ ولكنها تبغي، قال: ائتيني بها، فأتتها، فقالت: قد قدم رجل له مال كثير، وقد قال لي: كذا، فقلت له: كذا، فقالت: إني قد تركت البغاء، ولكن إن أراد تزوجته، قال: فتزوجها، فوقعت منه موقعاً، فبينما هو يوماً عندها؛ إذ أخبرها بأمره، فقالت: أنا تلك الجارية؛ وأرته الشق في بطنها، وقد كنت أبغي فما أدرى بمائة أو أقل أو كثر، قال: فإنه قال لي: يكون موتها بالعنكبوت، قال: فبنى لها برجا قال: فإنه قال لي: يكون موتها بالعنكبوت، قال: فبنى لها برجا السقف، فقالت: هذا يقتلني؟ لا يقتله أحد غيري فحركته فسقط، فأتته فوضعت إبهام رجلها عليه فشدخته، وساح سمه بين ظفرها واللحم؛ فاسودت رجلها؛ فمات؛ فنزلت هذه الآية: ﴿أَيّنَمَا تَكُونُواْ يُدّرِكُكُمُ الْمُوْتُ فَوْ كُنُمُ فِي بُرُيْجٍ مُشَيّدَةً﴾ (١).

♦ عن عبد الله بن عباس على الله عن عبد الله من المسلمين من استشهد الله من المسلمين من استشهد يوم أُحُد؛ قال المنافقون الذين تخلفوا عن الجهاد: لو كان إخواننا الذين قتلوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ هذه الآية (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰۹/۰، ۱۱۰) \_ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۸۸، ۲۸۹) \_، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۲۸۸، ۱۰۰۸، ۲۸۸ مراهد به.

قلنا: وهذا مرسل.

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في «العجاب» (٢/ ٩١٩) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

قلنا: إسناد مختلق مصنوع.

﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَثُمُ ٱلشَّيْطُانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

نساءه؛ قال: دخلت المسجد؛ فإذا الناس ينكتون بالحصى، ويقولون: طلق رسول الله على نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر: فقلت: لأعلمن ذلك اليوم. قال: فدخلت على عائشة، فقلت: يا بنت أبي بكر! أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله عليه؟ فقالت: مالى ومالك يا ابن الخطاب؟! عليك بعيبتك، قال: فدخلت على حفصة بنت عمر، فقلت لها: يا حفصة! أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله عليه؟ والله لقد علمت أن رسول الله عليه لا يحبك، ولولا أنا؛ لطلقك رسول الله ﷺ؛ فبكت أشد البكاء، فقلت لها: أين رسول الله على قالت: هو في خزانته في المشربة، فدخلت؛ فإذا أنا برباح غلام رسول الله ﷺ قاعداً على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب، وهو جذع يرقى عليه رسول الله عليه وينحدر، فناديت: يا رباح! استأذن لي عندك على رسول الله على فنظر رباح إلى الغرفة، ثم نظر إليّ فلم يقل شيئاً، ثم قلت: يا رباح! استأذن لي عندك على رسول الله على؛ فنظر رباح إلى الغرفة، ثم نظر إليَّ فلم يقل شيئاً، ثم رفعت صوتي؛ فقلت: يا رباح! استأذن لي عندك على رسول الله على فإني أظن أن رسول الله على ظن أني جئت من أجل حفصة، والله! لئن أمرني رسول الله على بضرب عنقها؛ الأضربن عنقها، ورفعت صوتي. فأومأ إلىّ أن ارقه. فدخلت على رسول الله ﷺ وهو مضطجع على حصير. فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله عليه؟ فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، ومثلها قرظاً في ناحية الغرفة،

وإذا أفيق معلق؛ قال: فابتدرت عيناي، قال: «ما يبكيك يا ابن الخطاب؟!»، قلت: يا نبي الله! ومالي لا أبكي؟ وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله علي وصفوته، وهذه خزانتك! فقال: «يا ابن الخطاب! ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟»، قلت: بلى، قال: ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت: يا رسول الله! ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن؛ فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل، وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت \_ وأحمد الله \_ بكلام؛ إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولى الذي أقول، ونزلت هذه الآية: آية التخيير: ﴿عَسَىٰ رَيُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ﴾ [التحريم: ٥]، ﴿وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينُّ وَالْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [التحريم: ٤]. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي رضي فقلت: يا رسول الله! أطلقتهن؟ قال: «لا»، قلت: يا رسول الله! إنى دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى، يقولون: طلق رسول الله على نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: «نعم؛ إن شئت»، فلم أزل أحدثه؛ حتى تحسر الغضب عن وجهه، وحتى كشر فضحك. وكان من أحسن الناس ثغراً. ثم نزل نبى الله ﷺ ونزلت، فنزلت أتشبت بالجذع ونزل رسول الله على الأرض ما يمسه بيده، فقلت: يا رسول الله! إنما كنت في الغرفة تسعة وعشرين، قال: «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين»، فقمت على باب المسجد؛ فناديت بأعلى صوتى: لم يطلق رسول الله نساءه، ونزلت هــذه الآيــة: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِلِمِّ وَلَوَ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَّبِطُونَهُ مِنْهُمٌ ﴾؛ فكنت

أنا استنبطت ذاك الأمر، وأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ آية التخيير(١).

وَ هُمَا لَكُو فَمَا لَكُو فِي الْمُنْفِقِينَ فِتَدَيْنِ وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوّاً أَثْرِيدُونَ أَن تَهِدُوا مَنْ أَضَلَ اللّهُ وَمَن يُصْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ وَدُوا لَوَ تَكَفُرُونَ كَمُ اللّهُ فَإِن تَوَلَّوا مَنْهُمْ أَوْلِيَاتُهُ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهُ فَإِن تَوَلَّوا فَخُدُوهُمْ وَلَا نَصَيلِ اللّهُ فَإِن تَوَلَّوا فَخُدُوهُمْ وَلِكَ اللّهُ فَإِن تَوَلَّوا فَخُدُوهُمْ وَلِكَ اللّهُ فَإِن مَوْلُوهُمْ وَلِكَ اللّهُ وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلا نَصِيلًا ﴿ إِلّا لَمُن يَعْلُوكُمْ اللّهُ وَلِيمَا مَا مُدُورُهُمْ أَن يُقَالِلُوكُمْ أَلْفِيلُوكُمْ وَلِيمَا وَلَا اللّهُ لَكُو عَلَيْهُمْ مَا يَعْلَوكُمْ وَلِيمَا اللّهُ لَكُو عَلَيْهِمْ مَا اللّهُ لَكُو عَلَيْهِمْ مَا يَعْلَوكُمْ وَإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَم يُقَالِلُوكُمْ وَاللّهُ اللّهُ لَكُو عَلَيْهُمْ مَا يَعْلُوكُمْ وَاللّهُ اللّهُ لَكُو عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ فَي اللّهُ اللّهُ لَكُو عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُو عَلَيْهُمْ سَبِيلًا ﴿ إِلْهَ فَا إِلَيْكُمُ السّلَمَ فَا جَعَلَ اللّهُ لَكُو عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ إِلَيْكُمُ السّلَمَ فَا جَعَلَ اللّهُ لَكُو عَلَيْهِمْ سَبِيلًا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ لَكُو عَلَيْهُمْ سَبِيلًا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ ال

♦ عن زيد بن ثابت ﴿ قَالَ: لما خرج النبي ﷺ إلى أحد؛ رجع ناس من أصحابه، فقالت فرقة: نقتلهم، وقالت فرقة: لا نقتلهم؛ فنزلت: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَقَالَ النبي ﷺ: «إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد» (٢٠).

♦ عن ابن سعد بن معاذ؛ قال: خطب رسول الله على الناس، فقال: «مَن لي ممن يؤذيني ويجمع في بيته من يؤذيني؟»، فقال سعد بن معاذ: إن كان من الأوس؛ قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج؛ أمرتنا فأطعناك؛ فقام سعد بن عبادة، فقال: ما بك يا ابن معاذ؟! طاعة رسول الله ولقد تكلمت ما هو منك؛ فقام أسيد بن حُضير، فقال: إنك يا ابن عبادة! منافق تحب المنافقين؛ فقام محمد بن مسلمة، فقال: اسكتوا أيها الناس؛ فإن فينا رسول الله وهو يأمرنا فننفّذ أمره؛ فأنزل الله عز وجل -: فأن فينا رسول الله والله الله المنافقين فِتَتَيْنِ وَاللّهُ أَرْكُمْهُم بِمَا كَسَبُونًا الله الله عنه الناس؟ وضيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (۲/ ۱۱۰۵ \_ ۱۱۰۸ رقم ۱٤٧٩) (۲۳۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (رقم ۱۸۸٤، ۲۰۵۰، ۶۰۸۹)، ومسلم (رقم ۱۳۸۶ ـ مختصراً و۲۷۷۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٣١٣/٤) ١٣١٤ رقم ٦٦٣)، وابن أبي =

♦ عن عبد الله بن عباس والمها وكانوا يظاهرون المشركين، أن قوماً كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام، وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؛ فليس علينا منهم بأس، وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة؛ قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الخبثاء، فاقتلوهم؛ فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم، وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله \_ أو كما قالوا \_ أتقتلون قوماً قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به، أمن أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأموالهم لذلك؟! فكانوا كذلك فئتين، والرسول عليه الصلاة والسلام عندهم لا ينهى واحداً من الفريقين عن شيء؛ فنزلت: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي ٱلمُنْفِقِينَ فِقَتَيْنِ وَاللّهُ أَرّكُمُهُم بِمَا كُسَبُواً أَتُريدُونَ عَن شيء؛ فنزلت: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي ٱلمُنْفِقِينَ فِقَتَيْنِ وَاللّهُ أَرّكُمُهُم بِمَا كُسَبُواً أَتُريدُونَ أَن تَهَدُوا مَنْ أَضَلَ ٱللّهُ ﴾ (١).

♦ عن عبد الرحمن بن عوف ﷺ: أن قوماً من العرب أتوا رسول الله ﷺ المدينة، فأسلموا وأصابهم وباء المدينة حماها؛ فأركسوا، فخرجوا من المدينة، فاستقبلهم نفر من أصحابه؛ يعني: أصحاب النبي ﷺ، فقالوا لهم: ما لكم رجعتم؟ قالوا: أصبنا وباء المدينة؛ فاجتوينا المدينة، فقالوا: أما لكم في رسول الله أسوة، فقال بعضهم:

<sup>=</sup> حاتم في «تفسيره» (١٠٢٣/٣ رقم ٥٧٤٠) كلاهما من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم عن ابن سعد بن معاذ به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ للانقطاع بين زيد بن أسلم وابن سعد هذا، وزيد هذا كان يرسل ولم يصرح بالتحديث، ولم ينص أحد ممن كتب في الرجال أنه روى عن ابن سعد هذا.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٠٩)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٢٢)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٣/ ١٠٢٣) رقم ٥٧٤١ عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

نافقوا، وقال بعضهم: لم ينافقوا؛ هم المسلمون؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ أَرَّكُنَّهُم بِمَا كَسَبُوّاً ﴾ (١). [ضعيف]

♦ عن مجاهد: قوم خرجوا من مكة حتى أتوا المدينة، يزعمون أنهم مهاجرون، ثم ارتدوا بعد ذلك، فاستأذنوا النبي الله إلى مكة؛ ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها؛ فاختلف فيهم المؤمنون، فقائل يقول: هم منافقون، وقائل يقول: هم مؤمنون؛ فبيّن الله نفاقهم؛ فأمر بقتالهم. فجاءوا ببضائعهم يريدون المدينة، فلقيهم هلال بن عويمر الأسلمي وبينه وبين النبى النبى على حلف \_ وهو الذي حصر صدره أن يقاتل المؤمنين أو

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۹۲/۱): ثنا أسود بن عامر ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.

الثانية: أبو سلمة لم يسمع من أبيه؛ كما صرح بذلك الأئمة؛ كما في «المراسيل» (ص٩١)، و«التهذيب» (٤٣٨/١٠).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٧): «رواه أحمد؛ وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس، وأبو سلمة لم يسمع من أبيه».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦١٠): «وأخرجه أحمد بسند فيه انقطاع».

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٠٢٤ رقم ٥٧٤٢) من وجه آخر عن أبي سلمة عن عبد الرحمن: أن نفراً من طوائف العرب هاجروا إلى رسول الله على فمكثوا معه ما شاء الله أن يمكثوا، ثم ارتكسوا، فرجعوا إلى قومهم، فلقوا سرية من أصحاب رسول الله على فعرفوهم فسألوهم: ما ردكم؟ فاعتلوا لهم، فقال بعض القوم لهم: نافقتم، فلم يزل بعض ذلك حتى فشا فيهم القول؛ فنزلت هذه الآية: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ﴾.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، وجهالة أحد رواته وهو إسماعيل بن عبيد الله أبو سفيان.

يقاتل قومه -؛ فدفع عنهم؛ بأنهم يؤمّنون هلالاً، وبينه وبين النبي ﷺ عهد(١).

\* عن قتادة قوله: ﴿ فَمَا لَكُورُ فِي ٱلْنَكِفِقِينَ ﴾ الآية: ذكر لنا أنهما كانا رجلين من قريش كانا مع المشركين بمكة، وكانا قد تكلما بالإسلام، ولم يهاجروا إلى النبي عليه ، فلقيهما ناس من أصحاب نبي الله وهما مقبلان إلى مكة ؛ فقال بعضهم: إن دماءهما وأموالهما حلال، وقال بعضهم: لا يحل لكم ؛ فتشاجروا فيهما ؛ فأنزل الله في ذلك : ﴿ فَمَا لَكُورُ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِلَكُ مُنْكُم مِمَا كُسَلُولُهُم عَلَيْكُور فَيَا لَكُورُ فَي اللّه فَي اللّه فَي ذلك : ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللّهُ لَسَلّهُم عَلَيْكُور فِي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي أَلَمُ اللّهُ فَي أَلَمُ اللّهُ فَي فَلَكُم فَيَكُور فِي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي أَلَمُ اللّهُ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

♦ عن السدي في قوله: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِعْتَيْنِ وَاللَّهُ أَرَكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ﴾؛ قال: كان ناس من المنافقين أرادوا أن يخرجوا من المدينة، فقالوا للمؤمنين: إنا قد أصابنا أوجاع في المدينة وأتخمناها، فلعلنا إن نخرج إلى الظهر حتى نتماثل ثم نرجع؛ فإنا كنا أصحاب برية، فانطلقوا. واختلف فيهم أصحاب النبي على فقالت طائفة: أعداء الله المنافقون، وددنا أن رسول الله على أذن لنا فقتلناهم، وقالت طائفة: لا، بل إخواننا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٢١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٢١) أخرجه الطبري في «تفسيره» ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وسنده صحيح؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٢١)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٢/٥): ثنا بشر بن معاذ العقدي: ثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦١٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

تخمتهم المدينة فأتخموها؛ فخرجوا إلى الظهر يتنزّهون، فإذا برؤوا رجعوا؛ فقال الله: ﴿ فَمَا لَكُو فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِتَتَيّنِ ﴾ يقول: ما لكم تكونون فيهم فئتين ﴿ وَٱللَّهُ أَرَّكُسُهُم بِمَا كَسَبُوّاً ﴾ (١).

♦ عن الضحاك يقول في قوله: ﴿فَمَا لَكُوْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِثَتَيْنِ﴾: هم ناس تخلفوا عن النبي ﷺ، وأقاموا بمكة، وأعلنوا الإيمان، ولم يهاجروا؛ فاختلف فيهم أصحاب رسول الله ﷺ؛ فتولاهم ناس من أصحاب رسول الله ﷺ، وتبرأ من ولايتهم آخرون، وقالوا: تخلفوا عن رسول الله ﷺ، ولم يهاجروا؛ فسماهم الله: منافقين، وبرأ المؤمنين من ولايتهم، وأمرهم أن لا يتولوهم حتى يهاجروا(٢). [ضعيف جدآ]

\* عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿ فَمَا لَكُو فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللّهُ فِي وَاللّهُ أَرْكُمْ مُ بِمَا كَسَبُوا ﴾ حتى بلغ: ﴿ فَلَا نَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَا هَ حَتَى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾؛ قال: هذا في شأن ابن أبيّ حين تكلم في عائشة بما تكلم، فقال سعد بن معاذ: فإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله منه؛ يريد: عبد الله بن أبي ابن سلول (٣).

\* عن عكرمة: أخذ ناس من المسلمين أموالاً من المشركين،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱/۲۲) من طريق أسباط بن نصر عن السدى به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٢/٥).

قلنا: سنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: الانقطاع بين الطبري والحسين بن الفرج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٢٢، ١٢٣): ثنا يونس، نا ابن وهب عن عبد الرحمن به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وعبد الرحمن متروك.

فانطلقوا بها تجاراً إلى اليمامة؛ فاختلف المسلمون فيهم؛ فقالت طائفة: لو لقيناهم قتلناهم وأخذنا ما في أيديهم، وقال بعضهم: لا يصلح لكم ذلك؛ إخوانكم انطلقوا تجاراً؛ فنزلت هذه الآية: ﴿فَمَا لَكُرُ فِي الْمُنْفِقِينَ فِي الْمُنْفِقِينَ فَيْكَيْنِ ﴾ (١).

\* عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه: أن رسول الله على خطب الناس فقال: «كيف ترون في الرجل يخاذل بين أصحاب رسول الله على ويسيء القول لأهل رسول الله على وقد برأها الله؟»، ثم قرأ ما أنزل الله في براءة عائشة على فنزل القرآن في ذلك: ﴿فَمَا لَكُو فِي ٱلمُنْكِفِقِينَ فِتَتَيْنِ﴾ الآية، فلم يكن بعد هذه الآية ينطق ولا يتكلم فيه أحد (٢). [ضعيف جدآ]

عن الحسن، عن سُراقة بن مالك المدلجي حدثهم: أن قريشاً جعلت في رسول الله على وأبي بكر أوقية، قال: فبينما أنا جالس؛ إذ جاءني رجل، فقال: إن الرجلين اللذين جعلت قريش فيهما ما جعلت قريب منك بمكان كذا وكذا، فأتيت فرسي وهو في الوعي، فنفرت به ثم أخذت رمحي، قال: فركبته، قال: فجعلت أجر الرمح مخافة أن يشركني فيهما أهل الماء، قال: فلما رأيتهما؛ قال أبو بكر: هذا باغ يبغينا؛ فالتفت إليّ النبي على فقال: «اللهم! اكفناه بما شئت»، قال: فوجل فرسي وإني لفي جلد من الأرض، فوقعت على حجر فانقلب، فقلت: ادع

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰۲٤/۳ رقم ۵۷٤۳) من طريق أبي أسامة: أخبرني عمران بن حدير عن عكرمة به.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦١١) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٠٢٥ رقم ٥٧٤٨): قرئ على يونس بن عبد الأعلى: أنبأ ابن وهب: أخبرني عبد الرحمن به.

قلنا: وسنده واه بمرة؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: عبد الرحمن بن زيد؛ متروك.

الذي فعل بفرسى ما أرى أن يخلصه، وعاهده أن لا يعصيه، قال: فدعا له، فخلص الفرس، فقال رسول الله علية: «أواهبه أنت لي»، فقلت: نعم، فقال: فهاهنا، قال: «فعمي عنا الناس»، وأخذ رسول الله علي طريق الساحل مما يلي البحر، قال: فكنت أول النهار لهم طالباً، وآخر النهار لهم مسلحة، وقال لي: «إذا استقررنا بالمدينة؛ فإن رأيت أن تأتينا؛ فأتنا»، قال: فلما قدم المدينة وظهر على أهل بدر وأُحد وأسلم الناس من حولهم؛ قال سراقة: بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى بني مدلج، قال: فأتيته، فقلت له: أنشدك النعمة، فقال القوم: مه، فقال رسول الله ﷺ: «دعوه»، فقال رسول الله ﷺ: «ما تريد؟»، فقلت: بلغني أنك تريد أن تبعث خالد بن الوليد إلى قومي، فأنا أحب أن توادعهم، فإن أسلم قومهم؛ أسلموا معهم، وإن لم يسلموا؛ لم تخشن صدور قومهم عليهم، فأخذ رسول الله ﷺ بيد خالد بن الوليد، فقال له: «اذهب معه فاصنع ما أراد»، فذهب إلى بني مدلج، فأخذوا عليهم أن لا يعينوا على رسول الله ﷺ، فإن أسلمت قريش؛ أسلموا معهم؛ فأنزل الله: ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴾ حــــى بـــــــغ: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّ أَوْ جَاةُ وَكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْ يُقَانِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُو فَلَقَائِلُوكُمْ ﴾، قال الحسن: فالذين حصرت صدُورُهم: بني مدلج، فمن وصل إلى بني مدلج من غيرهم؛ كان في مثل عهدهم (١). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۰/۱۳، ۳۳۲ رقم ۱۸٤٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱) (۳/۱۳، ۲۹۳ رقم ۵۷۰)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (۲/۲۹، ۹۹۳ رقم ۲۷۸ ـ «بغية الباحث»)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲/۲۶) جميعهم من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن: أن سراقة. . وذكره. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه على بن زيد بن جدعان؛ ضعيف.

<sup>(</sup>١) دون قصة الهجرة.

- ﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوَا إِلَى الْفَئْنَةِ أَرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُو وَيُلقُوا إِلَيْكُو السَّلَمَ وَيَكُفُواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُدُوهُمْ وَأُولَئِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلطَكَنَا مُبِينَا ﴿ ﴾.
- ❖ عن مجاهد؛ قال: ناس كانوا يأتون النبي ﷺ فيسلمون رياء،
   ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان؛ يبتغون بذلك أن يأمنوا هنا
   وهنا؛ فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا(١).
- عن قتادة؛ قال: حي كانوا بتهامة، قالوا: يا نبي الله! لا نقاتلك، ولا نقاتل قومنا، وأرادوا أن يأمنوا نبي الله ويأمنوا قومهم؛ فأبى الله ذلك عليهم، فقال: ﴿ كُلَّ مَا رُدُّواً إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا ﴾ يقول: كلما عرض لهم بلاء هلكوا فيه (٢).
- عن عبد الله بن عباس عِلْهُما ؛ ﴿ سَتَجِدُونَ عَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَن

<sup>=</sup> قال علي بن المديني في «علله» «ص٥٨، ٥٩): «هو إسناد ينبو عنه القلب أن يكون الحسن سمع من سراقة؛ إلا أن يكون معنى حدثهم: حدث الناس، فهذا أشبه». اه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦١٣/٢)، وزاد نسبته لأبي نعيم في «الدلائل».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٢٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٢٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ١٠٢٩) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢١٤)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٢٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٢٧) أخرجه الطبري في «عليان» (٥/ ١٠٢٩) من طريق عن يزيد بن زرَيع عن سعيد عن قتادة به.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦١٤)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّواً إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرِّكِسُوا فِيهاً \* يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا من فتنة أركسوا فيها، وذلك أن الرجل كان يوجد قد تكلم بالإسلام، فيقرب إلى العود والحجر وإلى العقرب والخنفساء، فيقول المشركون لذلك المتكلم بالإسلام: قل: هذا ربي - للخنفساء والعقرب "[ضعيف جداً]

◄ عن السدي؛ قال: ثم ذكر نعيم بن مسعود الأشجعي - وكان يأمن في المسلمين والمشركين، ينقل الحديث بين النبي على والمشركين؛ في المسلمين والمشركين يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُولُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّواً إِلَى في يقول: إلى الشرك(٢).
 إضعيف جداً المشرك (٢).

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَنَا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا اللهِ خَطَنَا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَنَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُتُوْمِنَةٍ وَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَا أَن يَصَكَفُونًا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبُهُو مُؤْمِنُ فَدِيئةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَعْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبُهُ مِيثَاقً فَدِيئةٌ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَعْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن اللهِ وَكَانَ اللهُ مُؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِد فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِن اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَهُو مُؤْمِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَهُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

❖ عن عكرمة: كان الحارث بن يزيد بن نبيشة من بني عامر بن لؤي يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل، ثم خرج الحارث بن يزيد مهاجراً إلى النبي ﷺ؛ فلقيه عياش بالحرة؛ فعلاه بالسيف حتى سكت،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱/ ۱۲۷)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۱۲۷) رقم ۵۷۷۰) بسندهما المتكرر عن العوفي عن ابن عباس به. قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۲۷/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۱۰۲۹ رقم ۵۷٦۷) من طريق أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

وهو يحسب أنه كافر ثم جاء إلى النبي على فأخبره؛ ونزلت: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا﴾(١).

♦ عن مجاهد قال: قوله: ﴿وَمَا كَاكَ لِمُوّمِنِ أَن يَقْتُلَ مُوّمِنًا إِلّا خَطَنًا ﴾: عياش بن أبي ربيعة قتل رجلاً مؤمناً كان يعذبه هو وأبو جهل وهو أخوه لأمه ـ؛ في اتباع النبي ﷺ، وعياش يحسب أن ذاك الرجل كافر كما هو، وكان عياش هاجر إلى النبي ﷺ مؤمناً. جاءه أخوه أبو جهل \_ وهو أخوه لأمه \_، فقال: إن أمك تناشدك رحمها وحقها أن ترجع إليها \_ وهي أسماء بنت مخرمة \_؛ فأقبل معه؛ فربطه أبو جهل حتى قدم به مكة، فلما رآه الكفار؛ زادهم كفراً وافتتاناً، فقالوا: إن أبا جهل ليقدر من محمد على ما يشاء، ويأخذ أصحابه (٢).

❖ عن السدي؛ قال: نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي، فكان أخاً لأبي جهل بن هشام لأمه، وإنه أسلم وهاجر في المهاجرين الأولين قبل قدوم رسول الله ﷺ، فطلبه أبو جهل والحارث بن هشام ومعهما رجل من بني عامر بن لؤي؛ فأتوه بالمدينة، وكان عياش أحب

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۲۸/٥) \_: ثني حجاج بن محمد بن نصير عن ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من مجاهد.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف؛ كما تقدم مراراً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٢٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٠٢ رقم ٥٧٨١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٤) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦١٥)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

إخوته إلى أمه، فكلموه، وقالوا: إن أمك قد حلفت أن لا يظلها بيت حتى تراك، وهي مضطجعة في الشمس؛ فأتها لتنظر إليك، ثم ارجع، و أعطوه موثقاً من الله لا يحجزونه حتى يرجع إلى المدينة، فأعطاه بعض أصحابه بعيراً له نجيباً، وقال: إن خفت منهم شيئاً فاقعد على النجيب، فلما أخرجوه من المدينة؛ أخذوه فأوثقوه، وجلده العامري؛ فحلف ليقتلن العامري، فلم يزل محبوساً بمكة حتى خرج يوم الفتح، فاستقبله العامري وقد أسلم \_ ولا يعلم عياش بإسلامه \_؛ فضربه، فقتله؛ فأنزل الله: ﴿وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعًا﴾ (١).

❖ عن سعيد بن جبير في الآية؛ قال: إن عياش بن أبي ربيعة المخزومي كان حلف على الحارث بن يزيد مولى بني عامر بن لؤي ليقتلنه، وكان الحارث يومئذ مشركاً، وأسلم الحارث ولم يعلم به عياش، فلقيه بالمدينة؛ فقتله، وكان قتله ذلك خطأ(٢).

معن القاسم بن محمد بن أبي بكر: أن الحارث بن زيد كان شديداً على النبي ﷺ، فجاء إلى الإسلام وعياش لا يشعر، فلقيه عياش بن أبي ربيعة فحمل عليه فقتله؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿وَمَا كَانَ لِمُوّمِنِ أَن يَقْتُلُ مُوّمِنًا إِلّا خَطَأً ﴾ الآية (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۲۸/۵، ۱۲۹) من طريق أسباط عن السدي به. قلنا: وسنده واءِ بمرة؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦١٦)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۱۰۳۱ رقم ۵۷۸۲) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن لهيعة؛ فيه كلام مشهور، والراوي عنه ليس من قدماء أصحابه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٧٢) من طريق حماد بن سلمة عن ابن =

♦ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ قال: نزل هذا في رجل قتله أبو الدرداء كانوا في سرية، فعدل أبو الدرداء إلى شعب يريد حاجة له، فوجد رجلاً من القوم في غنم له، فحمل عليه بالسيف، فقال: لا إله إلا الله، قال: فضربه، ثم جاء بغنمه إلى القوم، ثم وجد في نفسه شيئاً، فأتى النبي في فذكر ذلك له، فقال له رسول الله في: «ألا شققت عن قلبه؟»، فقال: ما عسيت أجد؟ هل هو يا رسول الله! إلا دم أو ماء؟! قال: «فقد أخبرك بلسانه فلم تصدقه»، قال: كيف بي يا رسول الله؟ قال: قال: «فكيف بلا إله إلا الله»، قال: فكيف بي يا رسول الله! قال: «فكيف بلا إله إلا الله»؛ حتى تمنيت أن يكون ذلك مبتدأ إسلامي، قال: ونزل القرآن: ﴿وَمَا كَانَ لِمُوّمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُوّمِنًا إِلّا خَطَاً ﴾ حتى بلغ: ونزل القرآن: ﴿وَمَا كَانَ إِلا أَن يضعوها (١٠). [ضعيف جدآ]

عن بكر بن حارثة الجهني؛ قال: كنت في سرية بعثها

<sup>=</sup> إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به.

قلنا: وهذا سنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن.

وأخرجه البيهقي (٨/ ١٣١)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٣١/، ١٨٤، ٨١٤ رقم ٢١٣٧) من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش؛ قال: قال لي القاسم بن محمد به.

قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد، وهو أصح من الذي قبله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦١٦، ٦١٧)، وزاد نسبته لابن المنذر.

ثم رأينا الحافظ ذكره في «الإصابة» (١/ ٢٩٥) ونسبه لأبي يعلى، والحارث بن أبي أسامه، وأبي مسلم الكجي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١/ ١٢٩): ثني يونس: نا ابن وهب عن عبد الرحمن.

قلنا: وهذا سنده واه بمرةٍ؛ لإعضاله، وعبد الرحمن بن زيد متروك.

رسول الله على رجل من والمشركون، وحملت على رجل من المشركين؛ فتعوذ مني بالإسلام؛ فقتلته، فبلغ ذلك النبي على؛ فغضب وأقصاني؛ فأوحى الله إلىه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلّا خَطَنًا﴾. قال: فرضي عني، وأدناني (١).

\* عن جزء بن الحدرجان بن مالك \_ وكان من أصحاب النبي ﷺ - ؟ قال: وفد أخي قذاذ بن الحدرجان بن مالك إلى رسول الله ﷺ من اليمن، من موضع يقال له: القتوتي، بسروات الأزد، بإيمانه وإيمان من أعطى الطاعة من أهل بيته \_ وهم إذ ذاك ستمائة بيت ممن أطاع الحدرجان، وآمن بمحمد ﷺ - ، فخرج قذاذ مهاجراً إلى رسول الله ﷺ برسالة أبيه الحدرجان، وإيمانهم، فلقيت في بعض الطريق سرية النبي ﷺ فقتلت قذاذاً. فقال قذاذ: أنا مؤمن! فلم يقبلوا وقتلوه في جوف الليل، فبلغنا ذلك، فخرجت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته، وطلبت ثأري؛ فنزلت على رسول الله ﷺ (يكانيًا الله يشي ألف دينار دية أخي، وأمر لي بمائة ناقة حمراء على رسول النبي ﷺ ألف دينار دية أخي، وأمر لي بمائة ناقة حمراء \_ وقال النبي ﷺ ألف دينار دية أخي، وأمر لي بمائة القة دية أخرى؛ إلا أنعبا سرية للمسلمين من بعد، فتكون دية المسلم ديتين)؛ فرضيت، وسلمت وعقد لي رسول الله ﷺ على سرية من سرايا المسلمين، فخرجت إلى حي حاتم طيء، وغنمت مغنماً كثيراً وأسرت أربعين امرأة من حي حاتم، فأتيت بالنسوة، وهداهن الله للإسلام

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدولابي؛ كما في «الإصابة» (۱/۱۳۳) ـ وعنه أبو نعيم في «المعرفة» (۱/۳۳ رقم ۱۲۱۶) ـ من طريق الحسن بن بشر بن مالك بن نافذ بن مالك حدثني أبي؛ أنه سمع أباه يحدث: عن أبيه عن جده به.

قلنا: فيه من لم نعرفه، ولم نجد له ترجمة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦١٧) وزاد نسبته للروياني وابن منده.

وزوجهن رسول الله ﷺ أصحابه(١).

[ضعیف]

وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ أَمْتَعَيْدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَد لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿

\* عن عبد الله بن عباس و قال: لما أنزلت التي في الفرقان: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْقُونَ النَّهُ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا الْحَقِي وَلَا يَزْتُونَ عَمَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرَّم الله ، ودعونا مع الله إلها آخر، وقد آتينا الفواحش؛ فأنزل الله: ﴿ إِلّا مَن تَابَ وَءَامَنَ ﴾ [الفرقان: ٢٠]؛ فهذه لأولئك، الفواحش؛ فأنزل الله: ﴿ إِلّا مَن تَابَ وَءَامَنَ ﴾ [الفرقان: ٢٠]؛ فهذه لأولئك، وأما التي في النساء: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنّمُ وأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ الله ؛ فالرجل خَلِلاً فِيهَا وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ فَالرجل إِذَا عَرَفُ الْإِسلام وشرائعه ثم قَتَلَ ؛ فجزاؤه جهنم. فذكرته لمجاهد فقال: إلا من ندم (٢).

◄ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: لقد نزلت في آخر ما نزلت ما نولت م

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢/ ٦٢٨، ٦٢٩ رقم ١٦٩٠)، وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «الإصابة» (٢٣٣/١) بسند ضعيف.

قال الحافظ ابن حجر: «هذا إسناد مجهول». (۲) أخرجه البخاري (رقم ۳۸۵۵، ۷۷۲۵، ۶۷۲۵).

وأخرجه مسلم (رقم ٣٠٢٣) (٢٠) من طريق سعيد بن جبير؛ قال: قلت لابن عباس: ألِمَن قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال: لا، قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: ﴿وَاللَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَنها ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّقْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا إِلْحَقِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (رقم ٤٥٩٠، ٤٧٦٣)، ومسلم (رقم (٣٠٢٣) ١٦، ١٧، ١٨).

♦ عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِدًا فَكَانَي، وذلك أنه فَجَزَآوُهُ جَهَنَّهُ ﴾؛ قال: نزلت في مقيس بن ضبابة الكناني، وذلك أنه أسلم وأخوه هشام بن ضبابة \_ وكان بالمدينة \_، فوجد مقيس أخاه هشاما ذات يوم قتيلاً في الأنصار في بني النجار، فانطلق إلى النبي على فأخبره بذلك، فأرسل رسول الله على رجلاً من قريش من بني فهر ومعه مقيس إلى بني النجار ومنازلهم يومئذ بقباء أن ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه إن علمتم ذلك؛ وإلا فادفعوا إليه الدية، فلما جاءهم الرسول؛ قالوا: السمع والطاعة لله وللرسول، والله ما نعلم له قاتلاً، ولكن نؤدي الدية، فدفعوا إلى مقيس مائة من الإبل دية أخيه، فلما انصرف مقيس والفهري راجعين من قباء إلى المدينة وبينهما ساعة؛ عمد مقيس إلى الفهري رسول رسول الله على المدينة وبينهما ساعة؛ عمد مقيس إلى الفهري رسول رسول الله على فقتله، وارتد عن الإسلام، وركب جملاً منها وساق معه البقية، ولحق بمكة، وهو يقول في شعر له:

قتلت به فهراً وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع وأدركت ثأري واضطجعت موسداً وكنت إلى الأوثان أول راجع

فنزلت فيه بعد قتل النفس، وأخذ الدية، وارتد عن الإسلام، ولحق بمكة كافراً ﴿وَمَن يَقُتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا﴾(١).

❖ عن عكرمة: أن رجلاً من الأنصار قتل أخا مقيس بن ضبابة،
 فأعطاه النبي ﷺ الدية؛ فقبلها، ثم وثب على قاتل أخيه، فقتله.

قال ابن جريج وقال غيره: ضرب النبي ﷺ ديته على بني النجار،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰۳۷/۳، ۱۰۳۸ رقم ٥٨١٦) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ابن لهيعة؛ ضعيفة.

ثم بعث مقيساً وبعث معه رجلاً من بني فهر في حاجة للنبي ﷺ، فاحتمل مقيس الفهري وكان رجلاً شديداً فضرب به الأرض، ورضخ رأسه بين حجرين، ثم ألقى يتغنى:

قتلت به فهراً وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع

فأخبر به النبي ﷺ، فقال: «أظنه قد أحدث حدثاً، أما والله لئن كان فعل؛ لا أُومنه في حلّ ولا حرم، ولا سلم ولا حرب»، فقتل يوم الفتح.

قال ابن جريج: وفيه نزلت هذه الآية: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا } مُتَعَمِّدًا ﴾ (١) .

\* عن عبد الله بن عباس في الله الذي الآية: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَعَضِبَ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَعَنهُ وَأَعَدٌ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ . بعد قوله: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمُلا صَلِحًا ﴾ [الفرقان: ٧٠] بسنة (٢٠) .

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ عَالَ: نزلت هذه الآية بعد الآية

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٣٧) من طريق سنيد: ثني حجاج عن ابن جريج من عكرمة.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع عن عكرمة.

الثالثة: سنيد ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣٨/٥) من طريق شعبة ثنا معاوية بن قرة عن شهر بن حوشب عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لضعف شهر بن حوشب.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٢٥)، وزاد نسبته لا بن أبي حاتم.

التي في سورة الفرقان بثمان سنين، وهو قوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَا عَاخَرَ وَلَا يَزْنُونَ أَلنَّهُ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ إِلَّا عَاخَرَ وَلَا يَزْنُونَ أَلنَّهُ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ إِلَّا عَالَمَ أَلَكُ يَلْقَ أَثَامًا إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

♦ عن زيد بن ثابت على الله عن الله الله الله الله الله الله الله التي في الفرقان: ﴿ وَاللَّهِ لَهُ لَكُ مَعُ اللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِ ﴾ [الفرقان: ٦٨]؛ عجبنا للينها، فلبثنا ستة أشهر، ثم نزلت التي في النساء: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللّهُ عَلَيْهُ خَلِدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴾ حتى فرغ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳۸/۰، ۱۳۹).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٣٦/٥) ١٣٧ رقم ٤٨٦٩)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص١٠٦) من طريق سعيد بن أبي هلال عن جهم بن أبي الجهم: أن أبا الزناد أخبرهم: أن خارجة بن زيد بن ثابت أخبره عن زيد بن ثابت به.

قلنا: وهذا سند حسن في المتابعات؛ رواته ثقات؛ غير جهم؛ روى عنه ثلاثة، ووثقه ابن حبان (١١٣/٤)، وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ٥٢١) برواية اثنين عنه، ويضاف لهم ثالث وهو راوي حديثنا هذا، وقال الذهبي في «الميزان» (٢٦/١٤): «لا يُعرف».

قلنا: بل هو معروف برواية هؤلاء الثلاثة وتوثيق ابن حبان؛ فلا أقل أن يكون حسناً لغيره على أنه لم يتفرد بل توبع:

قلنا: وسنده حسن؛ إلا أن لفظ عبد الوهاب عند النسائي: «ثمانية أشهر»؛ لكن رواه النسائى من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو به =

= بلفظ: «ستة أشهر»؛ فوافق هياجاً وعباداً، لكنه أسقط من السند موسى بن عقبة.

ولذلك قال النسائي عقب روايته للحديث: «محمد بن عمرو لم يسمع من أبي الزناد».

قلنا: وهذا اختلاف في السند والمتن، والأرجح رواية ستة أشهر.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ١٠ رقم ١٩٥٣)، وأبو داود في «سننه (٤/ ١٠ رقم ١٠٤/٤)، والنسائي (٧/ ٨٨) عن طريق حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن إسحاق وابن إسحاق كلاهما عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف: أن خارجة بن زيد؛ قال: سمعت زيداً به.

قلنا: وهذا سند حسن؛ لأن مجالداً صدوق؛ كما في «التقريب» (٢/ ٢٢٩)، ووثقه ابن حبان في «الثقات» (٢/ ٢٩٦).

أما الذهبي؛ فقال في «الميزان» (٣/ ٤٣٩): «لا يعرف؛ تفرد عنه أبو الزناد وأثنى عليه».

وأخرجه الطبراني (١٤٩/٥ رقم ٤٩٠٦) من طريق وهب بن بقية: أنا خالله الطحان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف عن زيد بن ثابت.

قلنا: وسنده حسن؛ لأجل عبد الرحمن ومجالد، وهنا كما ترى سقط ذكر خارجة بن زيد.

ومن فوق عبد الرحمن ثقات أثبات، فحماد بن سلمة كما سبق رواه عن عبد الرحمن وابن إسحاق عن أبى الزناد بإثبات الواسطة.

وخالد الطحان ـ وهو أوثق من حماد بن سلمة ـ رواه عن عبد الرحمن به بإسقاط خارجة؛ فإما أن نرجح هذه الطريق؛ لأن رجالها أقوى، وإما أن يقال: إن لمجالد إسنادين؛ تارة عن زيد مباشرة، وتارة أخرى بالواسطة.

وهذا أحسن وأقوى من توهيم الثقات، على أن عبد الرحمن بن إسحاق الذي روى عنه حماد بن سلمة الحديث بوجود الواسطة لم يتفرد به، بل تابعه ابن إسحاق، وهذا مما يقوي أمره.

والأحسن أن يقال: إن له فيه إسنادين، والله أعلم.

ثم تأكد لنا أن له فيه إسنادين؛ فقد أخرجه البخاري في «التاريخ» (٨/٧)، =

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبَّتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ ٱلْمَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَيْرُةً كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَى ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللَّهَ كَانِكُ خَيِيرًا ﴿ فَهُ كَانَاكُمُ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا ﴿ فَهُ اللَّهُ كَانَا عَمْلُونَ خَيِيرًا ﴿ فَهُ اللَّهُ كَانَ عِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا ﴿ فَهُ اللَّهُ كَانَ عِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ كَانَ عِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ كَانَ عِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا ﴾ .

عن عبد الله بن عباس في الله قوله: ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَيَ

وقوله: «شيخاً»؛ المراد: مجالد بن عوف.

وخالفهم عبد الرزاق؛ فرواه في «تفسيره» (١/١/٨١) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٣٩/٥) \_: أنا ابن عيينة به، فذكره بنحوه؛ إلا أنه جعل بدل قوله \_ تعالى \_: ﴿وَاللَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَنَهًا ءَاخَرَ ﴾ [الفرقان: ٢٨]: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِهِ ﴾ [النساء: ٤٨].

قلنا: وهي شاذة.

<sup>=</sup> والطبراني في «الكبير» (٤٩٠٥/١٤٩/٥) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه: أن عوف بن مجالد أخبره \_ قال: وكان امرئ صدق \_؛ قال: وأخبرني ونحن عند خارجة بن زيد بن ثابت قال: قلت لزيد (فذكره).

قلنا: وهذا سند حسن، وهو يؤكد أن مجالداً سمعه من زيد بن ثابت مباشرة بحضرة خارجة، وقد يكون رواه عن خارجة؛ لأنه حضر المجلس؛ فسأل مجالد خارجة فأخبره، وهذا ممكن، وهذا الجمع أحسن من توهيم الثقات.

وأخرجه سمّويه في «فوائده»؛ كما في «الدر المنثور» (٦٢٦/٢) من طريق زيد بن ثابت به بلفظ: «أربعة أشهر».

والصواب رواية: «ستة أشهر».

ثم رأينا شيخنا الألباني كلله صحح الحديث في «الصحيحة» (رقم ٢٧٩٩).

إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسَّتَ مُؤْمِنَا﴾؛ قال: كان رجل في غنيمة، فلحقه المسلمون؛ فقال: السلام عليكم؛ فقتلوه، وأخذوا غنيمته؛ فأنزل الله في ذلك إلى قوله: ﴿عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ تلك الغنيمة(١). [صحيح]

(١) أخرجه البخاري (٨/٨٨ رقم ٤٥٩١)، ومسلم (٤/ ٢٣١٩ رقم ٣٠٢٥).

وأخرجه أبن أبي شيبة في «مصنفه» (١/٥/١ رقم ١٩٩٠، ١٩٩١، ١٢٧٧)، والمحرة» (٨/ رقم ١٤٠٥١)، و«مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» ١٩٥ رقم ٢٦٢٧)، وأحمد بن منيع في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٨/ ٥٥ رقم ٢٦٢٧)، وأحمد (٢/٩٢١، ٢٧٢، ٢٧٢)، وعبد بن حميد في «تفسيره» ـ وعنه الترمذي (٥/ ٢٤٠ رقم ٣٠٣٠) ـ، والطبري في «جامع البيان» (١٤١/٥)، وابن حبان في «صحيحه» (١١/٩٥ رقم ٢٥٧١)، والواحدي في والطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٢٢٢ رقم ١٩٧١)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١١٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٣٥)، والبيهقي عباس؛ قال: مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله عنه وأخذوا غنمه، فأتوا بها رسول الله عني؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ يَتَايُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا ضَرَبَتُمُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا نَقُولُوا لِمَنَ أَلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسَتَ مُوَّمِنًا﴾.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه سماك بن حرب؛ صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة؛ فكان ربما يلقن.

لكن توبع على أصل القصة عند البخاري ومسلم في الحديث السابق.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وفي «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٥٥١): «حديث حسن صحيح».

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وقال ابن كثير: «وهذا خبر عندنا صحيح سنده».

وسكت عنه الحافظ في «فتح الباري» (٢٥٨/٨).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٣٢)، وزاد نسبته لابن المنذر.

قلنا: وهذا سند حسن \_ إن شاء الله \_؛ فيه القعقاع؛ روى عنه ثقتان هما: يحيى بن سعيد الأنصاري، ويزيد بن عبد الله، ووثقه ابن حبان في «الثقات» (٣/ ٣٤٩)، بل قال أبو حاتم والبخاري: له صحبة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ٥٤ رقم ١٨٨٥)، و«مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٨/ ٦٠ رقم ٢٧٢)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ١٣٠ ـ معلقاً)، وأحمد (٢/ ١١)، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٤٠)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٢/ ٢٧٦ رقم ٢٧٩)، وابن الحارود في «المنتقى» (٣/ ٢٧٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٠٤٠ رقم ٢٨٢٥، ٥٨٢١)، وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (٤/ ١٣٦ ـ ١٩٥٧) حما في ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول (ص٢١١) ـ، والطبراني؛ كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ٨)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٣/ ١٣٥٨) رقم ٢٣٤٦، ١٦٢٤، ١٦٢٥ رقم ٢٠٨١)، والبيهقي في «السنن رقم ٢٢٤٦، ١٦٢٥، و«دلائل النبوة» (٤/ ٣٠٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١١٥)، و«دلائل النبوة» (٤/ ٣٠٥، ٣٠٦) جميعهم من طريق ابن المحاق ـ وهذا في «مغازيه» (٤/ ٢٠٥ ـ ابن هشام) ـ: ثنا يزيد بن عبد الله بن أبي حدرد عن أبيه به.

<sup>=</sup> قلنا: ولا يصح، وألمح أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٧/ ١٣٦) إلى أنه ليس من الضعفاء بل ممن يقبل حديثهم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٣٣)، وزاد نسبته لابن المنذر، وأبي نعيم في «الدلائل»، وعبد بن حميد.

وسكت عنه الحافظ في «الفتح» (٨/ ٢٥٩)، وأشار إلى ثبوته بقوله: «وهذه عندي قصة أخرى، ولا مانع أن تنزل الآية في الأمرين معاً».

وقال شيخه الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( $\Lambda/V$ ): «رواه أحمد والطبراني؛ ورجاله ثقات».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري \_ معلقاً بصيغة الجزم \_ (۱۸ /۱۲ رقم ٦٨٦٦) \_ ووصله البزار في «مسنده» (۳/ ٤٥ رقم ٢٢٠٢ \_ «كشف»)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ ۲۶، ۲۰ رقم ١٢٣٧٩) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱٤٨/۱٠ \_ ۱۵۰ رقم ١٤٧) \_ ومن طريقه الحافظ ابن حجر في =

\* عن جابر ظليه؛ قال: أنزلت هذه الآية: ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَنَ أَلْقَيَ اللَّهِ عَن جابر ظليه اللَّهِ اللَّهُ عَرَضَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَ فَعِندَ اللَّهِ اللَّهُ السَّلَمَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَ فَعِندَ اللّهِ مَعَافِدُ كَيْنُواْ مَعَافِدُ كَنْ لِكَ حَيْدًا اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيّلُهُ فِي مرداس (١).

[حسن]

" تغليق التعليق» (١٩٠/١٥) \_، والدارقطني في «الأفراد»؛ كما في «فتح الباري» (١٩٠/١٢) \_ ومن طريقه الحافظ في «تغليق التعليق» (١٩٠/١٥) \_، وبحشل في «تاريخ واسط» (ص١٧٨) جميعهم من طريق أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم ثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قال البزار: «لا نعلمه يروى إلا عن ابن عباس، ولا له عنه إلا هذا الطريق». وقال الدارقطني: «هذا حديث غريب من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، تفرد به حبيب بن أبي عمرة، وتفرد به أبو بكر بن علي بن مقدم، وهو أخو عمر بن علي؛ وأبو بكر هذا والد محمد، وهو غريب الحديث».

قلنا: قال ابن حجر عنه في «التقريب» (٢/ ٣٩٩١): «مقبول»؛ يعني: حيث يتابع، وإلا؛ فلين، بل إنه خولف؛ فرواه الثوري عن حبيب به مرسلاً، وهو الصواب؛ كما سيأتى.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٩): «رواه البزار وإسناده جيد». وسكت عنه الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٢٥٨، ١٩١/١٢)؛ لكنه أشار في

الموضع الثاني: أن أبا بكر توبع، تابعه الثوري؛ لكنه أرسله، وذكر في «تغليق التعليق» (٥/ ٢٤٤) أنها متابعة جيدة!

قلنا: بل هي مخالفة؛ فذاك موصول، وهذا مرسل ـ وهو أصح ـ.

فقد أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٢٤/١٠، ١٢٥ رقم ١٩٩٩، ٢٧/١٢٣ رقم ١٤٠٥)، والطبري رقم ١٤٠٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1.81/4 رقم ١٠٤١)، والطبري في «جامع البيان» (1.81/4)، وأبو الشيخ في «تفسيره» \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (1.81/4) \_ جميعهم من طريق وكيع، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (1.84/4) رقم 1.84/4 رقم 1.84/4 رقم عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد به مرسلاً.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات، وهو أصح من الذي قبله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/200 رقم 0.000) من طريق مروان بن =

♦ عن ابن عمر: بعث النبي على محلّم بن جثامة مبعثاً؛ فلقيهم عامر بن الأضبط، فحياهم بتحية الإسلام، وكانت بينهم إحنة في الجاهلية؛ فرماه محلم بسهم، فقتله، فجاء الخبر إلى رسول الله على فتكلم فيه عيينة والأقرع، فقال الأقرع: يا رسول الله! أسَنَّ اليوم وغيّر غداً، فقال عيينة: لا، والله حتى تذوق نساؤه من الشكل ما ذاق نسائي، فجاء محلم في بردين، فجلس بين يدي النبي على يستغفر له، فقال له

محمد الطاطري عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر به.

قلنا: وسنده ضعیف؛ فیه أبو الزبیر؛ مدلس، وقد عنعن، وأما ما یخشی من اختلاط ابن لهیعة واحتراق کتبه؛ فإن راویه عنه \_ مروان بن محمد \_ سمع منه قبل احتراق کتبه؛ کما قال ابن سید الناس فی «النفح الشذی» ((7/8.4)). وقال الحافظ فی «فتح الباری» ((7/8.4)): «وهذا شاهد حسن».

قلنا: ويشهد له في الجملة: مرسل قتادة الذي أخرجه الطبري في "جامع البيان" (٥/ ١٤١)، وعبد بن حميد في "تفسيره"؛ كما في "الفتح" (٨/ ٢٥٨)، و"الدر المنثور" (٢/ ٢٣٤) بلفظ: وقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبَتُم فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيّنُوا الآية؛ قال: هذا حديث في شأن مرداس ـ رجل من غطفان ـ، ذكر لنا أن النبي على بعث جيشاً عليهم غالب الليثي إلى أهل فدك، وبه ناس من غطفان، وكان مرداس منهم، فقرأ أصحابه، فقال مرداس: إني مؤمن وإني غير متبعكم، فصبحته الخيل غدوة، فلما لقوه؛ سلم عليهم مرداس، فتلقوه أصحاب رسول الله عليه فقتلوه، وأخذوا ما كان معه من متاع؛ فأنزل الله ـ جل وعلا ـ وي شأنه: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا ضَرَبَتُم فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾؛ لأن تحية المسلمين في شأنه: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَلَيْ اللّهِ ﴾؛ لأن تحية المسلمين السلام بها يتعارفون، وبها يحيي بعضهم بعضاً.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وهو شاهد قوي للسابق وهو أنها نزلت في مرداس هذا، ويكون الحديث بمجموع ذلك حسن \_ إن شاء الله \_.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤١/٥) من طريق أسباط بن نصر عن السدى نحوه.

قلنا: لكن هذا ضعيف بمرة؛ لإعضاله، وضعف أسباط. وسكت عنه الحافظ في «فتح الباري»!.

النبي على: «لا غفر الله لك»، فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه، فما مضت به سابعة؛ حتى مات ودفنوه؛ فلفظته الأرض، فجاؤا إلى النبي على فذكروا ذلك له، فقال: «إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم، ولكن الله حلل وعز \_ أراد أن يعظكم»، ثم طرحوه بين صدفي جبل وألقوا عليه من السححارة؛ ونزلت: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا ضَرَبَتُم فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَضَيْدًا وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله الله الله فَتَبَيَّنُولُ (۱).

• عن عبد الله بن عباس ويكون في قومه، فإذا جاءت سرية بالإسلام ويؤمن بالله والرسول، ويكون في قومه وأقام الرجل لا يخاف رسول الله وخبر بها حيّة ؛ \_ يعني: قومه \_ وأقام الرجل لا يخاف المؤمنين من أجل أنه على دينهم حتى يلقاهم؛ فيلقي إليهم السلام، فيقولون: لست مؤمناً وقد ألقى السلام؛ فيقتلونه، فقال الله \_ تعالى \_: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللّهِ يَكَالُهُ إِلَى صَرَبْتُم فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيّتُوا الله \_ تعالى \_: ﴿ تَبَتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَ عَنِي: تقتلونه؛ إرادة أن يحل لكم ماله الذي وجدتم معه، وذلك عرض الحياة الدنيا؛ فإن عندي مغانم كثيرة، والتمسوا من فضل الله.

وهو رجل اسمه مرادس، خلى قومه هاربين من خيل بعثها رسول الله عليه، عليها رجل من بني ليث اسمه: قليب، حتى إذا وصلت الخيل؛ سلم عليهم؛ فقتلوه؛ فأمر رسول الله عليهم لأهله بديته، ورد إليهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي»؛ كما في «فتح الباري» (۲۰۹/۸) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۰/ ۱٤٠) ـ عن نافع عن ابن عمر به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه، والراوي عنه عند الطبري سفيان بن وكيع؛ كان صدوقاً؛ إلا أنه ابتلى بوراقه، فأدخل عليه ما ليس في حديثه؛ فنصح؛ فلم يقبل؛ فسقط حديثه.

وسكت عنه الحافظ في «فتح الباري»!

[ضعيف جداً]

ماله، ونهى المؤمنين عن مثل ذلك(١).

💠 عن الحسن البصرى: أن ناساً من أصحاب رسول الله عليه ذهبوا يتطرقون، فلقوا أناساً من العدو، فحملوا عليهم؛ فهزموهم، فشدّ منهم رجل فتبعه رجل يريد متاعه، فلما غشيه بالسنان؛ قال: إني مسلم، إنى مسلم، فأوجزه بالسنان فقتله، وأخذ متبعيه، قال: فرفع ذلك إلى رسول الله عَلَيْهُ، فقال رسول الله عَلَيْهُ للقاتل: «أقتلته بعد ما قال: إنى مسلم؟!»، قال: يا رسول الله! قالها متعوذاً، قال: «أشققت قلبه؟»، قال: لم يا رسول الله؟! قال: «لتعلم أصادقاً هو أو كاذباً»، قال: وكنت عالماً ذلك يا رسول الله! قال رسول الله ﷺ: «إنما كان يعبر عنه لسانه، إنما كان يعبر عنه لسانه»، قال: فما لبث القاتل أن مات؛ فحفر له أصحابه، فأصبح وقد وضعته الأرض، ثم عادوا فحفروا له، فأصبح وقد وضعته الأرض إلى جنب قبره \_ قال الحسن: فلا أدري كم قال أصحاب رسول الله ﷺ: كم دفناه، مرتين، أو ثلاثة؟ \_ كل ذلك لا تقبله الأرض، فلما رأينا الأرض لا تقبله أخذنا؛ برجليه فألقيناه في بعض تلك الشعاب، فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِذَا ضَرَاتُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَلَيَّنُوا ﴾. أهل الإسلام إلى آخر الآية. قال الحسن: أما والله ما ذاك إلا بكون الأرض تجن من هو شر منه، ولكن وعظ الله القوم ألا يعودوا(٢). [ضعیف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰٤۱/۳ رقم ٥٨٣١، ٥٨٣٠) ـ لكن سقط منه أوله ـ بالسند المسلسل بالعوفيين عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۱۰۳۹ رقم ٥٨٢٤): حدثنا أبي ثنا موسى بن إسماعيل ثنا مبارك بن فضالة ثنا الحسن به.

قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.

\* عن قتادة في قوله \_ تعالى \_: ﴿وَلَا نَقُولُوا لِمَنَ ٱلْقَيْ إِلِيَكُمُ السَّلَمَ لَسَتَ مُؤْمِنًا ﴾؛ قال: بلغني أن رجلاً من المسلمين أغار على رجل من المشركين؛ فحمل عليه، فقال المشرك: إني مسلم، لا إله إلا الله، فقتله بعد أن قالها، فبلغ ذلك النبي ﷺ؛ فقال للذي قتله: «وقد قال لا إله إلا الله!!»، قال \_ وهو يعتذر \_: يا نبي الله! إنما قالها متعوذاً، وليس كذلك، فقال النبي ﷺ: «فهلا شققت عن قلبه؟!»، ثم مات قاتل الرجل؛ فقبر؛ فلفظته الأرض، فذكر للنبي ﷺ؛ فأمرهم أن يعيدوه، ثم لفظته الأرض، فعل ذلك يعيدوه، ثم لفظته الأرض، فعل ذلك ثلاث مرات، فقال النبي ﷺ: «إن الأرض قد أبت أن تقبله، فألقوه في غار من الغيران»(١).

❖ عن مجاهد؛ قال: راعي عنم لقيه نفر من المؤمنين؛ فقتلوه،

قلنا: وهو مرسل قوي، يشهد له حديث ابن عباس المتقدم.

<sup>=</sup> وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٤/ ٣١٠) بنحوه من طريق أخرى \_ ضعيفة \_ عن الحسن به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ١٦٨ ـ ١٦٩)، ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٤٢) نا معمر عن قتادة به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٤٢): ثنا محمد بن بشار: ثنا أبو أحمد الزبيري عن الثوري عن أبي الضحى عن مسروق به.

وأخذوا ما معه، ولم يقبلوا منه: السلام عليكم، فإني مؤمن (۱). [ضعيف]

عن عبد الرحمن بن زيد عن أسلم: نزلت في رجل قتله أبو الدرداء، فذكر من قصة أبي الدرداء نحو القصة التي ذكرت عن أسامة بن زيد (۲).

﴿ لا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَاللَّجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِأْمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْفَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْخُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

عن البراء بن عازب را قال: لما نزلت: ﴿ لا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ دعا رسول الله ﷺ زيداً؛ فجاءه بكتف، فكتبها، وشكا ابن أَمْتُومِنِينَ ﴾؛ دعا رسول الله ﷺ زيداً؛ فجاءه بكتف، فكتبها، وشكا ابن أم مكتوم ضرارته؛ فنزلت: ﴿ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ ﴾ (٣).

\* عن سهل بن سعد الساعدي ﴿ أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالساً في المسجد، فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا: أن زيد بن ثابت أخبره: أن رسول الله ﷺ أملى عليّ ﴿ لا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ أَمْلُ مَكتوم، وهو يُملها عليّ ؛ فقال: يا رسول الله! لو استطيع الجهاد؛ لجاهدتُ \_ وكان رجلاً عليّ ؛ فقال: يا رسول الله! لو استطيع الجهاد؛ لجاهدتُ \_ وكان رجلاً

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۵//۵) من طريق ابن أبي نجيح عنه به. قلنا: وهو مرسل صحيح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٣٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٤٢): ثني يونس عن ابن وهب عنه به. قلنا: وسنده ساقط؛ لإعضاله، وعبد الرحمن بن زيد متروك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٦/ ٤٥ رقم ٢٨٣١، ٢٥٩/٨، ٢٦٠ رقم ٣ ٤٥٩٤، ٤٥٩٤، ٢٢/٩ رقم ٤٩٩٠)، ومسلم في «صحيحه» (٣/ ١٥٠٨، ١٥٠٩ رقم ١٨٩٨) وغيرهما.

وقد فات السيوطي أن يذكر مسلماً ضمن من خرج الحديث، لما ذكره في «الدر المنثور» (٢/ ٦٣٩)؛ فليستدرك.

أعمى \_؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_ على رسوله ﷺ، فخذه على فخذي، فقلت علي ؛ ختى خفت أن تُرضَّ فخذي، ثم سُرِّي عنه؛ فأنزل الله \_ عزِّ وجلّ \_: ﴿غَيْرُ أُولِي ٱلطَّرَرِ﴾(١).

(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٦/ ٤٥ رقم ٢٨٣٢، ٨/ ٢٥٩ رقم ٤٥٩٢) وغيره.

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (رقم ٢٣١٤ ـ الأعظمي)، و(٤/ ١٣٥٤ ـ ١٣٥٦ رقم ٦٨١ ـ تكملة)، وأحمد (١٩٠/٥)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢١١/٤)، وأبو داود (٤/٤٤، ٢٥ رقم ٢٥٠٧)، والطحاوي في «المشكل» (٤/ ١٤٣، ١٤٤ رقم ١٤٩٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ رقم ٤٨٥١، ٤٨٥١)، والحاكم (٢/ ٨١، ٨٢)، والبيهقي (٩/ ٢٣، ٢٤) جميعهم من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجه بن زيد: أن أباه زيد بن ثابت؛ قال: كنت إلى جنب رسول الله على، فغشيته السكينة، فوقعت فخذ رسول الله ﷺ على فخذي، فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله ﷺ، ثم سرّيَ عنه؛ فقال: «اكتب»؛ فكتبت في كتف: ﴿ لَّا يَسْنَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . . . وَٱلۡكِهِوۡنَ﴾ إلى آخر الآية، فقام ابن أم مكتوم ـ وكان رجلاً أعمى ـ لما سمع فضيلة المجاهدين؛ فقال يا رسول الله! فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ قال خارجة: قال زيد: فلما قضى ابن أم مكتوم كلامه؛ غشيت رسولَ الله على السكينةُ، فوقعت فخذه على فخذى؛ فوجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت من ثقلها في المرة الأولى، ثم سرِّيَ عن رسول الله ﷺ، فقال: «اقرأ يا زيد!»، فقرأت: ﴿ لَّا يَسْتَوى الْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ فقال رسول الله عَيْق: ﴿ غَيْرُ أُولِ الظَّرَدِ ﴾ الآية كلها. قال: يقول زيد: أنزلها الله وحدها؛ فألحقتها، والذي نفسي بيده؛ لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في الكتف.

قلنا: وهذا إسناده حسن.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٤٠)، وزاد نسبته لابن المنذر وابن الأنباري.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١/ ١٦٩) \_ وعنه أحمد في «المسند» (٥/ ١٨٤)، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٤٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» =

عن الفَلَتان بن عاصم؛ قال: كنا عند النبي ﷺ، فأُنزل عليه،
 وكان إذا أنزل عليه؛ رام بصره، مفتوحة عيناه، وفرغ سمعه وقلبه لما

<sup>= (</sup>١٠٤٣/٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ رقم ٤٨٩٩)، وابن حبان في «صحيحه» (١١/ رقم ٤٧١٣ ـ إحسان)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (رقم ١٧٥) ـ، والطبراني (٤٨٩٩) من طريق ابن المبارك كلاهما عن معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت؛ قال: كنت أكتب لرسول الله على فقال: «اكتب: ﴿لَّا يَسْتَوِى الْقَوْمُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . . وَاللَّجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ»، فقال: «اكتب البجهاد في فجاء عبد الله بن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله! إني أحب الجهاد في سبيل الله، ولكن بي من الزمانة ما قد ترى، وقد ذهب بصري، قال زيد: فثقلت فخذ رسول الله على فخذي؛ حتى خشيت أن ترضها، ثم قال: «اكتب: فخذ رسول الله على فخذي؛ حتى خشيت أن ترضها، ثم قال: «اكتب:

قلنا: وهذا سند صحيح، وقد ذكرنا هذه الروايات وفصلنا فيها؛ لأن فيها زيادات ليست عند البخاري.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في «سننه» (۲٤١/٥ رقم ٣٠٣٢)، والنسائي في «التفسير» (۱/ ۹۹ رقم ١٤١/٤)، والطبري ۳۹۹ رقم ١٤١/١)، والطحاوي في «المشكل» (١٤١/٤ رقم ١٤٩٦)، والطبري في «جامع البيان» (١٤٥/٥) والبيهقي في «الكبرى» (٢٤/٩) من طريق حجاج من محمد المصيصي عن ابن جريج: أخبرني عبد الكريم سمع مقسماً مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس: (فذكره).

قلنا: وسنده صحيح على شرط البخاري، وقد أخرجه في «صحيحه»(٧/ ٢٩٠ رقم ٣٩٥٤، ٨/ ٢٦٠ رقم ٤٥٩٥) مختصراً ليس فيه اللفظ المذكور. وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» (٢/ ٦٤١) لابن المنذر.

يأتيه من الله \_، قال: فكنا نعرف ذلك منه، فقال للكاتب: «اكتب: ﴿لّا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . . . وَالْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ ، قال: فقام الأعمى، فقال: يا رسول الله! ما ذنبنا؟ فقلنا للأعمى: إنه ينزل على النبي عَيْلِي ، فخاف أن يكون ينزل عليه شيء من أمره؛ فبقي قائماً يقول: أولي أعوذ بالله من غضب رسول الله، قال: فقال النبي عَيْلُي: «اكتب: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ (١).

عن زيد بن أرقم؛ قال: لما نزلت: ﴿لَا يَسْتَوِى ٱلْقَامِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ . . . وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَٱنفُسِمٍمْ فَضَّلَ ٱللّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ فِأَمَوْلِهِمْ وَٱنفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ ٱللّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَلَ ٱللهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (۸/ ٥٤٦، ٥٥٥ رقم ٣٩٣٧ ـ المسندة)، و «الإصابة» (٣/ ٢٠٩)، وإتحاف الخيرة المهرة» (٨/ ٢٠، ٢١ رقم ٣٩٣٧)، وأبو يعلى في «المسند» (٣/ ١٥٦، ١٥٧ رقم ١٥٥٧) ـ وعنه ابن حبان في «صحيحه» (رقم ١٧٣٣ ـ «موارد») ـ، والطبراني في «المعجم الكبير» حبان في «المعجم الكبير» (١٨/ ٢٨٠ رقم ٢٨٠٣ رقم ٢٠٠٣ والبزار في «مسنده» (٣/ ٤٥، ٤٦ رقم ٢٢٠٣ ـ «كشف»)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢/ ٢٨١ رقم ١٠٣٩ ) جميعهم من طريق عبد الواحد بن زياد: ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن الفلتان به.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

قال البزار: «حديث الفلتان يروى بإسناد أحسن من هذا»، وصححه ابن حبان. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٢٨٠): «رواه أبو يعلى؛ ورجاله ثقات». وقال (٧/ ٩): «رواه أبو يعلى والبزار بنحوه والطبراني بنحوه... ورجال أبي يعلى ثقات».

وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (٦/ ٢٧٢): «رواته ثقات».

وقال (٦/ ٢٨٧): «هذا إسناد رجاله ثقات».

وسكت عليه الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٢٦١).

وصححه شيخنا الإمام الألباني كلله في «صحيح موارد الظمآن» (١٤٥٠).

أَجُرًا عَظِيمًا ﴾؛ جاء ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله! أما لي رخصة؟ قال: «لا»، قال ابن أم مكتوم: اللهم إني ضرير؛ فرخص لي؛ فأنزل الله: ﴿غَيْرُ أُولِي الطَّرَرِ ﴾؛ فأمر رسول الله ﷺ بكتابتها(١).

خ عن عبد الله بن شداد؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿لَّا يَسْتَوِى الْقَالِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ قام ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله! إن فيَّ ما ترى؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿غَيْرُ أُولِي ٱلظَّرَرِ ﴾ (٢).

عن أنس بن مالك؛ قال: نزلت هذه الآية في ابن أم مكتوم: ﴿غَيْرُ الضَّرَدِ ﴾، لقد رأيته في بعض مشاهد المسلمين معه اللواء (٣).

❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: هم قوم كانوا على عهد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱٤٤، ١٤٥)، والطبراني في «الكبير» (٥/ ١٩٠ رقم ١٩٠ كلاهما عن أبي كريب: ثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن أرقم به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ أبو إسحاق السبيعي مدلس، وكان اختلط. وقد عنعن، ولم يذكروا أبا سنان الشيباني فيمن روى عنه قبل اختلاطه، وباقي رجاله محتج بهم.

قلنا: لكن الحديث صحيح على كل حال بشواهده المتقدمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في إسننه» (٤/ ١٣٦٠ رقم ٦٨٢)، والطبري في الجامع البيان» (٥/ ١٤٥) من طريق خالد الطحان وهشيم كلاهما عن حصين بن عبد الله عن عبد الله به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٤٢)، وزاد نسبته لعبد بن حميد. ويشهد له ما سبق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٤/ ١٣٦٠ رقم ٦٨٣ ـ تكملة) عن سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأن علياً هذا ضعيف؛ لكنه صحيح بما سبق، وما سيأتي من مرسل عبد الرحمن بن أبي ليلي.

رسول الله ﷺ لا يغزون معه؛ لأسقام وأمراض وأوجاع، وآخرون أصحاء لا يغزون معه، وكان المرضى في عذر من الأصحاء (١). [صحيح]

عن سعید بن جبیر؛ قال: نزلت: ﴿لّا یَسْتَوِی اَلْقَامِدُونَ . . . ﴾؛
 فقال رجل أعمی: یا نبی الله! فأنا أحب الجهاد ولا أستطیع أن أجاهد؛
 فنزلت: ﴿غَیّرُ أُولِی اَلْظَرَرِ﴾ (۲).

♦ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: ﴿ لا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ . . . وَٱلْمُجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ فسمع بذلك عبد الله بن أم مكتوم الأعمى ؛ فأتى رسول الله ﴿ قَدْ أَنزل الله في الجهاد ما قد علمت، وأنا رجل ضرير البصر لا أستطيع الجهاد ؛ فهل لي من رخصة عند الله إن قعدت ؟ فقال له رسول الله ﷺ : «ما أمرت في شأنك بشيء ، وما أدري هل يكون لك ولأصحابك من رخصة ؟ » ، فقال ابن أم مكتوم :

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲۸/۱۲ رقم ۱۲۷۷)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۱٤٧/٤)، والبيهقي (۹/ ۲٤) من طرق عن أبي عقيل الدورقي عن أبي نضرة عن ابن عباس به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٩): «رواه الطبراني من طريقين، ورجال أحدهما ثقات».

قلنا: إسناده صحيح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٤٢)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٤٥): ثنا ابن حميد ثنا حكام بن سلم عن عمرو بن أبي قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل.

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: عطاء بن السائب؛ اختلط، وعمرو ليس ممن روى عنه قبل الاختلاط. الثالثة: ابن حميد شيخ الطبري؛ حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه؛ كما في «التقريب».

قلنا: واتهمه بعض العلماء.

اللهم إني أنشدك بصري؛ فأنزل الله بعد ذلك على رسوله على فقال: ﴿ لاَ يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَاللَّبُكِهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ لاَ عَلَى اللهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ عَلَى الْقَعِدِينَ دَرَجَةً ﴾ (١).

- ◄ عن السدي؛ قال: لما أُنزلت هذه الآية؛ قال ابن أم مكتوم: يا رسول الله! إني أعمى ولا أطيق الجهاد؛ فأنزل الله فيه: ﴿غَيْرُ أُولِ السَّمَرِ ﴾ (٢).
   ألضَّرَ ﴿ (٢) .
- خ عن قتادة؛ قال: عذر الله أهل العذر من الناس فقال: ﴿غَيْرُ أُولِى الشَّرَدِ ﴾ وكان منهم ابن أم مكتوم، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم (٣).
- خ عن أبي عبد الرحمن؛ قال: لما نزلت: ﴿لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ فقال ابن أم مكتوم: يا رب! ابتليتني؛ فكيف أصنع؟ فنزلت: ﴿غَيْرُ أُولِي ٱلطَّرَرِ ﴾ (٤).

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٤٥) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٦/٥) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٤٥): ثنا بشر العقدي: ثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد؛ كما في «الدر المنثور» (٢/ ٦٤٢) \_ عنه؛ أنه قال: ذكر لنا أنه لما نزلت هذه الآية؛ قال ابن أم مكتوم: يا نبي الله! عذري؟ فأنزل الله: ﴿ عَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ ﴾.

(٤) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٤/ ٢١٠)، والطبري في «جامع البيان» (٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى» (١٤٦/٥) من طريق إسرائيل عن زياد بن فياض عن أبي عبد الرحمن به.

♦ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: لما نزلت: ﴿لَّا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ . . . وَٱلْمُجَعِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾؛ قال ابن أم مكتوم: أي رب! أنزل عذري، أنزل عذري؛ فأنزل الله: ﴿غَيْرُ أُولِي ٱلظَّرَدِ﴾؛ فجعلت بينهما، وكان بعد ذلك يغزو فيقول: ادفعوا إليَّ اللواء؛ فإني أعمى لا أستطيع أن أغزو، أقيموني بين الصفين (١).

\* عن قتادة؛ قال: نزلت في ابن أم مكتوم أربع آيات: ﴿لَّا يَسْتَوِى الْقَامِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضّررِ ﴾، ونزل فيه: ﴿لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾، ونزل فيه: ﴿فَإِنّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُ ﴾، ونزل فيه: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّةٌ ﴿ إِلَى ﴾ [عبس: ١]؛ فدعا به النبي ﷺ، فأدناه وقربه، وقال: «أنت الذي عاتبني فيك ربي »(٢). [ضعيف]

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِينَ ٱنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُمُ قَالُوا كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضُ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنْهَاجِرُوا فِيها فَأُولَتِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاقَتْ مَصِيرًا ﴿ إِنَّ قَالُواْ كَالَمُ مَا كَنُهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاقَتْ مَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنَّهُمْ اللَّهِ وَسِعَةً فَنْهَاجِرُوا فِيها فَأَوْلَتِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاقَتْ مَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلِيمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

خ عن أبي الأسود؛ قال: قطع على أهل المدينة بعث، فاكْتُتِبْتُ فيه، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد النّهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس: أنا ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله عليه السهم يرمى به فيصيب

<sup>=</sup> قلنا: صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٤٣)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲۱۰/٤): نا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة نا ثابت عن عبد الرحمن به.

قلنا: إسناده صحيح؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٤٣/٢)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٤٣)، ونسبه لابن المنذر. قلنا: وهو مرسل.

أحدَهم فيقتله، أو يُضرَبُ فيُقتل؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَكَ ۚكُهُ ظَالِمِيّ أَنفُسِهِم ﴾ الآية (١).

(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۸/ ۲۲۲ رقم ٤٥٩٦، ٣٧/١٣ رقم ٧٠٨٥) وغيره.

وأخرجه البزار في «مسنده» (٢٠٢٤ رقم ٢٢٠٤ - «كشف»)، والطبري في «جامع البيان» (١٠٤٦/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٠٤٦/١ رقم ٥٨٦٣) من طريق أبي نعيم وأبي أحمد الزبيري كلاهما عن محمد بن شريك المكي: ثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس؛ قال: كان ناس من أهل مكة أسلموا، وكانوا مستخفين بالإسلام، فلما خرج المشركون إلى بدر؛ أخرجوهم مكرهين، فأصيب بعضهم يوم بدر مع المشركين، فقال المسلمون: أصحابنا هؤلاء مسلمون أخرجوهم مُكرَهين، فاستغفروا لهم؛ فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّينَ وَقَلْهُمُ الْمَلْيَكُةُ ظَالِي الْفُسِمِ الآية، فكتب المسلمون إلى من بقي منهم بمكة وعلى خروجهم؛ فلحقوهم، فرقوهم، فرجعوا معهم؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وَمِنَ النَّسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ فَإِذَا كَانُوا ببعض الطريق؛ ظهر عليهم المشركون وعلى خروجهم؛ فلحقوهم، فرقوهم، فرجعوا معهم؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وَمِنَ النَّسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ فَإِذَا أَوْنِي فِي اللَّهِ جَعَل فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَعَل فِتْنَا الْمَالِي وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى فَتْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين؛ عدا محمد بن شريك، وهو ثقة.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٩): «روى البخاري بعضه، رواه البزار ورجاله رجال الصحيح».

وسكت عن هذه الرواية الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٢٦٣).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٤٦/٢)، وزاد نسبته لابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقي في «سننه».

قلنا: هو عند البيهقى عن عكرمة به مرسلاً؛ كما سيأتى.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١/ ١٧١) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٤٩/٥، ١٥٢)، والفاكهي في «أخبار مكة» (١٤٩/٥ رقم ٢٣٨٢)، =

عن عكرمة قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِينَ ٱنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ
 كُنتُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾؛ قال: نزلت في قيس بن الفاكه بن

= وأبو الوليد الأزرقي في «أخبار مكة» (٢/٢١)، والبيهقي في «الكبرى» (٩/١٤) جميعهم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة به مرسلاً.

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد، وما قبله صحيح ـ أيضاً ـ، ولا تعارض بين الوصل والإرسال؛ فالوصل زيادة من الثقة مقبولة.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢١٧/١١ رقم ١١٧٠٨)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١١٨، ١١٩) كلاهما من طريق سهل بن عثمان: ثنا عبد الرحيم بن سليمان: ثنا أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس بنحو السابق.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه أشعث بن سوار الكندي، ضعيف؛ كما في «التقريب» (١/ ٧٩).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٨/٥) عن أبي هشام الرفاعي: ثنا محمد بن فضيل: ثنا أشعث عن عكرمة به مرسلاً.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: أشعث ضعيف.

الثالثة: هشام الرفاعي؛ ضعيف.

وأخرجه ابن مردويه؛ كما في «فتح الباري» (٢٦٣/٨) من طريق أشعث به، وفيه: سمّى منهم: قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة والوليد بن عتبة بن ربيعة وعمرو بن أمية بن سفيان وعلي بن أمية بن خلف، وذكر في شأنهم أنهم خرجوا إلى بدر، فلما رأوا قلة المسلمين؛ دخلهم الشك، وقالوا: غر هؤلاء دينهم؛ فقتلوا ببدر.

وسنده ضعيف؛ كالسابق، وسكت عليه الحافظ في «الفتح».

وأخرجه الطبراني \_ أيضاً \_ (١١/ ٣٥٢ رقم ١٢٢٦٠) من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لضعف قيس بن الربيع.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٩): «فيه قيس الربيع، وثقه شعبة وغيره، وضعفه جماعة». اه.

المغيرة والحارث بن زمعة بن الأسود وقيس بن الوليد بن المغيرة وأبي العاص بن منبه بن الحجاج وعلي بن أمية بن خلف، قال: لما خرج المشركون من قريش وأتباعهم لمنع أبي سفيان بن حرب وعير قريش من رسول الله على وأصحابه، وأن يطلبوا ما نيل منهم يوم نخلة؛ خرجوا معهم بشبان كارهين كانوا قد أسلموا واجتمعوا ببدر على غير موعد، فقتلوا ببدر كفاراً، ورجعوا عن الإسلام، وهم هؤلاء الذين سميناهم (١).

عن عبد الله بن عباس على قال: كان قوم بمكة قد أسلموا، فلما هاجر رسول الله على كرهوا أن يهاجروا وخافوا؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ وَلَهُ مُسْتَضَّعَفِينَ﴾ (٢).
 تُوفَنهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِينَ أَنفُسِمٍ إلى قوله: ﴿كُنَّا مُسْتَضَّعَفِينَ﴾ (٢).

عن السدي في قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِىٓ ٱنفُسِهِم﴾ إلى قوله: ﴿وَسَآءَتُ مَصِيرًا﴾؛ قال: لما أُسِرَ العباسُ وعقيل ونوفل؛ قال رسول الله ﷺ للعباس: «افْدِ نفسك وابنَ أخيك»، قال: يا رسول الله! ألم نُصَلِّ قبلتك، ونشهد شهادتك؟ قال: «يا عباس! إنكم خاصمتم؛ فَخُصِمْتُم، شم تلا هذه الآية: ﴿أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَلْهَاجِرُوا فِيهاً فَأُولَتِكَ مَأْونَهُمْ جَهَنَّمُ ثُما عباس.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱٤٨/٥) من طريق سنيد: ثني حجاج عن ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

لكن أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠٤٦/٣ رقم ٥٨٦٥) من طريق محمد بن عيسى بن سميع: ثنا روح بن القاسم عن ابن جريج عن عكرمة.

قلنا: وهذا سند خير من سابقه؛ لكن تبقى فيه علَّة الانقطاع.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٤٦)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٨/٥) من طريق العوفي عنه به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين.

وَسَآءَتُ مَصِيرًا﴾»، فيوم نزلت هذه الآية كان من أسلم ولم يهاجر؛ فهو كافر حتى يهاجر: ﴿إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا صَتَى يهاجر: ﴿إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَشْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

خ عن ابن إسحاق في قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَهُ ﴾ قال: هم خمسة فتية من قريش: علي بن أمية، وأبو قيس بن الفاكه، وزمعة بن الأسود، وأبو العاص بن منبه بن الحجاج. قال: ونسيت الخامس (٢).

\* عن قتادة قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّلُهُمُ الْمَلَتَ كُهُ ظَالِمِى آنفُسِمٍ ﴾، حدثنا: أن هذه الآية أنزلت في أناس تكلموا بالإسلام من أهل مكة، فخرجوا مع عدو الله أبي جهل، فقُتِلُوا يوم بدر، فاعتذروا بغير عذر؛ فأبى الله أن يقبل منهم، وقوله: ﴿إِلَّا النَّسْتَفْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا منهم، وقوله: ﴿إِلَّا النَّسَتَفْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَبْدُونَ سَبِيلًا ﴿ النساء: ٩٩]: أناس من أهل مكة وعذرهم الله؛ فاستثناهم؛ فقال: ﴿فَأُولَانِكُ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُم قَكَانَ الله عَفُورًا ﴿ اللهِ الله عَلَوا الله عَلَوا الله عَلَوا الله ﴾ (٣). [ضعيف]

◄ عن الضحاك في الآية؛ قال: هم أناس من المنافقين، تخلفوا
 عن رسول الله ﷺ بمكة، فلم يخرجوا معه إلى المدينة، وخرجوا مع

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱/ ۱٤٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۱۰٤۷ رقم ٥٨٦٩) من طريق أحمد بن المفضل عن أسباط بن نصر عن السدي به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١/ ١/ ١٧٢) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٠٤٦/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٠٤٦ رقم ٥٨٦٤) \_ عن ابن عُيينة عن ابن إسحاق به.

قلنا: وهو ضعيف جداً؛ لإعضاله.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٩/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٤٨ رقم ٥٨٧٦) من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عنه به.
 قلنا: وهذا صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٤٧/٢)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

مشركي قريش إلى بدر، فأصيبوا يوم بدر فيمن أصيب؛ فأنزل الله فيهم هذه الآية (١).

 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ ظَالِمِيّ أَنفُسِهِمْ ﴿ فَقُرأ حَتَّى بِلَّغَ : ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَينِ ﴾ [النساء: ٩٨]؛ فقال: لما بعث النبي على وظهر ونبع الإيمان؛ نبع النفاق معه، فأتى إلى رسول الله ﷺ رجالٌ، فقالوا: يا رسول الله! لولا أنا نخاف هؤلاء القوم يعذبوننا ويفعلون ويفعلون؛ لأسلمنا، ولكنا نشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله. فكانوا يقولون ذلك له، فلما كان يوم بدر؛ قام المشركون، فقالوا: لا يتخلف عنا أحد إلا هدمنا داره واستبحنا ماله، فخرج أولئك الذين كانوا يقولون ذلك القول للنبي ﷺ معهم؛ فَقُتِلَتْ طائفةٌ منهم، وأُسِرت طائفة. قال: فأما الذين قتلوا؛ فهم الذين قال الله فيهم: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلْهُمُ ٱلْمَلَابِكَةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهِمْ ﴾ الآية كلها ﴿أَلَمْ تَكُنّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُوا فِيهَأَ ﴾ وتتركوا هؤلاء الذين يستضعفونكم، ﴿فَأُولَنْيِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾. قال: ثم عذر الله أهل الصدق؛ فقال: ﴿إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ [النساء: ٩٨]، يتوجهون له لو خرجوا لهلكوا: ﴿ فَأُولَٰتِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنَّهُم النساء: ٩٩]: إقامتهم بين ظهري المشركين، وقال الذين أسروا: يا رسول الله! إنك تعلم أنا كنا نأتيك فنشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأن هؤلاء القوم خرجنا معهم خوفاً؛ فقال الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيَ أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٧٠]: صنيعكم الذي صنعتم بخروجكم مع المشركين

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٤٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٤٩)، رقم ٥٨٦٦، رقم ٥٨٦٦).

قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

على النبي ﷺ، ﴿وَإِن يُرِيدُوا خِيانَكَ فَقَدْ خَانُوا اللهَ مِن قَبْلُ ﴿ حرجوا مع المشركين، ﴿فَاَمْكُنَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴾ [الأنفال: ٧١](١). [ضعيف جداً]

❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت فيمن قتل يوم بدر من الضعفاء من
 كفار قريش<sup>(۲)</sup>.

وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ الْجَرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿.

• عن عبد الله بن عباس على قال: خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجراً؛ فقال لأهله: احملوني؛ فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله على النبي على الطريق قبل أن يصل إلى النبي على فنزل السوحي: ﴿وَمَن يَعْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلمُوتُ ﴿ حتى بلغ: ﴿وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱٤٩/٥ ـ • ١٥): ثنا يونس: ثنا ابن وهب عن عبد الرحمن به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ لإعضاله، وعبد الرحمن متروك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٥٠)، و بن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٠٤) و بن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر» (٢/ ٦٤٧)؛ وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى في «المسند» (٥/ ٨١ رقم ٢٧٩) \_ ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (٢/ ٤٤٣) \_، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١٧/١١) ، وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٩٤٨) رقم ١٩٤٨) \_، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٠٥١ رقم ٥٨٨٩)، والواحدي في «أسباب النزول»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (١/ ٣٥١) كلهم من طريق أشعث بن سوار الكندي عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ أشعث ضعيف؛ كما في «التقريب» (١/ ٧٩).

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٠): «رواه أبو يعلى؛ ورجاله ثقات!!». =

= قلنا: هذا وهم؛ فأشعث ضعيف، وفاته أنه عند الطبراني.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٥٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ اوم ٥٨٨٠) كلاهما قال: ثنا أحمد بن منصور الرمادي: ثنا أبو أحمد الزبيري: ثنا محمد بن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس؛ قال: نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَوَقَنَّهُمُ الْمَلَتِكَةُ ظَالِيحَ أَنفُسِمٍ [النساء: ١٩٥]، وكان بمكة رجل يقال له: ضمرة من بني بكر، وكان مريضاً فقال لأهله: أخرجوني من مكة؛ فإني أجد الحرَّ، فقالوا: أين نخرجك؟ فأشار بيده نحو المدينة؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِد فِي الْأَرْضِ اللّه آخر الآية. قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين؛ عدا محمد بن شريك، وهو ثقة.

(تنبيه): في «جامع البيان»؛ «شريك» بدل «محمد بن شريك»، فظنه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي كلله في «الصحيح المسند من أسباب النزول»، وكذا المعلق على «مسند أبي يعلى» أنه شريك القاضي النخعي الكوفي \_ وهو ضعيف \_؛ فضعفا الحديث!! وقد وهما في ذلك للوجوه الآتية:

الأول: أن الطبري نفسه روى حديثاً آخر بالسند نفسه في (١٤٨/٥) [في تفسير: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّنُهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ﴾ [النساء: ٩٧]]؛ فذكر محمد بن شريك على الجادة، وهو كذلك في «تفسير القرآن العظيم» (١/٥٥٥).

الثاني: جاء منسوباً عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» في المكان الذي أشرنا إليه آنفاً. الثالث: أنهم لم يذكروا في ترجمة عمرو بن دينار أنه روى عنه شريك القاضي بينما ذكروا محمد بن شريك ضمن الرواة عنه، كذلك لم يذكروا في ترجمة شريك أنه روى عن عمرو بن دينار، بينما ذكروا ذلك في ترجمة محمد أنه روى عن عمرو بن دينار؛ كما في «تهذيب الكمال» (٨/٢٢)، (٢٦/١٢١ ـ ٤٦٥).

الرابع: قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٢/ ٢١٢ رقم ٤١٩٠) في ترجمة ضمرة: «قال ابن منده: رواه أبو أحمد الزبيري عن محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، وعلقه أبو نعيم في «المعرفة» [(٣/ ١٥٤٧)] بقوله: «ورواه أبو أحمد الزبيري عن محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس...».اه.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٠)، وزاد نسبته لابن المنذر.

• وعنه \_ أيضاً \_ صَلَّى الله الرحمن بن عوف كتب إلى أهل مكة لما نزلت: ﴿إِنَّ ٱلنَّيْنَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ ظَالِينَ آنفُسِمٍ ، فلما قرأها المسلمون؛ قال ضمضم بن عمرو الخزاعي: والله لأخرجن، وكان مريضاً، وقال آخرون: تمارض عمداً؛ ليخرج، فقال: أخرجوني من مكة؛ فقد آذاني فيها الحر، فخرج حتى انتهوا به إلى التنعيم، فتوفي؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: [موضوع]

من سعيد بن جبير: أن رجلاً من خزاعة كان بمكة؛ فمرض وهو ضمرة بن العيص، أو العيص بن ضمرة بن زنباع ـ فأمر أهله، ففرشوا له على سرير، وحملوه وانطلقوا به متوجهاً إلى المدينة، فلما كان بالتنعيم؛ مات؛ فنزلت: ﴿وَمَن يُهَاجِرٌ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ يَجِدٌ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعِيمًا وَمَن يَعْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا﴾ (٢).

(۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۱/ ۱۰٤٩ رقم ۳۹۲۵): حدثنا الطبراني: ثنا بكر بن سهل: ثنا عبد الغني بن سعيد: ثنا موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء وعن مقاتل عن الضحاك كلاهما عن ابن عباس به. قلنا: وهذا سند موضوع، وهاك البيان:

أما الأول؛ فقال الحافظ ابن حجر في «العجاب» (١/ ٢٢٠): «ومن التفاسير الواهية؛ لوهاء رواتها: التفسير الذي جمعه موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني، وهو قدر مجلدين، يسنده إلى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وقد نسب ابن حبان موسى هذا إلى وضع الحديث، ورواه عن موسى عبد الغني بن سعيد الثقفي \_ وهو ضعيف \_».اه.

قلنا: وانظر \_ لزاماً \_: «الميزان» (٤/ ٢١١).

وأما الثاني؛ فقال الحافظ ـ أيضاً \_ في «العجاب» (١٧/١): «ومنها \_ أي: تفاسير ضعفاء التابعين \_: تفسير مقاتل بن سليمان، وقد نسبوه إلى الكذب، وقال الشافعي: مقاتل؛ قاتله الله \_ تعالى \_... وروى تفسير مقاتل هذا عنه: أبو عصمة؛ نوح بن أبي مريم الجامع، وقد نسبوه إلى الكذب. ورواه \_ أيضاً \_ عن مقاتل: هذيل بن حبيب \_ وهو ضعيف \_؛ لكنه أصلح حالاً من أبي عصمة».اه.

عن الزبير بن العوام؛ قال: هاجر خالد بن حزام إلى أرض الحبشة؛ فنهشته حية في الطريق؛ فمات؛ فنزلت فيه: ﴿وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ اللَّوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَجِيمًا ﴾.

قال الزبير: فكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة، فما أحزنني شيء حزن وفاته حين بلغتني؛ لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا ومعه بعض أهله، أو ذوي رحمه، ولم يكن معي أحد من بني أسد بن

قلنا: وهذا سند صحيح إلى سعيد؛ لكنه مرسل.

أسامة: ثنا عبد العزيز بن أبان: ثنا قيس. وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ رقم ٥٨٩٠) من طريق إسرائيل كلاهما عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿لّا يَسْتَوِى الْقَوِدُونَ مِنَ الْمُقْمِينِ غَيْرُ أَوْلِ الفَّرِ ﴾ [النساء: ٩٥]؛ قال: رخص فيها من المسلمين ممن كان بمكة من أهل الضرر حتى نزلت فضيلة المجاهدين على القاعدين؛ فقالوا: قد بين الله فضيلة المجاهدين على القاعدين؛ فقالوا: قد بين الله فضيلة المجاهدين ورخص لأهل الضرر حتى نزلت: ﴿إِنَّ النَّينَ تَوَقَنُهُمُ الْمُلْتِكُةُ ظَالِينَ أَنفُسِمٍ ﴾ إلى قوله: ﴿وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ٩٧] قالوا: هذه موجبة متى نزلت: ﴿إِلّا السُّمَعْمَيْنِينَ مِنَ الرِّبَالِ وَالنِّسَاءَ وَالْوِلْدُنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتُدُونَ مَسِيلًا ﴿ وَالنِّسَاءَ وَالْوِلْدُنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتُدُونَ مَرِيلًا الله فضيل مصاب البصر -: إني لذو حيلة؛ لي مال، ولي رقيق؛ فاحملوني، فخرج وهو مريض، فأدركه الموت عند التنعيم؛ فدفن عند مسجد التنعيم؛ فنزلت فيه هذه مريض، فأدركه الموت عند التنعيم؛ فدفن عند مسجد التنعيم؛ فنزلت فيه هذه الآيد وَنَ وَنَ عُرَا وَيَوْ وَنَ عُرَا وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ إِلَى اللَّهُ وَنَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ إِلَى اللَّهُ وَنَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ إِلَى اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلُولًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوا اللَّهُ عَلَوا اللَّهُ عَلَوا اللَّهُ عَلَوْلًا رَحِيمًا اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوْلُ اللَّهُ عَلُولًا اللَّهُ عَلَوْلًا رَحِيمًا اللَّهُ .

<sup>=</sup> البيهقي في «سننه» (١٤/٩، ١٥) \_، والطبري في «جامع البيان» (١٥١/٥)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٥٤٧/٣ رقم ٣٩٢١)، جميعهم من طريق هشيم بن بشير عن جعفر بن إياس عن سعيد به.

قلنا: وسنده مع إرساله: ضعيف؛ فيه هشيم مدلس، وقد عنعن.

لكن تابعه شعبة عند الطبري (٥/ ١٥١)؛ فصح الحديث مرسلاً إلى عكرمة. وأخرجه الفريابي في «تفسيره»؛ كما في «الإصابة» (٢/ ٢١٢): ثنا قيس بن الربيع، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٥٢): ثنا الحارث بن أبي أسامة: ثنا عبد العزيز بن أبان: ثنا قيس. وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/

[حسن]

عبد العزي ولا أرجو غيره (١).

خ عن عبد الرحمن الحزامي؛ قال: خرج خالد بن حزام مهاجراً إلى أرض الحبشة في المرة الثانية؛ فنهش بالطريق؛ فمات قبل أن يدخل أرض الحبشة؛ فنزلت فيه: ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ يَتْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمُّ أَرض الحبشة؛ فنزلت فيه: ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ يَتْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمُّ أَرض الحبشة؛ فنزلت فيه: ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الل

❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: نزلت في أكثم بن صيفي،
 قيل: فابن الليثي؟ قال: هذا قبل الليثي بزمان، وهي خاصة عامة (٣).

❖ عن عكرمة؛ قال: كان الناس من أهل مكة قد شهدوا أن لا إله إلا الله، قال: فلما خرج المشركون إلى بدر؛ أخرجوهم معهم، فقتلوا؛

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۰۰ رقم ٥٨٨٥)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٢/ ٩٥٣ رقم ٩٥٤) من طريق عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي المخيرة الحزامي عن المنذر بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه: أن الزبير قال: (فذكره).

قلنا: وهذا سند حسن؛ مداره على المنذر بن عبد الله؛ روى عن جمع كثير من الثقات، ووثقه ابن حبان (١٨/٧)، وأثنى عليه الخطيب في «التاريخ» (٣/ ٢٤٤). ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، ومن دونه صدوقون.

وقال ابن كثير: «وهذا الأمر غريب جداً».

وذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص٨٠) وزاد نسبته لابن منده والبارودي في «الصحابة».

(٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١١٩/٤): نا محمد بن عمر ثني المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي قال: أخبرنا أبي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ الواقدي متروك الحديث، وكذبه أحمد وغيره، لكنه حسن بما قبله.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥١)، و «لباب النقول» (ص ٨١) ونسبه لأبي حاتم في كتاب «المعمرين».

فنزلت فيهم: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَقَّهُمُ ٱلْمَلَتُهِكُهُ ظَالِينَ ٱلْفُسِمِمُ [النساء: ١٩٩] إلى: ﴿فَأُولَتُكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُواً عَفُواً ﴿ إلى المسلمين الذين بمكة، قال: فخرج ناس من المسلمين حتى إذا كانوا ببعض الطريق طلبهم المشركون، فأدركوهم، فمنهم من أعطى الفتنة؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَنَا بِٱللهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللهِ العنكبوت: ١٠]؛ فكتب عامنا المسلمون الذين بالمدينة إلى المسلمين الذين بمكة، فقال رجل من بني ضمرة ـ وكان مريضاً ـ: أخرجوني إلى الحر، حتى إذا كان بالحصحاص؛ مات؛ فأنزل الله فيه: ﴿وَمَن يَعْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ الآية، وأنزل الله في أولئك الذين كانوا أعطوا الفتنة: ﴿ثُمَّ إِنَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ الآية وأنزل الله في أولئك الذين كانوا أعطوا الفتنة: ﴿ثُمَّ إِنَى مَنَكُ لِلَّذِينَ عَامِكُ وَالنَالَ اللهِ فَي أُولئك الذين كانوا أعطوا الفتنة: ﴿ثُمَّ إِنَى مَنَكُ لِللَّذِينِ صَاعَةً عَمَا النَّهُ عَلَيْهِ مَا فُتِنْوا ﴾ إلى ﴿زَحِيمٌ ﴾ [النحل: ١١٥].

♦ عـن قــــادة: ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾؛ قال: لما أنزل الله هؤلاء الآيات ورجل من المؤمنين يقال له: ضمرة بمكة؛ قال: والله إن لي من المال ما يبلغني المدينة وأبعد منها، وإني لأهتدي؛ أخرجوني، وهو مريض حينئذ؛ فلما جاوز الحرم؛ قبضه الله، فمات؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿ وَمَن يَغْرُجُ مِنْ يَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) قلنا: تقدم الكلام عليه مستوفياً في الآية السابقة فانظره.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٥١): ثنا بشر بن معاذ العقدي: ثنا يزيد بن زريع: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا الإسناد صحيح؛ لكنه مرسل.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/١/١/١) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٥١/٥) ـ: نا معمر عن قتادة؛ قال: لما نزلت: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ تَوَفَّنُهُمُ الْمَلَيْكِكُهُ ظَالِمِي أَنفُسِمٍ ﴿ [النساء: ٩٧]؛ قال رجل من المسلمين ـ وهو مريض يومئذ ـ: والله مالي من عذر؛ إني لدليل بالطريق، وإني لموسر؛ =

خ عن يزيد بن عبد الله بن قسيط: أن ضمرة بن العاص الجندعي أسلم، فحسن إسلامه، فكان يخاف من قومه أن يهاجر، فمرض، فقال: أخرجوني، فأخرجوه \_ وهو يريد الهجرة \_؛ فأدركه الموت؛ فنزلت فيه: ﴿وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلمُوتُ فَقَدُ وَقَعَ آجَرُهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلمُوتُ فَقَدُ وَقَعَ آجَرُهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلمُؤتُ فَقَدُ وَقَعَ آجَرُهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ المُؤتُ فَقَدُ وَقَعَ آجَرُهُ عَلَى اللّهِ فَرَسُولِهِ مَا اللّهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهُ اللّهُ

• عن السدي؛ قال: لما سمع بهذه الآية؛ يعني: بقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ وَوَلَهُ مُ الْمُلَكِمُ لُمُ الْمُلَكِمُ فَاللَّهِ النَّسَاء: ٩٧] إلى قوله: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَفُواً عَفُورًا ﴾ [النساء: ٩٩] إلى قوله: ﴿ وَكَانَ وَجِعاً \_: [النساء: ٩٩] ضمرة بن جندب الضمري؛ قال لأهله \_ وكان وجعاً \_: الحلو ارحلوا راحلتي؛ فإن الأخشبين قد غماني \_ يعني: جبلي مكة \_؛ لعلي إن أخرج فيصيبني روح، فقعد على راحلته ثم توجه نحو المدينة فمات أخرج فيصيبني روح، فقعد على راحلته ثم توجه نحو المدينة فمات بالطريق؛ فأنزل الله: ﴿ وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدَرِّكُهُ المُوتُ فَقَدَ وَقَعَ أَجَرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾، وأما حين تَوَجّه إلى المدينة؛ فإنه قال: اللهم إني مهاجر إليك وإلى رسولك (٢).

من علباء بن أحمر اليشكري؛ قال: نزلت في رجل من خزاعة (٣).

فاحملوني، فحملوه؛ فأدركه الموت في الطريق؛ فنزل فيه: ﴿وَمَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ. مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (۲/ ۳۱ رقم ٤٧١) من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن يزيد بن عبد الله بن قسيط به.

قلنا: وهذا معضل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٥٣)، وزاد نسبته لابن سعد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٥٢) من طريق أحمد بن المفضل: ثنا أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وهذا معضل، وأسياط ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٥٢): ثنا ابن وكيع ثنا أبي عن المنذر بن ثعلبة عن علباء به.

♦ عن الضحاك في قول الله - عزّ وجلّ -: ﴿ وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مَهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدَّرِكُهُ المَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللّهِ ﴾ قال: لما سمع رجل من أهل مكة أن بني كنانة قد ضربت وجوههم وأدبارهم الملائكة ؛ قال لأهله: أخرجوني وقد أدنف للموت، قال: فاحتمل حتى انتهى إلى عقبة قد سماها، فتوفي ؛ فأنزل الله: ﴿ وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (١).

\* عن عكرمة؛ قال: لما نزلت هذه الآية؛ يعني: قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ وَفَلَهُمُ الْمُلَتِكُهُ ﴾ [النساء: ٩٧]؛ قال جندب بن ضمرة الجندعي: اللهم أبلغت في المعذرة والحجة، ولا معذرة لي ولا حجة، قال: ثم خرج وهو شيخ كبير؛ فمات ببعض الطريق، فقال أصحاب رسول الله ﷺ: مات قبل أن يهاجر، فلا ندري أعلى ولاية أم لا؟ فنزلت: ﴿وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِدُهُ المُؤتُ فَقَدٌ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ ﴿ (٢) .

<sup>=</sup> قلنا: وهذا مرسل ضعيف؛ سفيان بن وكيع كان صدوقاً؛ إلا أنه ابتلي بوراقه؛ فأدخل عليه ما ليس من حديثه؛ فنصح؛ فلم يقبل؛ فسقط حديثه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٥٢/٥): ثنا محمد بن بشار: ثنا أبو عامر ثنا قرة عن الضحاك به.

قلنا: وهذا معضل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٣)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد في «تفسيره» ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٥٢) ـ: ثنى حجاج عن ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد ضعيف.

وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٤/٤ رقم ٢٣٨٤) من طريق ابن ثور عن ابن جريج به.

- خ عن عكرمة؛ قال: نزلت في رجل من بني ليث أحد بني
   جندع<sup>(۱)</sup>.
- ♦ عن عبد الرحمن بن زيد؛ قال: هاجر رجل من بني كنانة يريد النبي ﷺ؛ فمات في الطريق؛ فسخر به قوم، واستهزؤوا به، وقالوا: لا هو بلغ الذي يريد، ولا هو أقام في أهله يقومون عليه ويدفن؛ فنزل القرآن: ﴿وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِمِهِ﴾.
- حن الحسن؛ قال: خرج رجل من مكة بعد ما أسلم وهو يريد النبي وأصحابه، فأدركه الموت في الطريق فمات، فقالوا: ما أدرك هـــذا مــن شـــيء؛ فــأنــزل الله: ﴿وَمَن يَوْجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (٣).
- ﴿ وَإِذَا ضَرَبْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْئُمُ
   أَن يَقْدِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ۚ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُبِينًا ﴿ ﴾.

<sup>=</sup> قلنا: سنده ضعيف.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/٦٥٣)، ونسبه لعبد بن حميد.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢/ ١٥٢): ثنا يونس ثنا ابن وهب عن عبد الرحمن به.

قلنا: وسنده واهٍ؛ لإعضاله، وعبد الرحمن متروك.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر» (٢/ ٢٥٣)، ونسبه لعبد بن حميد.

قلنا: وهو مرسل.

أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم؛ هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى مثلها في أثرها؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_ بين السحك السحك المنهم: في أن يَفْلِنَكُمُ الَّذِينَ كَفُرُواً إِنَّ الْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُواً السَّعِفِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُواً السَّعِفِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُواً وضعيف]

♦ عن مجاهد في قوله: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُوا مِنَ السَّلَوٰةِ ﴾ قال: كان النبي على وأصحابه بعسفان، والمشركون بضجنان، فتوافقوا. فصلى رسول الله على بأصحابه صلاة الظهر ركعتين ركوعهم وسجودهم وقيامهم جميعاً؛ فَهمَّ بهم المشركون أن يَغيرُوا على أمتعتهم وأثقالهم؛ فأنزل الله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿ فَلَنْفُمْ طَآبِفَ مُ مِنْهُم مَعك ﴾ [النساء: ١٠٠]، فصلى بهم صلاة العصر، وصف أصحابه صفين، ثم كبر بهم جميعاً، ثم سجد الأولون بسجود، والآخرون قيام، ثم سجد الآخرون حين قام النبي على ثم كبر بهم وركعوا جميعاً، فتقدم الصف الآخر واستأخر الصف المقدم فتعاقبوا السجود كما دخلوا أول مرة، وقصرت صلاة العصر إلى ركعتين (٢).

﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلطَّكَلَاةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتُهُمْ وَلَيَا خُذُوا مَن وَرَآبِكُمْ وَلَيَأْتُ وَلَيَأْتُ أَخْرَك لَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٥٥).

قال ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٦١): «وهذا سياق غريب جداً».

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲/ ٥٠٤ رقم ٤٢٣٦)، والطبري في «جامع البيان» (١٥٦/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ١٠٥٢ رقم ٥٨٩٥) من طريقين عن مجاهد.

قلنا: وهو صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٥٧)، وزاد نسبته لابن المنذر.

عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْـلَةً وَحِدَةً وَلَا جُنَـاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَطَـرٍ أَوْ كُنتُم مَّـرْضَى أَن تَضَعُوۤا أَسْلِحَتَكُمُ وَخُذُوا حِذْرَكُمُ إِنَّ ٱللّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ ﴾ .

♦ عن أبي عياش الزرقي؛ قال: كنا مع رسول الله ﷺ بُعشفان، قال: فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد، وهم بيننا وبين القبلة، فصلى النبي ﷺ الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة.

فقالوا: تأتي عليه الآن صلاة هي أحب إليهم من أبناءهم وأنفسهم، قال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِم فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَوَةَ فَلَنْقُم طَآبِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ الآية، قال: فحضرت الصلاة، فقام رسول الله على مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فأمرهم رسول الله على فأخذوا السلاح، فصففنا خلفه صفين؛ صف خلف رسول الله جميعاً، ثم سجد النبي على بالصف الذي يليه، قال: والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا؛ جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فركعوا جميعاً، ثم رفع فرفعوا جميعاً، ثم سجد النبي على بالصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فلما جلسوا؛ جلس الآخرون، فسجدوا، ثم جلسوا جميعاً، ثم سلم عليهم جميعاً، قال: فصلاها فسجدوا، ثم جلسوا جميعاً، ثم سلم عليهم جميعاً، قال: فصلاها وسول الله على مرتين: مرة بعسفان، وصلاها يوم بني سُليم (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ ٥٠٥ رقم ٤٢٣٧)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ٤٦٣، ٤٦٥)، والطيالسي في «مسنده» (رقم ١٣٤٧)، ومصنفه» وسعيد بن منصور في «سننه» (٤/ ١٣٦٧، ١٣٦٨ رقم ١٨٦٦)، وأحمد (٤/ ٥٩، ٥٩، ٥٠، ٥٠)، وأبو داود في «سننه» (١/ ١١ ـ ١١/ ١٣٣٢)، والنسائي في «السمجتبى» (٣/ ١٧١، ١٧٧٠)، و«الكبرى» (١/ ١٥٩٥، ٥٩٥ رقم ١٩٣٧، ١٩٣٧)، وابن حبان في «صحيحه» (١/ ١٢٨ رقم ٢٨٧٦ ـ «إحسان»)، والطبري =

عن عبد الله بن عباس را قال: نزلت في عبد الرحمن بن عوف كان جريحاً (١).

• وعنه \_ أيضاً \_ رها الله على الطهر، فرأوه يركع ويسجد هو بعسفان، فلما صلى رسول الله على الظهر، فرأوه يركع ويسجد هو وأصحابه؛ قال بعضهم لبعض: كان هذا فرصة لكم لو أغرتم عليهم ما علموا بكم حتى تواقعوهم، فقال قائل منهم: فإن لهم صلاة أخرى هي أحبّ إليهم من أهليهم وأموالهم، فاستعدوا؛ حتى تغيروا عليهم؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_ على نبيه: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمٌ فَأَقَمَتَ لَهُمُ ٱلصَكَوَةَ ﴾ إلى آخر الآية، وذكر صلاة الخوف (٢).

في «جامع البيان» (١٥٦/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٠٥٢) ورقم ٢٩٨٥)، والدارقطني في «سننه» (٢/ ٥٩، ٢٠، ٢٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ رقم ١٩٦٢)، ١٩٦٧)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤/ ١٩٦١ رقم ٢١٧٩)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٣/ ١١٧٦ رقم ٢٩٨٥)، والحاكم (١/ ٣٣٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٢٥٦، ٧٥٧)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ١٥ رقم المدن الكبرى» (١٩٦٥، ٧٥٧)، و«شرح السُّنة» (٤/ ٢٨٩، ٢٩٠ رقم ١٩٠١)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١١٩، ١٦٠)، و«الوسيط» (٢/ ١٠٩)، والمزي في «تهذيب الكمال» (١٩/ ١٦١)، من طرق عن أبي عياش به. قال الإمام الدارقطني: «صحيح».

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح».

وقال البغوي: «هذا إسناد صحيح».

وقال ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٦١): «وهذا إسناد صحيح، وله شواهد كثيرة». وقال ابن حجر في «الإصابة» (١٤٣/٤): «سنده جيد».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۳۰۸/۲) وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قلنا: أخرجه البخاري (۸/ ۲٦٤ رقم ٤٥٩٩) دون قوله: «نزلت في».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار في «مسنده» (١/ ٣٢٦ رقم ٦٧٩ ـ كشف)، والطبري في «جامع =

وَلا تَكُن لِلْخَآمِنِينَ خَصِيمًا فِي وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِن اللهَ كَانَ النّاسِ مِمّا أَرْبكَ اللهُ وَلا تَكُن لِلْخَآمِنِينَ خَصِيمًا فِي وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُورًا تَحِيمًا فِي اللهِ عَبْرَلُ عَنِ اللّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيّئُونَ مَا لا يَرْمَىٰ فَي اللّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيّئُونَ مَا لا يَرْمَىٰ مِنَ اللّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيّئُونَ مَا لا يَرْمَىٰ مِنَ اللّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيّئُونَ مَا لا يَرْمَىٰ مِنَ اللّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيّئُونَ مَا لا يَرْمَىٰ مِنَ اللّهِ عَمْلُونَ مُحِيطًا فَهُ مَا اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَم مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلا اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَم مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلا فَي وَمَن يَعْمَلُ شُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمّ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَم مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلا فَي وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمّ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَم مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلا فَي وَمَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلا فَي وَمَن يَكُونُ عَلَيْهُمْ وَمَا يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْمً عَلَيْهُمْ عَلَى نَقْسِدُ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا فَي وَلَولا وَمَا يُعْبَرُونَكَ مِن شَيْءً وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْمَا مُعِينًا فَي وَلَولا يَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا عَلَيْكَ وَالْمَالُونَ وَمَا يُعْبِلُونَ وَمَا يُعْبِلُونَ وَمَا يُعْبِلُونَ وَمَا يُعْبِلُونَ وَمَا يَعْبُونَ وَمَا يَعْبُونَ وَمَا يَعْبُونَ وَمَا يَعْلَى مَا اللّه عَلَيْكَ عَظِيمًا عَلَيْكَ عَظِيمًا حَلَيْكَ مَا يَعْبُلُونَ وَمَا يَعْبُلُونَ وَمَا يَعْبُلُونَ وَمَا يَعْبُلُونَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِونَا اللله عَلَيْكَ عَظِيمًا عَلَيْكَ عَظِيمًا فَاللّه وَعَلَيْكَ عَظِيمًا فَاللّه وَعَلَيْكَ عَظِيمًا فَا الله وَعَلَيْكَ عَظِيمًا فَالله وَعَلَيْكَ عَظِيمًا فَالله وَعَلَى الله وَالْمُعَلِيمُ الله وَعَلَيْكَ عَظِيمًا عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْمُ الله وَعَلَمُ وَعَلَمُ الله وَعَلَيْكَ عَظِيمًا الله وَعَلِيمًا عَلَيْكَ عَلْمَا الله وَعَلَيْكَ عَلْمَا الله وَعَلَيْكَ عَلْمَا الله وَعَلَيْكَ عَلَاكُ مَا الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَلِهُ الله وَالْمَا الله و

♦ عن قتادة بن النعمان؛ قال: كان أهل بيت منا يقال لهم: بنو أبيرق: بشر، وبشير، ومبشر، وكان بشير رجلاً منافقاً يقول الشعر؛ يهجو به أصحاب رسول الله ﷺ، ثم ينحله بعض العرب، ثم يقول: قال فلان كذا وكذا، قال فلان كذا وكذا، فإذا سمع أصحاب رسول الله ﷺ ذلك

البيان» (٥/ ١٦٣، ١٦٣)، والحاكم (٣/ ٣٠)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص ١٢٠) جميعهم من طريق النضر بن عبد الرحمٰن عن عكرمة عن ابن عباس به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مداره على النضر، وهو أبو عمر الخزاز متروك؛ كما في «التقريب» (٢/ ٣٠٢).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٩٦/٢): «رواه البزار؛ وفيه النضر بن عبد الرحمن، وهو مجمع على ضعفه».اه.

أما الحاكم؛ فقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، وقال: «صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه»!!.

قلنا: والبخاري لم يخرج البتة للنضر هذا! لكن الحديث صحيح بشاهده من حديث أبي عياش الزرقي فيه المتقدم آنفاً.

الشعر؛ قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث أو كما قال الرجل، وقالوا: ابنُ الأُبيرق قالها، قال: وكان أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافِطَةٌ من الشام من الدَّرمك؛ ابتاع الرجل منها فخصَّ بها نفسه، وأما العيال؛ فإنما طعامهم التمر والشعير، فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملاً من الدرمك فجعله في مشربة له، وفي المشربة سلاح ودرع وسيف، فَعُدِي عليه من تحت البيت؛ فنقبت المشربة، وأُخِذَ الطعام والسلاح، فلما أصبح؛ أتاني عمي رفاعة، فقال: يا ابن أخي! إنه قد عُدي علينا في ليلتنا هذه؛ فنُقِبَتْ مشربتُنا، فذُهب بطعامنا وسلاحنا، قال: فتحسسنا في الدار وسألنا، فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوفدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم، قال: وكان بنو أبيرق قالوا \_ ونحن نسأل في الدار \_: والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل؛ رجل منا له صلاح وإسلام، فلما سمع لبيد؛ اخترط سيفه، وقال: أنا أسرق؟ فوالله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السَّرقة، قالوا: إليك عنها أيها الرجل؛ فما أنت بصاحبها، فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها، فقال لى عمى: يا ابن أخي! لو أتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، قال قتادة: فأتيت رسول الله على فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه؛ فليردوا علينا ذلك»، فلما سمع بنو أبيرق؛ أتوا رجلاً منهم يقال له: أسير بن عروة فكلموه في ذلك، فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار، فقالوا: يا رسول الله! إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت، قال قتادة: فأتيت رسول الله على فكلمته، فقال: «عمدت إلى أهل بيت ذُكِر منهم إسلام

وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة!»، قال: فرجعت، ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله على في ذلك، فأتاني عمي رفاعة، فقال: يا ابن أخي! ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله على الله المستعان، فلم يلبث أن نزل القرآن: ﴿إِنَّا أَنَرَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَامِبِينَ خَصِيمًا ١٠ بنى أُبيرق: ﴿ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ ﴾؛ أي: مما قلت لقتادة: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا يَجُكِدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ۞ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ ۗ إلى قوله: ﴿ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾؛ أي: لو استغفروا الله؛ لغفر لهم: ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِنْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِدِّ. ﴿ إِلَى قوله \_: ﴿ إِنْمًا ثُمِينًا ﴾ قوله للبيد: ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ﴾ إلى قوله: ﴿فَسَوْفَ نُؤْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾، فلما نزل القرآن؛ أتى رسول الله على بالسلاح، فرده إلى رفاعة. فقال قتادة: لمّا أُتيتُ عمى بالسلاح، وكان شيخاً قد عسى أو عشى في الجاهلية، وكنت أرى إسلامه مدخولاً، فلما أتيته بالسلاح؛ قال: يا ابن أخي! هو في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً، فلما نزل القرآن؛ لَحِقَ بشيرٌ بالمشركين، فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية؛ فأنزل الله: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَكَّ وَنُصَّالِهِ عَهَنَّمٌ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَامَأُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَكُلًا بَعِيدًا ١٠ [النساء: ١١٥، ١١٦]، فلما نزل على سلافة؛ رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعره، فأخذت رحله فوضعته على رأسها، ثم خرجت به فرمت به في الإِبطح، ثم قالت: أهديت لي شعر حسان؟ ما كنت تأتيني بخير(١). [حسن لغيره]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٤٦ ـ ٢٤٦ رقم ٣٠٣٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤/ ١٥ رقم ١٦/١٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٦/١٩ ـ ١٨ رقم =

= 10)، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٧١، ١٧١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ رقم ٩٩٣٥ و ٩٩٥٥ و ٥٩٥٥ و ٥٩٥٥)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ رقم ٣٨٥- ٣٨٨)، وابن المنذر وأبو الشيخ في «تفسيريهما»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٥٦٥)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٢١/ ٤٨٣ ـ ٤٨٤) جميعهم من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جدة قتادة بن النعمان به. قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه عمر بن قتادة هذا لم يرو عنه سوى ولده عاصم، ولم يوثقه سوى ابن حبان في «الثقات» (٥/ ١٤٦)؛ ولذا قال الذهبي في «الميزان» يوثقه سوى ابن حبان في «الثقات» (٥/ ١٤٦)؛ ولذا قال الحافظ في «التقريب» (٣/ ٢١): «مقبول»؛ حيث يتابع، وإلا؛ فلين. ولم يتابع عليه.

وصرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية الحاكم.

قال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني».

قلنا: بل رواه ـ أيضاً ـ مسنداً يونس بن بكير عند الحاكم.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه!» وسكت عنه الذهبي.

وهذا منهم عجب؛ فمسلم لم يخرج لابن إسحاق في «الأصول»، وكذا عمر بن قتادة.

وحسنه شيخنا الإمام الهمام أبو عبد الرحمن الألباني كله في "صحيح الترمذي". قلنا: ولعل ذلك لشاهده الذي رواه الطبري في "جامع البيان" (١٧١/٥): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن هؤلاء الآيات أُنزلت في شأن طعمة بن أبيرق وفيما هَمَّ به نبي الله على من عذره وبين الله شأن طعمة بن أبيرق ووعظ نبيه على وحذره أن يكون للخائنين خصيماً، وكان طعمة بن أبيرق رجلاً من الأنصار ثم أحد بني ظفر سرق درعاً لعمه كانت وديعة، ثم قذفها على يهودي كان يغشاهم يقال له: زيد بن السمين، فجاء اليهودي إلى نبي الله على يهتف، فلما رأى ذلك قومه بني ظفر؛ جاؤوا إلى النبي على المعدروا صاحبهم، وكان نبي الله على قد هَمَّ بعذره؛ حتى أنزل الله في شأنه ما أنزل، فقال: ﴿ وَلا غُبُولُ عَن الّذِينَ يَعْتَانُونَ أَنفُسُهُمْ ﴾ =

الى قوله: ﴿ هَا أَنتُهُ هَا وُلاَ عَلَهُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنيَا فَمَن يُجَدِلُ اللّهَ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنيَا فَمَن يُجَدِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمِ الْحَيَوةِ الدُّنيَا فَهَ اللّهُ عَنْهُمْ يَرْهِ بِهِ عَنِي بِذلك: قومهم، ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيّعَةً أَوْ إِنْمَا ثُمِينًا فَهُمْ بَيْنَا فَهُ ، وكان طعمة قذف بها برئياً، فلما بين الله شأن طعمة؛ نافق ولحق بالمشركين بمكة؛ فأنزل الله في شأنه: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ اللهُ دَى وَيَتّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ثُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ حَمْهُ نَامَةً مَا مَا لَكُونُ وَنُصَالِهِ عَلَيْ وَسَاءَتَ مَصِيرًا فَهُ ﴾ [النساء: ١١٥].

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد؛ رجاله ثقات رجال الشيخين، عدا بشر، وهو ثقة. وبالجملة؛ فالحديث يرتقي بمجموعهما لدرجة الحسن لغيره، والله أعلم. والحديث ذكره السيوطي في «الدر» (٢/ ٢٧٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

وله شاهد آخر: أخرجه ابن سعد في «الطبقات»؛ كما في «الدر المنثور» (٢/ ٢٧٢)، و«لباب النقول» (ص٨٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٧١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٠٦١) أخرجه الطبري في «تفسيره»؛ =

💠 عن عبد الرحمن بن زيد؛ قال: كان رجل سرق درعاً من حديد في زمان النبي ﷺ وطرحه على يهودي، فقال اليهودي: والله ما سرقتها يا أبا القاسم! ولكن طرحت على، وكان للرجل الذي سرق جيران يبرئونه ويطرحونه على اليهودي، ويقولون: يا رسول الله! هذا اليهودي الخبيث يكفر بالله وبما جئت به، قال: حتى مال عليه النبي عَلَيْ ببعض القول؛ فعاتبه الله \_ عزّ وجلّ \_، في ذلك فقال: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ۚ إِلَّكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَٱسْتَغْفِرِ اللَّهُ ﴾ بما قلت لهذا اليهودي: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ ثم أقبل على جيرانه فقال: ﴿ هَا أَنتُم هَا وُلاَّهِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيا فَمَن ﴾ فقرأ حتى بلغ: ﴿أَمْ مِّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾، قال: ثم عرض التوبة، فقال: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُم عَلَى نَفْسِدًّ ﴾ فما أدخلكم أنتم أيها الناس على خطيئة هذا تكلمون دونه: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِنَّمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِء بَرِيَّنَا﴾ وإن كان مشركاً: ﴿فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهَّتَنَا وَإِثْمَا مُّبِينَا﴾؛ فقرأ حتى بلغ إلى قوله: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾. قال: أبي أنا يقبل التوبة التي عرض الله له، وخرج إلى المشركين بمكة، فنقب بيتاً ليسرقه، فهدمه الله عليه فقتله، فذلك قوله: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾ فقرأ حتى بلغ: ﴿وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾ ويقال: هو طعمة بن أُبيرق، وكان نازلاً في بني ظفر<sup>(١)</sup>. [ضعيف جدأ]

كما في «الدر المنثور» (٢/ ٦٧٣)، «وتفسير القرآن العظيم» (١/ ٥٦٣) من طريق العوفي عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٧١ ـ ١٧٢): ثنا يونس ثنا ابن وهب عن عبد الرحمن.

❖ عن السدي؛ قال: نزلت في طعمة بن أبيرق، واستودعه رجل من اليهود درعاً، فانطلق بها إلى داره فحفر لها اليهودي ثم دفنها، فخالف إليها طعمة فاحتفر عنها فأخذها، فلما جاء اليهودي يطلب درعه؛ كافره عنها، فانطلق إلى ناس من اليهود من عشيرته، فقال: انطلقوا معي؛ فإني أعرف موضع الدرع، فلما علم بهم طعمة؛ أخذ الدرع فألقاها في دار أبي مليل الأنصاري، فلما جاءت اليهود تطلب الدرع فلم تقدر عليها؛ وقع به طعمة وأناس من قومه فسبوه، وقال: أتخونونني؟! فانطلقوا يطلبونها في داره، فأشرفوا على بيت أبي مليل؛ فإذا هم بالدرع، وقال طعمة: أخذها أبو مليل، وجادلت الأنصار \_ دون طعمة \_، وقال لهم: انطلقوا معى إلى رسول الله ﷺ فقولوا له: ينضح عني، ويكذب حجة اليهودي؛ فإني إن أكذب؛ كذب على أهل المدينة اليهودي، فأتاه أناس من الأنصار؛ فقالوا: يا رسول الله! جادل عن طعمة وأكذب اليهودي؛ فهمّ رسول الله ﷺ أن يفعل؛ فأنزل الله عليه: ﴿ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴾ مما أردت: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَلَا تَجْدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١٩ ثُم ذكر الأنصار ومجادلتهم عنه، فقال: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ يقول: يقولون ما لا يرضى من القول: ﴿ هَآ النُّمُّ هَتُولَآءِ جَدَلْتُهُ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾ ثم دعا إلى التوبة؛ فقال: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ ثم ذكر قوله حين قال: أخذها أبو مليل؛ فقال: ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِدِّهِ ۞ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ ، بَرِيَّنَا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهَّتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠٠ ثُمَّ نم ذكر الأنصار وإتيانهم إياه أن ينضح عن صاحبهم ويجادل عنه؛ فقال: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُّ ٱللَّهِ عَلَيْكَ

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وعبد الرحمن بن زيد متروك.

وَرَحْمَتُهُ لَمْتَتَ طَآيِفَةً مِنْهُمْ أَن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُوكَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضِلُوكَ مِن شَيَّ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ ؛ يقول: النبوة، يَشُرُونَكَ مِن شَيَّ وَانزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ ؛ يقول: (لاّ خَيْرَ فِي ثَمْ ذكر مناجاتهم فيما يريدون أن يكذبوا عن طعمة؛ فقال: (لاّ خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجْوَنِهُمْ إِلّا مَنْ أَمَر بِصِدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَلاَجٍ بَيْنَكَ الْنَاسُ النساء: ١١٤]، فلما فضح الله طعمة بالمدينة بالقرآن؛ هرب حتى أتى مكة، فكفر بعد إسلامه، ونزل على الحجاج بن علاط السلمي، فنقب بيت الحجاج فأراد أن يسرقه فسمع الحجاج خشخشة في بيته وقعقة جلود كانت عنده، فنظر؛ فإذا هو بطعمة، فقال: ضيفي وأبن عمي وأردت أن تسرقني! فأخرجه، فمات بحرة بني سليم كافراً، وأنزل الله فيه: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَنَيِعْ غَيْرَ وَأَنزِل الله فيه: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَنَيْعٌ غَيْرً وَانزل الله فيه: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَنَيْعٌ غَيْرً وَانزِل الله فيه: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَنَيْعٌ غَيْرً وَانزِل الله فيه: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَنَيْعٌ غَيْرً

♦ عن عكرمة؛ قال: استودع رجل من الأنصار طعمة بن أبيرق مشربة له فيها درع وخرج، فغاب، فلما قدم الأنصاري؛ فتح مشربته؛ فلم يجد الدرع، فسأل عنها طعمة بن أبيرق فرمى بها رجلاً من اليهود يقال له: زيد بن السمين، فتعلق صاحب الدرع بطعمة في درعه، فلما رأى ذلك قومه؛ أتوا النبي على فكلموه؛ ليدرأ عنه، فهم بذلك؛ فأنزل الله حنبارك وتعالى -: ﴿إِنَّا اَزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيِّنَ ٱلنَّاسِ عِا أَرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَاسْتَغْفِرِ ٱللهُ إِلَى الْكِنَبُ فِالْحَيْوِ ٱللهُ إِلَى الْكَابِي وَالْحَيْوِ ٱللهُ إِلَى اللهُ كَانَ عَفُورًا وقوم ما في من يُجُدِلُ عَنِ ٱلنِينَ عَلَيْمٍ وَكِيلًا ﴿ وَقُومُ طعمة بن أبيرق وقوم طعمة ، وقوم طعمة بولا المؤون وقوم طعمة ، وقوم طعمة ، وقوم طعمة ، وقوم طعمة بولا المؤون وقوم المؤون وقوم طعمة بولا المؤون وقوم طعمة بولا المؤون وقوم طعمة بولا المؤون وقوم طعمة ، وقوم ط

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٧٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٠٦٦ رقم ٥٩٦٧) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدي به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

قال: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمَّ يَسْتَغْفِر اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوزًا رَّحِيمًا ﴿ مَحْمَدُ وَطَعْمَةً وَقُومُهُ، قَالَ: ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِدُ ﴾ الآية طعمة: ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِنَّمَا ثُمَّ يَرْمِ بِدِ بَرِيَّا ﴾ ؛ يعنى: زيد بن السمين: ﴿ فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهَّتَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾: طعمة بن أبيرق ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ﴾: يا محمد ﴿لَمَنَت طَاآبِفَتُ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٌ ﴾: قوم طعمة بن أبيرق ﴿وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَاكَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ محمد ﷺ: ﴿لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ ﴾ [النساء: ١١٤]، حتى تنقضى الآية للناس عامة، ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الـنــاء: ١١٥] الآية، قال: لما نزل القرآن في طعمة بن أبيرق؛ لحق بقريش ورجع في دينه، ثم عدا على مشربة للحجاج بن علاط البهزي ثم السلمي حليف لبني عبد الدار، فنقبها فسقط عليه حجر فلحج، فلما أصبح؛ أخرجوه من مكة، فخرج فلقي ركباً من بهراء من قضاعة فعرض لهم؛ فقال: ابن سبيل منقطع به؛ فحملوه، حتى إذا جن عليه الليل؛ عدا عليهم، فسرقهم، ثم انطلق، فرجعوا في طلبه؛ فأدركوه؛ فقذفوه بالحجارة حتى مات، قال ابن جريج: فهذه الآيات كلها فيه نزلت إلى قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨]: أنزلت في طعمة بن أبيرق، يقولون: إنه رمى بالدرع في دار أبي مليل بن عبد الله الخزرجي، فلما نزل القرآن؛ لحق بقريش فكان من أمره ما كان(١). [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۷۳/۵) ـ من طريق سنيد: حدثني حجاج عن ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

\* عن الضحاك يقول في قوله: ﴿لِتَحْكُمُ بَيْنَ النّاسِ عِمّا أَرَىٰكَ اللّهُ عَقول: بما أنزل عليك وأراكه في كتابه، ونزلت هذه الآية في رجل من الشخار استودع درعاً؛ فجحد صاحبها، فخوّنه رجال من أصحاب نبي الله عليه فغضب له قومه، وأتوا نبي الله عليه، وقالوا: خونوا صاحبنا، وهو أمين مسلم؛ فاعذره يا نبي الله! وازجر عنه، فقام نبي الله فعذره وكذب عنه، وهو يرى أنه بريء، وأنه مكذوب عليه؛ فأنزل الله بيان ذلك، فقال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقّ لِتَحْكُمُ بَيّنَ ٱلنّاسِ عِمّا أَرَىٰكَ ٱللّهُ والله قوله: ﴿أَمْ مّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَ فبين الله خيانته، فلحق بالمشركين من أهل مكة وارتد عن الإسلام؛ فنزلت: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرّسُولَ مِنْ بَعّدِ مَا نَبَيّنَ لَهُ مَك وارتد عن الإسلام؛ فنزلت: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرّسُولَ مِنْ بَعّدِ مَا نَبَيّنَ لَهُ مَك وارتد عن الإسلام؛ فنزلت: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرّسُولَ مِنْ بَعّدِ مَا نَبَيّنَ لَهُ مَك وارتد عن الإسلام؛ فنزلت: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرّسُولَ مِنْ بَعّدِ مَا نَبَيّنَ لَهُ مَك وارتد عن الإسلام؛ فنزلت: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرّسُولَ مِنْ بَعّدِ مَا نَبَيّنَ لَهُ اللّهُ كَالَ قُولُه: ﴿وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥](١).

♦ عن قتادة في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَا بُحُكِدِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ الْفَسَمُمُ مُ اللَّهُ وَ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

<sup>=</sup> الثالثة: سنيد ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (٢/ ٦٧٥)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/١٧٣، ١٧٤).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، والانقطاع بين الطبري والحسين بن الفرج.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١/ ١/ ١٧٢) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٠٦٦ رقم ٥٩٦٥) \_: نا معمر عن قتادة به.

قلنا: وسنده ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٧٦)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

\* عن عطية العوفي: أن رجلاً يقال له: طعمة بن أبيرق سرق درعاً على عهد النبي على هذ النبي على هذ النبي على هذ النبي على هذ النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على الذرع قد وجد في بيت لأصحاب له: انطلقوا فاعذروني عند النبي على فأنزل الله: ﴿ وَمَن يَكُسِبُ خَطِيّعَةً أَوْ إِمّا فَلان. فانطلقوا يعذرونه عند النبي على فأنزل الله: ﴿ وَمَن يَكُسِبُ خَطِيّعَةً أَوْ إِمّا فَكُمْ يَرُمْ بِهِ عَبْرَيّعًا فَقَدِ اَحْتَمَلَ بُهّتَنا ﴾ وال : بهتان: قذفه الرجل (١١). [ضعيف]

خ عن الحسن البصري؛ قال: إن رجلاً على عهد رسول الله على الحتان درعاً من حديد، فلما خشي أن توجد عنده؛ ألقاها في بيت جار له من اليهود، وقال: تزعمون أني اختنت الدرع؛ فوالله لقد أنبئت أنها عند اليهودي، فرُفِعَ ذلك إلى النبي على وجاء أصحابه يعذرونه، فكأن النبي على النبي على عذره حين لم يجد عليه بينة، ووجدوا الدرع في بيت اليهودي، وأبى الله على نبيه: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلِيَّكَ ٱلْكِتَنَبَ عِالَحَقِ الى قوله: ﴿أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمٌ وَكِيلًا ﴾، فعرض الله التوبة لو قبلها إلى قوله: ﴿فَدُ رَبِّهِ بِهِهِ بَرِيَكُ ﴾؛ اليهودي، ثم قال لنبيه على المسلمين، وعلموا ورَحْمَتُهُ الله قوله: ﴿وَكَانَ فَضَلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾؛ فابرئ اليهودي، وأخبر بصاحب الدرع. قال: قد افتُضِحْتُ الآن في المسلمين، وعلموا أني صاحب الدرع، ما لي إقامة ببلد؛ فتراغم، فلحق بالمشركين؛ فأنزل الله: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَى [النساء: ١١٥]

﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَثَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَا
 مَرِيدُا۞﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠٦٣/٤ \_ ١٠٦٤ رقم ٥٩٥٣). قلنا: وهو مرسل ضعيف الإسناد.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٧٤) لابن المنذر. قلنا: إسناده مرسل.

عن الحسن؛ قال: لم يكن حي من أحياء العرب إلا ولهم صنم يعبدونه، يسمونه أنثى بني فلان؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلّا إِنَكُ وَإِن يَدْعُونَ إِلّا شَيْطَكُ مَرِيدًا ﴿ إِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا آمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجْزَ بِهِـ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللّهِ ﴾.

خ عن مجاهد؛ قال: قالت العرب: لا نبعث ولا نحاسب، وقالت النصارى: لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة؛ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا آمَانِيّ أَمَانِيّ أَمَانِيّ أَمَانِيّ أَمَانِيّ أَمَانِيّ أَمَانِي أَمَانِي أَمَانِي اللّهِ عَمْلُ سُوّءًا يُجّزَ بِهِ، وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِا نَصِيرًا اللهُ (٢).

♦ عن عبد الله بن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق؛ قال: كنت عند رسول الله ﷺ، فأنزلت عليه هذه الآية: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجِّزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾؛ فقال رسول الله ﷺ: "يا أبا بكر! ألا أقرئك آية أُنزلت عليًّ؟»، قلت: بلى يا رسول الله! قال: فأقرأنيها، فلا أعلم إلا أني قد كنت وجدت انقصاماً في ظهري فتمطأت لها، فقال

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٣٧٣/٤ رقم ٦٨٨)، والطبري في «جامع البيان» (١٧٩/٥) من طريق محمد بن سيف عن الحسن به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٨٧)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۳۷٦/٤ رقم ۲۹۲ ـ تكملة)، والطبري في «جامع البيان» (۱۸٦/۵)، وابن أبي حاتم (۱۰۷۰/٤ رقم ٥٩٩٠) من طريق ابن أبي نجيح والقاسم بن أبي أبزة كلاهما عن مجاهد به.

قلنا: صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٩٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

رسول الله على: «ما شأنك يا أبا بكر؟!»، قلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي، وأينا لم يعمل سوءاً، وإنا لَمُجْزَوْنَ بما عملنا؟ فقال رسول الله على: «أما أنت يا أبا بكر! والمؤمنون؛ فتجزون بذلك في الدنيا؛ حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب، وأما الآخرون؛ فيجمع ذلك لهم؛ حتى يجزوا به يوم القيامة»(١).

❖ عن مسروق؛ قال: احتج المسلمون وأهل الكتاب، فقال المسلمون: نحن أهدى منكم؛ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِي أَمَانِي اللهِ اللهِ اللهِ عَمِدَ أَمَانِي أَمَانِي أَمَانِي أَمَانِي أَمَانِي أَمَانِي أَمَانِي أَمَانِي أَمَانِي مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِن وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِن المسلمون بهذه الآية: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِن الْمَكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتَهِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنّة وَلَا الْمَكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتَهِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنّة وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: جهالة هذا المولى؛ قال ابن حجر في «التقريب» (٢/ ٥٨٣): «موسى بن عبيدة عن مولى ابن سباع عن ابن عمر؛ مجهول من الرابعة».

الثانية: موسى بن عبيدة؛ ضعيف.

قال الترمذي: «هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال؛ موسى بن عبيدة يضعف في الحديث؛ ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل، ومولى ابن سباع مجهول. وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر، وليس له إسناد صحيح \_ أيضاً \_».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٩٦/٢)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» (رقم۷ - «منتخب») - وعنه الترمذي في «سننه» (مامروزي في «مسند أبي بكر الصديق» (۵۷ - ۵۹ رقم ۲۰)، وأبو يعلى في «مسنده» (۲۹/۱ ، ۳۰ رقم ۲۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ۱۰۷۱ رقم ۵۹۹۵)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسيره» القرآن العظيم» (۱/ ۵۷۱)، وأبو عمرو الداني في «المكتفى» (ص۲۲۰ ، ۲۲۲) جميعهم عن طريق موسى بن عبيدة الربذي عن مولى ابن السباع؛ قال: سمعت ابن عمر: (فذكره).

## يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴿ (١).

[ضعیف]

• عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا؛ فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونحن أولى بالله منكم، ونبينا خاتم النبيين، منكم، وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم، ونبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿لَيْسَ بِأُمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِي أَهْلِ ٱلْكِتَبِ ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ﴾ فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان (٢).

قلنا: صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل.

(تنبيه): سقط اسم (أبو الضحى) من «سنن سعيد بن منصور»؛ فليتنبه لذلك. وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٨٤، ١٨٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (ق١٨٨/ب) من طريق غندر وأبي الوليد الطيالسي كلاهما عن شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق؛ قال: تفاخر النصارى وأهل الإسلام؛ فقال هؤلاء: نحن أفضل منكم؛ فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلا آمَانِيّ آهلِ السِحَتَابُ ﴾.

قلنا: وهذا مرسل صحيح ـ أيضاً ـ.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٩٣)، وزاد نسبته لابن المنذر.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٨٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي ثنا الثوري، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠٧٢ / ١٠٧٣ رقم ٢٠٠٠) من طريق أبي عوانة (كلاهما) عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق؛ قال: لما نزلت: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمُ وَلَا آمَانِي آهَلِ ٱلْكِتَابِ﴾؛ قال أهل الكتاب: نحن وأنتم سواء؛ فنزلت: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الْفَكِلَحَتِ ﴾ الآية.

قلنا: وهذا مرسل صحيح.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١/ ١٣٧٧ رقم ٢٩٣)، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٨٥) من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٨٥): ثنا بشر العقدي: ثنا يزيد بن زريع: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

\*عن السدي: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا آمَانِيَ آهَلِ الْكِتَبُ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجْزَ بِهِ عَلَى الله التقى ناس من اليهود والنصارى، فقالت اليهود للمسلمين: نحن خير منكم؛ ديننا قبل دينكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، ونحن على دين إبراهيم، ولن يدخل الجنة إلا من كان هوداً. وقالت النصارى مثل ذلك. فقال المسلمون: كتابنا بعد كتابكم، ونبينا بعد نبيكم، وقد أمرتم أن تتبعونا وتتركوا أمركم، فنحن خير منكم؛ نحن على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحق، ولن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا؛ فرد الله عليهم قولهم فقال: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا آمَانِيّ آهِلِ الْكِتَبُ مَن يَعْمَلُ فرد الله عليهم قولهم فقال: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيّ كُمْ وَلا آمَانِيّ آهِلِ الْكِتَبُ مَن يَعْمَلُ الله عليهم قولهم فقال: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنَ السَّمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَاتَبَعَ مِلَةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً ﴾ (١٠). [ضعيف جداً]

من عن الضحاك؛ قال: تخاصم أهل الأديان؛ فقال أهل التوراة: كتابنا أول كتاب وخيرها، ونبينا خير الأنبياء، وقال أهل الإنجيل نحو ذلك، وقال أهل الإسلام: لا دين إلا دين الإسلام، وكتابنا نسخ كل كتاب، ونبينا خاتم النبيين، وأمرنا أن نعمل بكتابنا ونؤمن بكتابكم؛ فقضى الله بينهم، فقال: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيّ كُمْ وَلا آمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ شُوءًا يُجْزَ بِهِهِ﴾، ثم خير بين أهل الأديان؛ ففضل أهل الفضل؛ فقال: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجَهَمُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللّهُ اللهُ جِداً إِنْرَهِيمَ خَلِيلًا﴾ "ألى قوله: ﴿وَاللّهُ حِداً إِنْرَهِيمَ خَلِيلًا﴾ (٢).

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٩٤)، وزاد نسبته لابن المنذر، وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٨٥) من طريق أسباط بن نصر عن السدي به.

قلت: وهذا سند ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٨٥/٥) وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، والانقطاع بين الطبري والحسين بن الفرج.

\* عن عبد الله بن عباس واله عنه الله بن عباس واله الأديان؛ فقال أهل التوراة: المُحتَبِّ إلى ﴿وَلَا نَصِيرًا \*: تحاكم أهل الأديان؛ فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب؛ أنزل قبل كتابكم، ونبينا خير الأنبياء، وقال أهل الإنجيل مثل ذلك، وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام؛ كتابنا نسخ كلّ كتاب، ونبينا خاتم كل الأنبياء، وأمرتم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا؛ فقضى الله بينهم؛ فقال: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلا أَمَانِي آهَلِ وَمَن أَسَلَم وَجَهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ... ﴿ الله الأديان؛ فقال: ﴿ وَمَنْ جَداً ] أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ أَسَلَم وَجَهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ... ﴾ (١٠).

\* عن الضحاك في قوله \_ تعالى \_: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيّكُمْ وَلا أَمَانِي آهَلِ الْحَبَبُ الْحَبَبُ وَال: افتخر أهل الأديان؛ فقالت اليهود: كتابنا خير الكتب، وأكرمها على الله، ونبينا أكرم الأنبياء على الله؛ موسى كلمة الله قيلاً، وخلا به نجياً، وديننا خير الأديان، وقالت النصارى: عيسى بن مريم خاتم الرسل، وآتاه الله التوراة والإنجيل، ولو أدركه موسى؛ لاتبعه، وديننا خير الأديان. وقال المجوس وكفار العرب: ديننا أقدم الأديان وخيرها. وقال المسلمون: محمد نبينا، وخاتم النبيين، وسيد الأنبياء، والفرقان آخر ما أنزل من الكتب من عند الله، وهو أمين على كل كتاب، والإسلام خير الأديان؛ فخير الله بينهم، فقال: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيّكُمْ وَلاَ أَمَانِي وَالْعِيفَ جِداً ]

❖ عن أبي صالح السمان؛ قال: جلس ناس من أهل التوراة وأهل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٨٥) من طريق العوفي عنه به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٨٦/٥)، وابن المنذر في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٢/ ٦٩٤) من طريق جويبر عن الضحاك به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ جويبر متروك، وهو معضل

الإنجيل وأهل الإيمان؛ فقال هؤلاء: نحن أفضل منكم، وقال هؤلاء: نحن أفضل؛ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ ﴾(١) ثم حصى الله أهل الإيمان فقال: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلفَكِلِحَتِ ﴾.

خ عن عبد الله بن عباس وَ قَلْهَا؛ قال: قالت اليهود والنصارى: لا يدخل الجنة غيرنا، وقالت قريش لا نُبْعَث؛ فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلاَ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

♦ عن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة عن قول الله \_ تعالى \_: ﴿وَإِن خِفْتُمْ أَلًا نُقَسِطُوا فِي ٱلْمِنكِي﴾ [النساء: ٣]؛ فقالت: يا ابن أُختي! هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها؛ فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها؛ فيعطيها مثل ما يعطيها غيره؛ فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يُقسِطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٨٥، ١٨٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠٧٣/٤ رقم ٢٠٠١) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه به. قلنا: وهو صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٩٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰۷۱/۶ رقم ٥٩٩١) بسند ضعيف. وذكره السيد في «الدر» (۲/ ٦٩٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية؛ فأنزل الله: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ ﴾.

قالت عائشة: وقوله الله \_ تعالى \_ في آية أخرى: ﴿وَرَعْبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال.

قالت: فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط؛ من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال(١).

\* عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله بن عليه الكركتاب ، قال: كان أهل الجاهلية لل يورثون المولود حتى يكبر، ولا يورثون المرأة، فلما كان الإسلام؛ قسال: ﴿ وَسَمَّ عَنْهُ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِيهِنَا وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي الفَرائض اللاتي لا تؤتوهن ما كتب الله لهن (٢).

<sup>(</sup>۱) قلنا: تقدم تخريجه في أوائل هذه السورة عند آية رقم (۳)، وهو في «الصحيحين».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٩٥، ٦٩٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩١/٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٠٨) من طريق عمرو بن أبي قيس وعمار بن رزيق كلاهما عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ عطاء اختلط، وعمرو وعمار ليسا من الذين رووا عنه قبل الاختلاط.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩٢/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٩٢/٤) رقم ٢٠٢١) من طريق جرير بن عبد الحميد وسلام بن سليم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير بنحوه مرسلاً.

وهذا من تخاليط عطاء؛ وجرير وسلام رويا عنه بعد الاختلاط.

❖ عن إبراهيم النخعي؛ قال: كان الرجل منهم تكون له اليتيمة بها الدمامة، والأمر الذي يرغب عنها فيه ولها مال؛ فلا يتزوجها ولا يزوجها حتى تموت؛ فيرثها، قال: فنهاهم الله عن ذلك.

وفي رواية: كانوا إذا كانت الجارية يتيمة دميمة؛ لم يعطوها ميراثها، وحبسوها من التزويج حتى تموت، فيرثوها؛ فأنزل الله هذا (١).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩٢/٥) من طريق سنيد في «تفسيره»: ثني حجاج: ثني ابن جريج: ثنا عبد الله بن كثير؛ أنه سمع سعيد بن جبير يقول في قوله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَكِ فِي يَتَكَمَى النِّسَاءَ اللَّهِ لَهُ تُوتُونَهُنَ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَرَّغَبُونَ أَن تَنكِمُوهُنَ الآية.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/٧٠٧) وزاد نسبته لابن المنذر. وبالجملة؛ فالحديث ضعيف.

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩٢/٥) من طريق هشيم وجرير بن عبد الحميد كلاهما عن المغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم به.

\* عن عبد الله بن عباس: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْمِيْتَ فَيُ وَمَا يُتُكُنُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ ﴾؛ يعني: الفرائض التي افترض في أمر النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قال: كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل؛ فيرغب أن ينكحها أو يجامعها، ولا يعطيها مالها؛ رجاء أن تموت، وإن مات لها حميم؛ لم تعط من الميراث شيئاً، وكان ذلك في الجاهلية؛ فبين الله لهم ذلك (١).

\* عن السدي قوله: ﴿ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمُ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَكَىٰ ٱلنِسَاءِ اللهِ لَهُنَّ مَا كُلِبَ لَهُنَّ وَرَغْبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ اللهِ قوله: ﴿ إِلَّقِسَطِ ﴾ ؛ قال: كان جابر بن عبد الله الأنصاري ثم السلمي له ابنة عم عمياء ، وكانت دميمة ، وكانت قد ورثت عن أبيها مالاً ، فكان جابر يرغب عن نكاحها ولا ينكحها ؛ رهبة أن يذهب الزوج بمالها ، فسأل النبي على عن ذلك ، وكان ناس في حجورهم جوارٍ \_ أيضاً \_ مثل ذلك ، فجعل جابر يسأل النبي على الجارية إن كانت قبيحة عمياء ؟ فجعل النبي على يسأل النبي على أترث الجارية إن كانت قبيحة عمياء ؟ فجعل النبي على يقول: «نعم» ؛ فأنزل الله فيهن هذا (٢) .

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علل:

الأولى: الإعضال؛ فإبراهيم لم يرو عن أحد من الصحابة وهو من الطبقة الخامسة، من أتباع التابعين.

الثانية: المغيرة بن مقسم؛ ثقة متقن؛ إلا أنه مدلس، ولا سيما عن إبراهيم. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧٠٧/٢)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩٢/٥) ، ١٩٣) من طريق عطية العوفي عنه به.

قلت: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٩٣) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدي به.

♦ عن مجاهد؛ قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان شيئاً؛ كانوا يقولون: لا يغزون ولا يغنمون خيراً، ففرض الله لهن الميراث حقاً واجباً؛ ليتنافس أو لينفس الرجل في اليتيمة إن تكن حسنة (١).

❖ عن قتادة؛ قال: كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل فيها
 دمامة؛ فيرغب عنها أن ينكحها، ولا يُنْكِحَها؛ رغبة في مالها(٢). [ضعيف]

♦ عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله بن عباس والله عنه الرجل في الباكم الله المؤتّونَهُنّ مَا كُنِبَ لَهُنّ وَرَّغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾؛ فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل بها ذلك؛ لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداً، فإن كانت جميلة وهويها؛ تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة؛ منعها الرجل أبداً حتى تموت، فإذا ماتت؛ ورثها؛ فحرم الله ذلك، ونهى عنه (٣).

<sup>=</sup> قلنا: وهذا سند واه؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: وضعف أسباط.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٩٢) ـ من طريقين ـ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهو صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧٠٧/٢)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١/ ٤/١) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٩٣/٥) \_: نا معمر عن قتادة به.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩٣/٥): ثنا بشر العقدي: ثنا يزيد بن زريع: ثنا سعيد عن قتادة به بنحوه.

قلنا: صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩٥/١٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» =

❖ عن عبد الملك بن محمد بن حزم: أن عمرة بنت حزم كانت تحت سعد بن الربيع؛ فقتل عنها بأحد، وكان له منها ابنة، فأتت النبي ﷺ تطلب ميراث ابنتها؛ ففيها نزلت: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِسْكَآءِ﴾(١).

﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلَحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَقُوا فَيَتَعُوا وَتَتَقُوا فَإِن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِن اللّهُ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرًا ﴿ إِنْ اللّهِ ﴾ .

❖ عن عائشة وَإِنَّا في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِنِ اَمْرَاَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾: أُنزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد أن يطلقها ويتزوج غيرها؛ فتقول: لا تطلقني وأمسكني، وأنت في حلِّ من النفقة والقسمة لي؛ فأنزل الله ـ جل وعز ـ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ (٢).

 <sup>= (</sup>١٠٧٧/٤ رقم ٦٠٢٦) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند حسن، كما بيناه مراراً.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧٠٩) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷۰۹/۲) ونسبه للقاضي إسماعيل في «أحكامه».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۸/ ۲۹۰ رقم ۲۰۰۱)، ومسلم (۲۳۱۲/۶ رقم ۱۳، ۱۶)، والنسائي في «تفسيره» (رقم ۱٤٥) واللفظ له، وهو أتم مما هو عندهما. وأخرجه أبو داود (۲/ ۲۶۲، ۲۶۳ رقم ۲۱۳۰) ـ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (۷/ ۷۶، ۷۰) ـ، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/ ۲۵، ۱۹۰۱)، وابن والطبري في «جامع البيان» (۹/ ۱۹۷، ۱۹۸)، والحاكم (۲/ ۱۸۲)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۱/ ۷۰۰) من طريق أحمد بن يونس وأبي بلال الأشعري وعبد الله بن وهب والواقدي أربعتهم عن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ قالت: يا ابن أُختى! كان ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ قالت: يا ابن أُختى! كان

خ عن رافع بن خديج ﴿ قَالَ: في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِنِ آمْرَأَةً خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ﴾؛ قال: كانت تحته امرأة قد خلا من سنها، فتزوج عليها شابة، فآثر الشابة عليها، فأبت امرأته الأولى أن تقر على ذلك؛ فطلقها تطليقة، حتى إذا بقي من أجلها يسير؛ قال: إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة، وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك، قالت: بل

- رسول الله على لا يُفَضِّلُ بعضنا على بعض في القَسْم، من مُكْثهِ عندنا، وكان قَلَّ يومٌ إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل امرأةٍ من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة \_ حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله على \_: يا رسول الله! يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله على منها، قالت: نقول في ذلك أنزل الله \_ تعالى \_ وفي أشباهها، أراه قال: ﴿وَإِنِ اَمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾.

قلنا: وسنده حسن؛ لأن ابن أبي الزناد صدوق.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وحسّنه شيخنا الألباني كلله في «الإرواء» (٧/ ٨٥).

وخالف الأربعة سعيد بن منصور؛ فرواه في «سننه» (١٤٠١/٤ رقم ٧٠٢ \_ تكملة) عن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه به مرسلاً.

قلنا: ولا تعارض بينهما؛ لأن الحكم للوصل، فهم أكثر وأحفظ.

وأخرجه الطيالسي في «مسنده» (٢٦٨٣) \_ ومن طريقه الترمذي في «سننه» (٥/ ٢٤٩ رقم ٣٠٤٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٠٣٦/١٠٧٩/٤)، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ٣١٠) والطبراني في «الكبير» (٢١٦/١١) رقم ٢٢٦/١)، والبيهقي ((7/ 79) \_: ثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأن رواية سماك عن عكرمة مضطربة؛ وكان ربما يلقن، وسليمان بن معاذ ضعيف. لكن يشهد له السابق.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

وقال شيخنا في «الإرواء» (٧/ ٨٥): «وفي إسناده ضعف».

راجعني وأصبر على الأثرة، فراجعها وآثر عليها الشابة، فلم تصبر على الأثرة؛ فطلقها وآثر عليها الشابة، حتى إذا بقي من أجلها يسير؛ قال لها مثل قوله الأول. فقالت: راجعني وأصبر، قال: فذلك (الصلح) الذي بلغنا أن الله \_ تعالى \_ أنزل فيه: ﴿وَإِنِ آمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعِّلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنكاحَ عَلَيْهِما أَن يُصِّلِحا بَيْنَهُما صُلَحاً ﴾ (١).

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي.

قلنا: هو كما قالا.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٩٦//١٠٨٠)، والبيهقي (٢٩٦/) من طريق يونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله - عزّ وجلّ المسيب وسليمان بن يسار: أن السنة في قوله: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا وَ فِيها نشوز المرء وإعراضه عن امرأته في قوله: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ وَالْمُ عليها؛ فإن من أو إِنّ المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليها؛ فإن من الحق عليه أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من نفسه وماله، فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها؛ فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك، فإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه؛ صلح له ذلك، وجاز صلحهما عليه.

قلنا: وسياقه مرسل.

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٤/ ١٣٩٨ رقم ٧٠١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ٢٠٢)، والشافعي في «الأم» (٥/ ١٧١)، و«المسند» (٢٨/٢ رقم ٨٦٥)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٢٤)، و«الوسيط» (٢/ ١٢٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٧٥، ٢٩٦) جميعهم من طريق سفيان بن عينة عن = والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٧٥، ٢٩٦) جميعهم من طريق سفيان بن عينة عن =

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۱/ ۱۷۵) \_ ومن طريق الطبري في «جامع البيان» (۱۹۸/ه، ۱۹۹)، والحاكم في «المستدرك» (۳۰۸، ۳۰۹) \_: نا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: أن رافع بن خديج قال: فذكره.

❖ عن السدي؛ قال: نزلت في النبي ﷺ، اختصم إليه رجلان: غني وفقير، وكان ضلعه مع الفقير؛ يرى أن الفقير لا يظلم الغني؛ فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير(١).

خ عن مولى لابن عباس؛ قال: لما قدم النبي الله المدينة؛ كانت البقرة أول سورة نزلت، ثم أردفها سورة النساء، قال: فكان الرجل يكون عنده الشهادة قبل ابنه أو عمه أو ذوي رحمه، فيلوي بها لسانه أو يكتمها؛ مما يرى من عسرته حتى يوسر فيقضي؛ فنزلت: ﴿ كُونُوا قَوْرَمِينَ إِلْقِسُطِ شُهُدَآءَ لِلَّهِ ﴾؛ يعني: إن يكن غنياً أو فقيراً (٢). [ضعيف جداً]

<sup>=</sup> الزهري عن سعيد بن المسيب: أن رافع.

قلنا: ورجاله رجال الصحيح؛ لكن سياقه سياق المرسل.

وتقدم تخریجه موصولاً وهو صحیح، ولا معارضة بین الوصل والإرسال؛ فالزهري قد یکون نشط مرة؛ فرفعه، وأخرى لم یرفعه، والله أعلم.

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧١١) وزاد نسبته لمالك، وعبد بن حميد، . وابن المنذر.

قلنا: هو في «الموطأ» (٥٤٨/٢) ٥٤٩ ـ رواية يحيى) عن الزهري عن رافع وهو منقطع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۰۲، ۲۰۷) من طريق أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وهذا سند واه؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المنذر في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٢/٤/٢) من طريق ابن جريج عنه به.

قلنا: وهذا سنده ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: ابن جريج؛ مدلس، وقد عنعنه.

[موضوع]

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِنَابِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِنَابِ ٱلَّذِى أَزَلَ مِن قَبَلُ وَمَن يَكْفُرُ بِاللّهِ وَمَلَتَهِكَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ ﴾.

♦ عن عبد الله بن عباس الله الله بن سلام، وأسداً وأسيداً ابني كعب، وثعلبة بن قيس، وسلاماً ابن أخت عبد الله بن سلام، وسلمة ابن أخيه، ويامين بن يامين، أتوا رسول الله الله الله الله يله فقالوا: يا رسول الله! إنا نؤمن بك وبكتابك وموسى والتوراة وعزيز، ونكفر بما سواه من الكتب والرسل. فقال رسول الله الله المنوا بالله ورسوله محمد، وكتابه القرآن، وبكل كتاب كان قبله»، فقالوا: لا نفعل؛ فنزلت: ﴿يَكَالُهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِئْبِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِئْبِ الَّذِى نَزَّلَ عِن قَبْلُ ﴾.

قال: فآمنوا كلهم(١).

﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِئْبِ أَن تُنَزِلَ عَلَيْهِمْ كِئْبًا مِنَ ٱلسَّمَآءُ فَقَدْ سَٱلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوّا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنَعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيْنَا ﷺ.

**الثانية**: جهالة المولى.

الثالثة: الإرسال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الثعلبي في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۱/ ٣٦٥) من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه به.

قلنا: وهذا كذب؛ لأن الكلبي وشيخه كذابان.

وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٢) معلقاً عن الكلبي.

تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبُا مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٥٦] (١).

خ عن ابن جريج في قوله: ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِنْبِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنْبُا مِّنَ السَّمَآءِ ﴾؛ وذلك أن اليهود والنصارى أتوا النبي ﷺ، فقالوا: لن نبايعك على ما تدعونا إليه؛ حتى تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان أنك رسول الله. قال الله \_ جل ثناؤه \_: ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِنْبِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنْبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرُ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً ﴾ (٢).

◄ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: قال عدي بن زید: یا محمد!
 ما نعلم الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّا ٱوْحَيْنَا َ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/٦): ثني الحارث بن أبي أسامة: ثنا عبد العزيز بن أبان: ثنا أبو معشر عن محمد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: عبد العزيز بن أبان الأموي السعيدي؛ متروك، وكذبه ابن معين؛ كما · في «التقريب» (٥٠٨/١).

**الثانية**: أبو معشر نجيح السندي؛ ضعيف، أسن واختلط؛ كما في «التقريب» (٢/ ٢٩٨).

الثالثة: الإرسال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سُنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/٦، ٧) \_: ثني حجاج؛ قال ابن جريج: وذكره.

قلنا: وهذا سند واه بمرة؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: وضعف سنيد صاحب «التفسير».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧٢٦)، وزاد نسبته لابن المنذر.

إِلَّكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ الآيات كلها(١). [ضعيف]

وَلَكِن اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِـةِ وَالْمَلَتَهِكَةُ
 يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ﴿ ﴿

• عن عبد الله بن عباس عباس الله على رسول الله على رسول الله على رسول الله الله الله عباء من يهود، فقال لهم: «إني والله أعلم أنكم لتعلمون أني رسول الله» فقالوا: ما نعلم ذلك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ لَٰكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِللهُ يَسْمَدُ وَنَّ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ﴿ اللهُ \* (٢) . [ضعيف]

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْكَاةَ إِنِ اَمْرُأُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِهُ كَانَتَا اللّهُ اللّهُ وَلِيهُ عَلَيْهُ وَلِيهُ عَلَيْهُ وَلِيهُ عَلَيْهُ وَلِيهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلِيهُ وَلَهُ وَلِيهُ وَلَا لَذَا لَهُ وَلَهُ وَلِيهُ وَلَا لَا لِمُؤْلِقُولُوا وَاللّهُ مِنْ مِنْ إِلّهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلَا لَا لِمُؤْلِ وَلِيهُ وَلِلْمُ وَلِيهُ وَلِيلِهُ وَلِيلًا لِللللللّهُ وَلِيلُولُوا لِللللللّهُ وَلِيلًا لِللّهُ وَلِيلِنُهُ وَلِيلًا لِلللللللّهُ وَلِيلُولُوا لِلللللللّهُ وَلِيلُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُولِكُولُولُولُكُولُولُكُولُ لِللللللّهُ وَلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْمُ لِللللللّهُ وَلِيلُولُكُولِ

◄ عن جابر بن عبد الله ﷺ؛ قال: جاء رسولُ الله يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصبَّ عليَّ من وضوءه، فعقلت؛ فقلت: يا رسول الله! لمن الميراث؛ إنما يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض (٣). [صحيح]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۸/۲)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ٥٣٥)، وابن مردويه في «تفسيره» ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۳۵۳/۱۰، ۳۵۶ رقم ۳۷۹) ـ جميعهم من طريق ابن إسحاق ـ وهذا في «المغازي» له (۱۹۱/۲ ـ سيرة ابن هشام) ـ: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لجهالة محمد بن أبي محمد شيخ ابن إسحاق.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۲۲/٦) \_: ثني محمد بن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧٥٠)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه تحت الآية رقم (١١) من السورة نفسها؛ فانظره غير مأمور.

• عن طاوس؛ قال: أمر عمر حفصة أن تسأل النبي على عن الكلالة، فأمهلته حتى إذا لبس ثيابه؛ سألته عنها؛ فأملاها عليها، وقال: «ومن أمرك بهذا؟ أعمر؟ ما أظن أن يفهمها، أو لم تكفه آية الصيف؟». قال سفيان: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَلَلَاً ﴾ [النساء: ١٢] فلم يفهمها، وقال: اللهم من فهمها؛ فإني لم أفهمها (١).

♦ عن حذيفة عنه النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على مسير له، فوقف النبي على فإذا هو بحذيفة، وإذا رأس ناقة حذيفة عند مؤتزر النبي على فلقاها إياه، فنظر حذيفة؛ فإذا عمر هله فلقاها إياه، فلما كان في خلافة عمر هله ؛ نظر عمر في الكلالة؛ فدعا حذيفة؛ فسأله عنها، فقال حذيفة: لقد لقانيها رسول الله على فلقيتك كما لقاني؛ والله إني لصادق، والله لا أزيدك على ذلك شيئاً أبداً (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۱۷۸/۳ رقم ۵۸۷ ـ تكملة)، وعبد الرزاق في «المصنف» (۱۱/۵/۳ رقم ۱۹۱۹) كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس به.

وأخرجه عبد الرزاق (رقم ١٩١٩٥) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي على عن الكلالة.

قلنا: صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل.

وأصله في "صحيح مسلم" (٣٩٦/١ رقم ٣٩٦/١ رقم (١٦١٧) (٩)): أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة؛ فذكر نبي الله على، وذكر أبا بكر، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله على في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه؛ حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال: «يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟». وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧٥٤)، وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار في «مسنده» (٣/ ٤٧ رقم ٢٢٠٦ ـ «كشف») من طريق =

<sup>=</sup> عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه به.

وقال: «لا نعلم رواه إلا حذيفة، ولا عنه إلا هذا الطريق».

قلنا: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين؛ عدا أبي عبيدة، وهو صدوق إن شاء الله؛ روى عنه جمع من الثقات؛ ووثقه العجلي وابن حبان، وهو من التابعين،

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣): «رواه البزار؛ ورجاله رجال الصحيح؛ غير أبي عبيدة بن حذيفة، ووثقه ابن حبان».

وأخرجه ابن أبي عمر في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (٨/٥٥١، ٥٥١) رقم ٣٩٤٤ \_ المسندة)، و«إتحاف الخيرة المهرة» (٨/٦٥، ٦٦ رقم ٧٦٤٧): حدثنا عبد الوهاب عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن حذيفة به، لم يذكر أبا عبيدة.

قال البوصيري: «هذا إسناد رواته ثقات؛ إلا أنه منقطع، ورواه البزار بسند متصل رواته ثقات». اه.

قلنا: وهو كما قال.

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧٥٦): «سنده صحيح».

وزاد نسبته لأبي الشيخ في «الفرائض».

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٢٠٤/١٠ رقم ١٩١٩٣)، والطبري في «جامع البيان» (٢٩/٦) من طريق أيوب وجعفر بن عون كلاهما عن ابن سيرين به مرسلاً.

قلنا: وهو مرسل وما قبله صحيح، ولا تعارض بين الوصل والإرسال. وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٢/٧٥٧)، وزاد نسبته لابن المنذر.

رسول الله على طيب نفس؛ فاسأليه عنها، فرأت منه طيب نفس؛ فسألته عنها؛ فقال على: «أبوك كتب لك هذا؟ ما أرى أباك يعلمها أبداً»، فكان عمر في يقول: ما أراني أعلمها أبداً، وقد قال على ما قال(١). [ضعيف] عمر في عن البراء بن عازب في قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت: ﴿ يَسْتَفَتُونَكَ ﴾ (٢).

تم بحمد الله وفضله الجنر، الأول من «الاستيعاب في بيان الأسباب» ويليه ـ إن شاء الله ـ الجنر، الثاني

<sup>(</sup>۱) أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (٤/ ١٣٢، المسندة): نا جرير بن عبد الحميد عن الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب به.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٨/٦): ثنا ابن وكيع عن جرير به مختصراً.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧٥٣)، وزاد نسبته لابن مردويه. وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٨/٥): ثنا بشر بن معاذ العقدي، ثنا يزيد بن زريع: ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٤٣٦٤، ٤٦٠٥، ٤٦٥٤)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ١٦١٨).

# فهرس الموضوعات

| صفحة | الموضوع الموضوع                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٥   | سورة الفاتحة                                                                                                                                        |
|      | ◘ بيان سبب نزول ﴿ يِسْدِ اللَّهِ النَّانِ الرَّحِيدِ ﴾، وأنها للفصل بين                                                                             |
| 10   | السورا                                                                                                                                              |
| ۱۷   | سورة البقرة                                                                                                                                         |
| ۱۷   | <ul> <li>﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَانذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿</li> </ul>                             |
|      | <ul> <li>﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنًا وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَطِينِهِم قَالُوا إِنَّا مَمَكُمُم إِنَّمَا غَنُ</li> </ul> |
| ۱۸   | مُسْتَهْزِهُونَ ٢٠٠٠                                                                                                                                |
|      | <ul> <li>﴿ وَأَوْ كُصَيْبٍ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلْتُنتُ وَرَعْدٌ وَيَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَنِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِنَ</li> </ul>               |
| 19   | ٱلْصَّوَعِقِ حَذَرُ ٱلْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنِفِينَ ۞ ﴾                                                                                 |
|      | <ul> <li>﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَخْيَ اللَّهِ اللَّهِ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ</li> </ul>             |
|      | نَيْعُلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِّن زَّبِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَغَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللَّهُ بِهَنذَا مَشَلًّا                     |
| ۲١   | يُضِلُ بِدِ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِدِ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِدِهِ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ﴿ ﴾                                                          |
| 74   | 🗖 ﴿ وَلَا تَكُونُوا أَوْلَ كَافِرٍ لِبِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَائِقِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّنَ فَأَقَفُونِ ۞ ﴿                                     |
| 74   | <ul> <li>﴿ أَتَأْمُ وَنَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِّ أَوْتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَا ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾</li> </ul>          |
|      | <ul> <li>﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّدِعِينَ مَنْ ءَامَنَ اللَّهِ وَٱلْيَوْمِ</li> </ul>                 |
|      | ٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَللِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِيهِدْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ                                                  |
| 4 £  | يَحْرَنُونَ ﴾                                                                                                                                       |
|      | <ul> <li>وَ إِذَا لَقُوا ۖ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنًا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا ٱلْتُحَدِّقُونَهُم بِمَا</li> </ul>   |
| ۲۸   | فَتَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلًا لَمْقِلُونَ ۞﴾                                                              |
|      | <ul> <li>﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَّا أَنْكَامًا مَعْدُودَةً فَلْ أَغَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن</li> </ul>                |
| 79   | يُغْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۚ أَمْ لَنُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾                                                                   |

|    | <ul> <li>﴿ثُمَّ أَنتُمْ هَاؤُلَآ ِ نَقَـٰئُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكَرِهِمْ تَظَلَمُرُونَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | عَلَيْهِم ۚ بِٱلْدِيْمِ وَٱلْفُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَكَرَىٰ تُفْنَادُوهُمْ ۚ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | إِخْرَاجُهُمُّ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضُ فَمَا جَزَآهُ مَن يَفْعَلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ ۚ وَيَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَلَاقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۱ | وَمَا اللَّهُ بِغَنْفِلِ عُمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <ul> <li>﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ ۚ كِنَابٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ بَسْنَفْتِهُونَ عَلَى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَغَرُواْ بِيَّهِ فَلَمْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٣ | الْكَفْرِينَ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <ul> <li>﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَخْرَصُ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِيكِ أَشْرَكُوا أَيُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرُ أَلْفَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٤ | <ul> <li>حروقة على المورد المراق المورد المراق المورد المراق المرا</li></ul> |
|    | <ul> <li>﴿ وَالْ مَن كَانَ عَدُوًا لِيجِبْرِيلَ فَإِنَّامُ زَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذِّنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِلْمَا بَيْنَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٦ | يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٦ | يعير وقعت روي عِمرين عِمرين في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٦ | <ul> <li>﴿ أَوَكُلُمَا عَنْهَدُوا عَهْدًا نَبْدَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلُ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | <ul> <li>﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنٌّ وَمَا حَفْرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنّ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّخْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمُلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰدُوتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | وَمَـٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْـنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فِيَـتَعَلَّمُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ. بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَفْجِهِ؞ وَمَا هُم بِضَكَآرِينَ بِهِ. مِنْ أَحَادٍ إِلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلِّمُونَ مَا يَضُدُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَكِمُوا لِمَنِ ٱشْتَرْكُ مَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَيِنْسَ مَا شَكَرَوْا بِدِهِ ٱنفُسَهُمُّ لَوْ كَاثُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٧ | يَعْلَمُونَ ﷺ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | <ul> <li>﴿ يَعَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَ وَقُولُوا انظَرْنَا وَاسْمَعُوا وَالْكَنْزِينَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 00 | عَدَابُ ٱلِيتُ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <ul> <li>﴿ ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نَنسِهَا نَأْتِ جِغَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىٰ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٥ | كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <ul> <li>﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَشْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ الْكُفْرَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٦ | بَالْابَمْنُ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ الشَّكِيلِ ١٨٥٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|        | <br> | <br>    |
|--------|------|---------|
| الصفحة |      | الموضوع |

|    | ﴿ وَذَ كَثِيرٌ مِن أَمْلِ ٱلْكِنَابِ لَوَ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَلًا                                                                                                           |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    | مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا لَبَتَيْنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ                                                                                          |   |
| ٥٨ | بِأَمْرِودُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞﴾.                                                                                                                                                     |   |
|    | ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لِيُسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ                                                                                 |   |
|    | يَتْلُونَ ٱلْكِئَنَبُ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ                                                                                       |   |
| ٥٩ | ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                         |   |
|    | ﴿ وَمَنْ أَظُلُمُ مِنَّن مَّنَعَ مَسَنجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُم وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُولَتِهِكَ مَا                                                                                     |   |
|    | كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَمَا إِلَّا خَآمِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ                                                                                                      |   |
| ٦. | عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللّ                                                                                               |   |
| 71 | ﴿ وَاللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَالْغَرْبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيتُ ﴿ ۞ ﴿ وَقَالُوا التَّمَا وَاللَّارَضَ كُلُّ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ | ۵ |
|    | ﴿ وَقَالُوا ۚ الصَّحَٰذَ ۗ اللَّهُ وَلَدُأُ سُبْحَنَنَهُم بَل لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضُ كُلُّ لَهُ                                                                                                |   |
| 70 | عَنِنْتُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                              |   |
|    | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكُلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ٓ ءَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ                                                                                          |   |
| ٥٢ | مِن تَبْلِهِمُ مِنْلَ قَوْلِهِمُ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمُ قَدْ بَيَّنَا الْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ﴾                                                                                                       |   |
| 77 | ﴿إِنَّا ۚ أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَلَا نُتَنَكُ عَنْ أَضَعَبَ لَلْجَعِيمِ ﴿ ﴾                                                                                                         |   |
|    | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ۗ ٱلْكِنَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۚ أُوْلَتِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ۖ فَأُولَتِكَ                                                                      |   |
| ٦٧ | خُمُ الْخَلِيرُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                       |   |
|    | ﴿ وَإِن تُرْخَىٰ عَنْكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّى تَلَّبِعَ مِلَتُهُمَّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمُكَنَّ                                                                                    | ۵ |
|    | وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا                                                                                                 |   |
| ٦٧ | نَصِيرِ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                 |   |
|    | ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِءَمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَآ إِلَىٰ                                                                               |   |
| ٦٨ | إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِي لِلْطَآبِهِينَ وَالْمُكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ ﴾                                                                                                    |   |
|    | ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَلُمْ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَأْ وَإِنَّهُ فِي                                                                                 |   |
| ٧١ | اَلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلَاحِينَ ﴿ ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                     |   |
| •  | ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى                                                                                                   |   |
|    | وَالْمُواْ نَعْبُدُ إِلَىٰهُكَ وَإِلَىٰهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَخِدًا وَنَحْنُ لَهُم                                                                                    |   |
| ۷۱ | مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                              |   |
|    |                                                                                                                                                                                                              |   |

| صفحه | وصوع الله                                                                                                                                                                                                                                                               | المو |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ٧١   | ﴿ وَقَالُواْ حُـُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَةَ إِبْرَهِـُهَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴾ . ﴿ قُولُواْ ءَامَنَكَ ۚ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِـُتَمَ وَلِشَخِيلَ وَلِشَخْقَ وَيَقْقُوبَ |      |
|      | وَقُونُوا الْمُمْتُ الْمِلَوِ وَمَا الرِّنِ إِنِينَا وَمَا الرِّنِ إِنِي إِبْرِيقِيمُ وَالْسَعِينَ وَلِسَعِينَ وَيُعْتُوبُ وَلِمُعْتُوبُ وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ وَأَلْأَسْبَالِهِ وَمَآ أُوتِيَ النَّبِيُّونِ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ         | _    |
| ٧٢   | مِنْهُمْرَ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                               |      |
| ٧٢   | ﴿ صِنْهَٰةَ ٱللَّهِ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِنْهَا ۚ أَوْخَنُ لَمُ عَنبِدُونَ ۞﴾                                                                                                                                                                                |      |
| ٧٣   | ﴿ يِلَّكَ أُمَّةً فَذَ خَلَتً لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُوكَ ﴿ ﴾                                                                                                                                             |      |
|      | ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا أَنَّاسِ مَا وَلَّنَامُمْ عَن قِبْلَهُمْ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ثُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ                                                                                                                                                              |      |
| ٧٤   | وَٱلۡمَغْرِبُ ۚ يَهۡدِى مَن يَشَاهُ إِنَ صِرَاطٍ مُسۡتَقِيمٍ ۞ ۗ                                                                                                                                                                                                        |      |
|      | ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلَنَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ                                                                                                                                                         |      |
|      | شَهِيدًا وَمَا جَمَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمْ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ                                                                                                                                                 |      |
|      | عَلَىٰ عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمُّ                                                                                                                                              |      |
| ٧٥   | إِنَ اللَّهَ بِالنَّكَاسِ لَرِّءُوفٌ تَجِيعٌ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                       |      |
|      | ﴿ قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُولِينَكَ قِبْلَةً رَّمَنَهُمَّا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ                                                                                                                                                            |      |
|      | الْمَشْجِدِ الْحَرَاءِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِنْبَ                                                                                                                                                           |      |
| ٧٨   | لَيْعَلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن دَّتِيهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِعَلِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                           |      |
|      | ﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ إِلَٰذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ بِكُلِ ءَايَتُم مَّا نَبِعُوا فِبْلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِسَابِع فِبْلَلَهُمْ                                                                                                                                            |      |
|      | وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلُةً بَعْضٍ وَلَهِنِ اتَّبَعْثَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِن                                                                                                                                                                 |      |
| ۸۲   | الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّيِنَ الظَّالِمِيكَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                      |      |
|      | ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَمْرِفُونَهُم كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمٌّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِنْهُم لَيَكُنُّمُونَ ٱلْحَقِّ                                                                                                                                   |      |
| ۸۳   | وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|      | ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوْلُو وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوْلُوا وُجُوهَكُمْ                                                                                                                                                       |      |
|      | شَطْرَةٌ لِنَكَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ                                                                                                                                                 |      |
| ۸۳   | وَلِأُتِمَ فِمْمَتِي عَلَيْكُو وَلَمُلَّكُمْ تَهْتَدُوكَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                           |      |
|      | ﴿ يَكَأَيُّهُمَا الَّذِينَ مَامَنُوا السَّتِمِينُوا بِالشَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّلْمِينَ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                     |      |
| ٨٤   | ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُّ بَلْ أَخَيَّا ۗ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                           |      |
|      | ﴿ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ                                                                                                                                                     |      |
| ۸٥   | أَن يَطْوَفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيتُم ﴿ اللَّهِ مَا رَجَالِهِ اللَّهِ ا                                                                                                                                                         |      |

| صفحة | الموضوع الموضوع ال                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.0  | <ul> <li>﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَتِ وَالْمُكَنَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِئَنْبِ</li> <li>أُولَتَهِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّعِنُونَ ﴿ ﴾.</li> </ul>                                  |
| ۸۹   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۹.   | <ul> <li>﴿ وَلِلْهُ كُورِ إِلَهٌ وَحِدُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴿</li> </ul>                                                                                                                                                               |
|      | <ul> <li>﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّكَمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ الَّيْـلِ وَالنَّهَـارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْـرِى فِي الْبَخْرِ</li> </ul>                                                                                                                    |
|      | بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَخْيَـا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَبَثَّ                                                                                                                                        |
|      | فِيهَا مِن كُلِ دَآبَتْتِ وَتَمْرِيفِ الرِّيَحِ وَالشَّحَابِ الْمُسَخَّدِ بَيْنَ الشَّمَآءِ وَالْأَرْضِ                                                                                                                                                           |
| ۹.   | لَاَيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                               |
|      | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَلِيَّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُورَتِ الشَّكَيَطَانِ إِنَّهُ</li> </ul>                                                                                                                    |
| 9 8  | لَكُمْ عَدُوُّ مَيْدِنُ ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | <ul> <li>﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَّا أَوْلَوْ كَانَ</li> </ul>                                                                                                           |
| 9 8  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 42   | ءَاكِ أَوْهُمْ لَا يَمْقِلُوكَ شَيْعًا وَلَا يَهْ مَلُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                     |
|      | <ul> <li>﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُنُّمُونَ مَا أَنَزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ مُنَا قَلِيلًا أُولَتِكَ مَا</li> </ul>                                                                                                                            |
|      | يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ                                                                                                                                          |
| 90   | عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                   |
|      | <ul> <li>﴿ لَيْسَ ٱلْهِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَ ٱلْهِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ</li> </ul>                                                                                                                 |
|      | ٱلْآخِرِ وَالْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْكِنَابِ وَالنِّيتِينَ وَءَانَ ٱلْمَالَ عَلَى حُيِّهِ. ذَوِى ٱلْقُسُرْقِكِ وَٱلْيَتَنكَىٰ                                                                                                                                          |
|      | وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَـامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَٱلْمُوفُون                                                                                                                                       |
|      | بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَنهَدُوا ۚ وَالصَّنبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَاشُّ أُوْلَئِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوٓ ۖ                                                                                                                                 |
| 90   | وَأُوْلِتِهِكَ هُمُ ٱلمُنَقُونَ ﴿ ﴾ . أَ                                                                                                                                                                                                                          |
|      | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ لَمُؤْرُ بِالْحُرِّ وَالْمَبْدُ بِالْمَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ</li> </ul>                                                                                                       |
|      | بِالْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ آخِيهِ شَيْءٌ فَٱلْبَاعُ ۚ بِالْمَعْرُونِ وَأَدَاءُ ۚ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ ذَاكِ تَخْفِيفُ<br>إِلْاَنْتَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ آخِيهِ شَيْءٌ فَٱلْبَاعُ ۚ بِالْمَعْرُونِ وَأَدَاءُ ۚ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ ذَاكِ تَخْفِيفُ |
| 97   | وَ لَ مَن كُنِكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكِ فَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِيدٌ ﴿ ﴿ فِيكَ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلِيكَ مِنْ اللَّهِ مُن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكِ فَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِيدٌ ﴿ ﴾                                         |
| 7.4  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | <ul> <li>﴿ يَتَأْنِهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَثُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلفِيهَامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن فَبْلِكُمْ</li> </ul>                                                                                                                                  |
| 1    | لَمَلَكُمْ تَنَّقُونَ شَ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 🗖 ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتُّو فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَمِـذَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَى                                                                                                                                            |
|      | ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا                                                                                                                                                       |
| 1.1  | خَتِرٌ لَكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                       |

الْحَرَايُّ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعِقَابِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

| الصفحة | لموضوع |
|--------|--------|

|       | <ul> <li>﴿ اَلْحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَتُ أَفَمَن فَرَضَ فِيهِكَ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوتَ وَلَا حِدَالَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | فِي ٱلْحَيُّجُ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِكَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّفْوَيُّنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 178   | وَاتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <ul> <li>﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعِرِ الْحَرَاقِ وَأَذْكُرُوهُ كُمَا هَدَناكُمْ وَإِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٣٥   | كُنتُم مِن قَبْلِهِ، لَمِنَ الصَّكَالَيْنَ ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 149   | <ul> <li>﴿ ثُمَّةً أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ النَّكَاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهُ إِنْ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | <ul> <li>﴿ فَاإِذَا فَضَيْتُم مُنَاسِكُ خُمْ فَأَذْكُرُوا اللّهَ كَذِرْكُو مَابَآهَ خُمْ أَوْ أَشَكَ ذِكْرًا اللهَ كَذِرْكُو مَابَآهَ خُمْ أَوْ أَشَكَ ذِكْرًا اللهَ عَذَرُا اللهَ عَنْ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْهِ مَا إِنَّا اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه</li></ul> |
|       | فَيِنَ ٱلنَّكَاسِ مَن يَكُولُ رَبُّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَتِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبِّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَكَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَكَنَةً وَقِنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱٤٠   | عَذَابَ النَّادِ ﴿ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | <ul> <li>         وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ- وَهُوَ     </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 2 2 | أَلَّدُ ٱلْخِصَامِ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 180   | <ul> <li>﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْتِفَاءَ مَهْنَاتِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفُ إِٱلْمِبَادِ ﴿ ﴿ .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | ا ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُونِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱٤٨   | ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ شَيْ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ا ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مِّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ٱلْبَأْسَآةُ وَٱلطَّرَّآةُ وَذُازِلُواْ حَتَى يَعُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَمُ مَتَى نَصْرُ اللَّهُ أَلَآ إِنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 2 9 | نَفْهُرُ ٱللَّهِ قَرِبِتُ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | <ul> <li>﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونُ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِلَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَتَكِينِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 2 9 | وَأَنِنِ ٱلسَّكِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِمِهِ عَلِيكُمْ ۖ ۖ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | ا ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلَ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | وَكُفُرًا بِهِ، وَالْمَسْجِدِ الْعَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبَرُ عِندُ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنِنَةُ أَكْبَرُ مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَكِدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | مِنكُمُّ عَن دِينِهِ ۚ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتِكَ حَيِطَتُ أَعْمَنْكُهُمْ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | وَأُوْلَتُهِكَ أَصْحَنُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ۖ ۞ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10.   | the mediate the Electrical Children of the contract of the con      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| صفحة | رضوع الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المه |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | The state of the s |      |
|      | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أُوْلَتُهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 101  | اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيـمٌ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|      | ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|      | أَحْبَرُ مِن نَفْيِهِمًّا وَيُسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَغُوُّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَلَتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 109  | لَمَلَكُمْ تَنَفَكُرُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|      | ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكَيِّنَ قُلْ إِصْلاحٌ لَمُّمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 178  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      | ﴿ وَلَا نَنكِمُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُّ وَلَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|      | تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُوْمِنُواۚ وَلَمَبْدٌ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ ۚ أَوْلَتِكَ يَدْعُونَ إِلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 177  | and the second s |      |
|      | ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرَنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| ۸۲۱  | the state of the s |      |
|      | ﴿ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْفَكُمْ أَنَّ شِنْتُمُّ وَقَدِمُوا لِأَنْسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| ۱۷۱  | مُّلَنقُوهُ وَبَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|      | ﴿ وَلَا تَجْمَلُوا ۚ اللَّهَ عُهْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 179  | سَمِيعُ عَلِيهُ عَلِيهِ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| ۱۸۰  | ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسْلَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر ۚ فَإِن فَآمُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدُ ۗ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|      | ﴿ وَٱلْمُطَلِّقَاتُ يَتَرَبَّصَهِ ﴾ إِنْفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءً وَلا يَعِلُ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|      | أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُوْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَيُمُولُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| ۱۸۱  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      | ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانًا ۚ فَإِمْسَاكُم مِعْرُونٍ أَوْ تَسْرِيحُ ۚ بِإِحْسَنُ ۖ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|      | ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْتًا ۚ إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَا يُقِيما حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِن خِفْتُمْ أَلَا يُقِيما حُدُودَ ٱللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| ۱۸۱  | فِيَمَا ٱفْنَدَتْ بِهِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَاْ وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِيمُونَ ﴿ ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|      | ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ۚ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَسِكُوهُنَ بِمَعْمُونٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|      | ضِرَارًا لِنَمْنَدُوا وَمَن يَفْعَل ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ وَلَا نَشَخِذُوٓا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|      | يِمْنَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَرْلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِنْبِ وَٱلْمِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدٍّ وَٱتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| ۱۸٤  | أنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

| ī, | صفح | j | ١ |
|----|-----|---|---|
|    |     |   |   |

|     | 🗖 ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱللِّسَآةَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِعْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُم                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ- مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكُو أَنْكَ لَكُو                                 |
| ۱۸۷ | وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَمْلُمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .                                                                                          |
|     | <ul> <li>﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّمْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا فَإِذَا بَلَغْنَ</li> </ul> |
| ۱۸۸ | أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوثِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ ﴿ ﴾.                              |
|     | <ul> <li>﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُور إِن طَلَقَتُمُ اللِّسَآةِ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَ عَلَى</li> </ul>       |
| 114 | 1 mm 120 11 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12                                                                                                     |
| 119 | <ul> <li>﴿ كَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَاوَةِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسُطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ ﴾.</li> </ul>                                        |
| 197 | <ul> <li>﴿ وَالْمُطَلَقَاتِ مَتَنَكُمُ إِلْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى ٱلشَّقِين ﴿ ﴾.</li> </ul>                                                            |
|     | <ul> <li>﴿ أَلَمْ تَـرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ ٱلْوُفُّ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوثُوا ثُمَّ</li> </ul>         |
| 197 | أَخْيَلُهُمَّ إِنَ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَصْحَثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَنْكُرُونَ ﴿ ﴾                                               |
|     | <ul> <li>﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَةُ لَهُۥ ٱشْعَافًا حَيْثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ</li> </ul>                      |
| 194 | وَيَتْفِئُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۗ ﴿                                                                                                                |
|     | وَيْلُكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُم دَرَجَنتٍ                                          |
|     | وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذَنَاهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِّ وَلَوَ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـتَلَ                                  |
|     | ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَيِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم                               |
| 194 | مَّن كَفَرٍّ وَلَوْ شَاءً ٱللَّهُ مَا ٱفْتَــَتَلُواْ وَلَكِئَنَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ ﴾                                                        |
|     | <ul> <li>﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْمَنُّ الْقَيْقُمُّ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا</li> </ul>             |
|     | فِي ٱلْأَرْضِيُّ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ٱَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَلَا                           |
|     | يُجِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَكَآءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ                                      |
| 198 | حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِقُ الْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                           |
|     | <ul> <li>﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَـدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكْفُر بِٱلطَّاعُوتِ وَيُؤْمِرِ بِٱللَّهِ</li> </ul>                 |
| 140 | فَقَـٰ لِهِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْفُرْوَةِ ٱلْوَثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۖ وَٱللَّهُ سَمِيتُم عَلِيمٌ ۖ ۞﴾                                                  |
|     | <ul> <li>﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ آمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَشَلِ حَبَّـةٍ ٱلْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ</li> </ul>                 |
| 199 | سُنْكُلَةٍ مِّاقَةً حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَافِفُ لِمَن يَشَاءً ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴾                                                            |
|     | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيمَمُوا</li> </ul> |
| ۲   | ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِّ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُّ حَكِيدٌ ﴿ ﴾ .                         |

# الموضوع الصفحة

|                     | <ul> <li>﴿ إِن تُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِمَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْشُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>*</b> • <b>V</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | <ul> <li>﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِ نَ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاأَةٌ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     | وَلِأَنْلُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجُو ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٠٧                 | إِلْيَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | <ul> <li>﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِئُونَ أَمْوَلَهُم ۚ إِلَّيْلِ وَالنَّهَادِ سِنًّا وَعَلَانِكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | <ul> <li>﴿ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْلُ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | ٱلْمَيِّنَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوًّا ۚ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلُ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوَأُ فَمَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن زَّيِهِ فَأَنْفَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْـرُهُ ۚ إِلَى اللَّهِ وَمَنَ عَادَ فَأُولَتَهِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 317                 | أَصْحَلْبُ ٱلنَّالِدُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 710                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | <ul> <li>﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُنتُ إِن كُنتُهُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 111                 | تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | <ul> <li>﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسكمًى فَاحْتُبُوهُ وَلَيْكُتُب بَيْنَكُمْ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | كَاتِبُ ۚ بِٱلْمَكَدَٰلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْلِكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | ٱلَّذِي عَلَيْتِهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَـتَّقِ اللَّهَ رَبَّكُم وَلَا يَبْخَسَّ مِنْـهُ شَـٰيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْـهِ ٱلْحَقُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | سَفِيهًا أَوْ صَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلَ وَلِيُّهُ بِٱلْمَدَٰلِ وَاسْتَشْهِدُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُمَا ٱلأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | وَلَا تَسْتَعُواْ أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 719                 | الشَّهَكَدَةِ وَأَدْفَحُ أَلَّا تَرْبَابُوٓ أَ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرَةً خَاضِرَةً ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| **                  | (3. 1/2) = 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | <ul> <li>﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي ٱلشَّمَوَةِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي ٱلشَّمَوَةِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي ٱلشَّمَوَةِ مَا فِي ٱلسَّمَوَةِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي ٱلشَّمَوَةِ مَا فِي السَّمَوَةِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي السَّمَوَةِ مَا فِي السَّمَوَةِ وَمَا فِي السَّمَوَةِ فَي السَّمَوَةِ وَمَا فِي السَّمَوَةِ وَمَا فِي السَّمَوَةِ فَي أَمْ السَّمَا فِي السَّمَوَةِ فَي السَّمَوَةِ فَي السَّمَا فِي السَّمَوَةِ فَي السَّمَوَةِ وَمَا فِي السَّمَةِ فَي السَّمَوَةِ وَمَا فِي السَّمَوَةِ وَمَا فِي السَّمَوَةِ فَي السَّمَا فَي السَّمَا فَي السَّمَوَةِ فَي السَّمَا فَي السَّمَا السَّمَا فِي السَّمَا فَي السَّمَا فِي السَّمَاقِ فَي السَّمَاقِ فِي السَّمِقِ فَي السَّمَاقِ فَي السَّمِي السَّمَاقِ فَي السَّمِي السَّمِ السَّمِ السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِ السَّمِي السَّمِ السَّمِي السَمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السّم</li></ul> |
|                     | بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاكُ وَيُعَاذِبُ مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ عَامَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَيِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَكَتَبِكَيهِ وَكُنْهُم وَرُسُلِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُـلِهِۦ وَقَسَالُواْ سَمِعْنَا وَأَلْمَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| الصفحة                                      | موضوع                  |
|---------------------------------------------|------------------------|
| مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ    | ٱلْمَعِيدُ ١           |
| مِلْ عَلَيْمَا ۚ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ   | رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُ |
| لَنَا بِهِ ۚ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا | عَلَى ٱلَّذِينَ و      |

#### وَأَرْحَمْنَأُ أَنْتَ مَوْلَكَنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْوِينَ۞..... سورة آل عمران 74. ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنْلُ عَلَيْكُ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ عَالِيتٌ تُحْكَمَتُ هُنَ أُمُّ الْكِنْبِ وَأُخُهُ مُتَشَهِيتٌ فَأَمَا ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱلْيَعْآةِ ٱلْفِتَّـنَةِ وَٱلْبَعْآةِ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَسْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلزَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِۦ كُلُّ مِنْ عِندِ رَيْناً وَمَا يَذَكُّمُ إِلَّا أُوْلُوا ٱلْأَلِبُ ۞﴾. 74. ﴿ وَأَل لِلَّذِينَ كَغَرُوا سَتُغَلِّمُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّا ﴿ وَبِنْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ ﴾. ..... ﴿ قُلُ أَوْنَيْكُمُ بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ أَتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّكُ تَجْرِى مِن غَيْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَذَوَجُ مُطَهَكَرَةٌ وَرِضْوَتُ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ بَعِيدِيرًا بِٱلْعِسْجَادِ ﴿ ٢٣٤ ... ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتِكَةُ وَأُولُوا ٱلْمِلْمِ قَآمِنًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرَبِيزُ ٱلْعَكِيمُ ۞﴾. ..... 740 ﴿ فَإِنَّ عَآجُوكَ فَقُل آَسُلَتُ وَجَهِى لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنُّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنَب وَٱلْأَيْتِينَ ءَأَسَلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَكَدُوا فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَاللَّهُ بَعِيدِينًا بألِّهِبَادِ ۞﴾. 240 ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاَيْتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِعَنْيِرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ

- يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابِ ٱليدِ ١٣٦٠.... ﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُنْعَوْنَ إِلَى كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَعْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ
- يَتُوَكَّىٰ فَرِينٌ مِنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ۞﴾. .....
- ﴿ وَأَلِ ٱللَّهُمَ مَلِكَ ٱلمُلكِ ثُوْقِ ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآلُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآمٌ وَتُعِيزُ مَن تَشَلَّهُ وَتُدَذِلُ مَن تَشَكَّأَتُم بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّي مَنْ مِ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَن
- ◄ ﴿ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ ٱوْلِيآاً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ وَمَن يَفْعَـلُ ذَالِكَ فَلَشَ مِن ٱللهِ في مَنْ ۽ إِلَّا أَن تَسَغُّواْ مِنْهُمْ تُقَلَأُ وَيُعَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُمْ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿ ﴿ ٢٤٠ .....
- ﴿ وَأَلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْيِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَنْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَجِيبَ ﴿ ﴿ ﴾ . . ٢٤١ .
- 🗖 ﴿ قُلُ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلكَفِرِينَ ۞ ﴿. .....

| صفحة<br> | لموضوع ال                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 2 2    | ◘ ﴿ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَالدِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ۞﴾                                                                                                   |
| 720      | <ul> <li>◄ ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌّ خَلَقَكُم مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞﴾</li> </ul>                                       |
|          | <ul> <li>﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ ٱبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا</li> </ul>                       |
| 727      | وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَكُل لَمَّنْتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِيبِكَ ۞﴾                                                             |
|          | ﴿ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئَابِ تَكَالُؤا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمِ بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُو أَلَّا نَصْبُدُ إِلَّا أَللَّهَ وَلَا                                               |
|          | مُشْرِكَ بِهِ- شَكِيْنًا ۚ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُهَا بَعْضًا ۚ أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا                                                     |
| 101      | ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                      |
|          | <ul> <li>﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ</li> </ul>                                       |
|          | بَعْدُوءٌ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴿ هَالَنَتُمْ هَتُؤُلَّهُ خُجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ، عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ                                                            |
|          | فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَٱلتُّكَ لَا تَعْلَمُونَ ۖ مَا كَانَ إِنْزِهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا                                                    |
| 404      | نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاكَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴾                                                                                        |
| 177      | <ul> <li>﴿ إِنَ أَقِلَ ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱلتَّبَعُوهُ وَهَلَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَإِنَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ إِلَيْ ﴾</li> </ul> |
| 777      | <ul> <li>﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْثُمُونَ ٱلْحَقَ وَٱنتُمْ تَمْلَمُونَ ﴿</li> </ul>                                              |
|          | <ul> <li>﴿ وَقَالَت ظُالِهِ فَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُوا ۚ بِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ وَجَهَ ٱلنَّهَارِ</li> </ul>                           |
| 777      | وَأَكْفُرُواْ مَاخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞﴾                                                                                                                        |
|          | <ul> <li>﴿ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْقَ أَحَدُّ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ</li> </ul>                     |
| 777      | بُعَاجُوُرُهُ عِندَ رَبِيكُمُ قُلْ إِنَّ ٱلْفَصِّلَ بِيكِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴾                                                      |
|          | <ul> <li>◄ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِمَهْدِ ٱللَّهِ وَٱنْتَمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَتُهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا</li> </ul>                  |
| 777      |                                                                                                                                                                           |
|          | <ul> <li>﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَغَرِيقًا يَلُونُ أَلْسِنَتُهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ</li> </ul>                                         |
|          | ٱلْكِتَنبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلكَّذِبَ                                                        |
| 777      | وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                    |
|          | <ul> <li>﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالنَّحُكُمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ الِلنَّاسِ كُونُوا</li> </ul>                                 |
|          | عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّكِنِيِّتِنَ بِمَا كُنتُمْ ثُمَلِّمُونَ ٱلْكِئلَبَ وَبِمَا كُنتُمْ                                                     |
| ٨٢٢      | تَدَّرُسُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                          |
|          | 🗖 ﴿ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ                                                            |
| 779      |                                                                                                                                                                           |

### الصفحة الموضوع ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَا لِنَنِي إِسْرَوِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَوِيلُ عَلَى نَفْسِهِ. مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلُ ٱلتَّوْرَئَةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَئَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ﴾. ..... ◘ ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَّى لِلْعَالَمِينَ ۗ ﴾. ..... ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ . . . ٢٧٥ ﴿ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَّهُ عَلَى عَلَّهُ عَلَى عَلّهُ عَلَى عَلَّهُ عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّى عَلَّ عَلَّمْ عَلَى عَلَّى عَلَّ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهكَدَآةً وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ يَرُدُّوكُمُ بِمُدَ إِيمَنِكُمْ كَلْفِرِينَ ﴿ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُتَّلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُمْ وَمَن يَعْنَصِم بَاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِـ وَلَا تَمُوثَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ۞﴾. ..... ﴿ كُشْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُهُونَ فِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ مَامَكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَّ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوكَ وَأَكَثَّرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٨٣ . ٢٨٣ ﴿ لَن يَضُرُوكُمْ إِلَّا أَذَكَ فَإِن يُقَنتِلُوكُمْ يُولُوكُمْ الْأَدْبَازُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿ ﴾. ..... ٢٨٤ ﴿ لَيْسُوا سَوَاتُهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ أُمَّةً فَآبِمَةً يَتْلُونَ ءَاينتِ ٱللَّهِ ءَانَاتَهُ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ ﴾. ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوا مَا عَنِيتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْمُغَضَاةُ مِنْ ٱفْوَرِهِ هِيتٌمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ ٱكْبُرُ قَدَّ بِيَّنَا لَكُمُ ٱلْأَيْنَةِ إِن كُنتُمْ شَقِلُونَ ﴿ ﴿ ٢٨٧ ﴿ إِذْ هَمَّت ظَانِهَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا وَاللَّهُ وَإِيُّهُمَّا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ . . ٢٨٨ ﴿إِذْ تَقُولُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِذَكُمْ رَبُّكُم بِثَلَنْفَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلْتِهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَلَاا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَسَةِ الله مِّن ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ ﴾. ..... YA9 ..... ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَو يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ ﴿ ﴾. ...... ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبُوّا أَضْعَنَا مُضْرَعَفَةٌ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَمَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ ﴾ . ٢٩٣ ﴿ وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِن زَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّت لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلكَظِيبَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسُّ وَٱللَّهُ يُحِبُّ

ٱلْمُصِينِينَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنَجِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا ٱنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُوا

| صفحة | ضوع ال                                                                                                                                                     | المو |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | ﴿ إِن يَمْسَسَكُمْ فَرْحٌ فَقَدْ مَسَ ٱلْقَوْمَ فَكَرْحٌ مِّشْلُهُمْ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ                                     |      |
| 444  | to the second                                            |      |
| 799  | ﴿ أَمْرَ حَسِينَتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهِكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّهْبِرِينَ ۞ ﴿                        |      |
| 799  | ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن مَّلِّلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |      |
|      | ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِـلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ                                      |      |
| ٣٠٢  | أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُمَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسُيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ ﴾ .                                       |      |
|      | ﴿ سَنُلِقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَكُرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا ٱشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ                                                   |      |
| ٣٠٦  | in a second                                                                                                                                                |      |
|      | ﴿ وَلَقَادُ مَكَدُقُكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ ۚ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِيرِ ۚ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مُ                                                      |      |
|      | وَتَنْزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْدِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِ مِنَّ أَرْسَكُمْ مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن                                                          |      |
|      | يُرِيدُ الدُّنيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرةً ثُمَّ مَكُوْكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ وُلْقَدَ                                                      |      |
|      | عَفَا عَنكُمُّ وَاللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِذْ نُشْعِدُونَ وَلَا تَكُونُ                                                                 |      |
|      | عَلَىٰ أَحَكِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَئِكُمْ فَأَتْبَكُمْ غَمَّا بِغَيْ لِكَيْلا                                                                |      |
| ٧٠٧  |                                                                                                                                                            |      |
|      | ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَا بَعْدِ الْغَيْمِ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآيِفَكُ مِّنكُمٌّ وَطَآيِفَةٌ قَدْ                                         |      |
|      | أَهَمَّتُهُمْ أَنفُكُمُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةُ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ ٱلْأَمّرِ                                    |      |
|      | مِن شَيْءً قُلَّ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلُّهُم لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكُ ۚ يَقُولُونَ لَوَ كَانَ                                 |      |
|      | لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَّا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ                               |      |
|      | ٱلْقَتَلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِم ۗ وَلِيَبْتَلِى ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُم ۗ وَاللَّهُ                                     |      |
| ٣١٥  | عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞﴾.                                                                                                                             |      |
|      | ﴿إِنَّ إِلَّذِينَ تَوَلُّوا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا                                         |      |
|      | كَسَبُواً وَلَقَدَ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ ﴾.                                               |      |
|      | ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَن يَعُلُلُ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ ثُمَّ تُولَىٰ كُلُ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ﴿ ﴾. |      |
| 419  | مًا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                   |      |
|      | ﴿ أَوَ لَمَّا ۚ أَصَابِنَكُمُ مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَتِهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَاذًا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُّ                                |      |
| 444  | إِنَّ أَلَلُهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيـرٌ ﴿ اللَّهِ ﴾.                                                                                                   |      |
| 377  | ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتًا بَلَ أَحْيَاتُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ ١٠٠٠٠                                     | 73   |

| لصفحة       | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <ul> <li>﴿ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوَا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۳۱         | أَجْرُ عَظِيمُ إِنَّ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | <ul> <li>﴿ مَّا كَانَ اللَّهُ لِيذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | اللَّهُ لِيُطْلِمَكُمْ عَلَى الْفَيْدِ وَلَكِكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن دُّسُلِهِ۔ مَن يَشَأَةُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ۔ وَإِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 444         | تُؤْمِنُوا وَتَــَّقُوا فَلَكُمُ أَجْرُ عَظِيتُ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | <ul> <li>﴿ لَقَدْ سَجِعَ اللَّهُ قُولَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَغَمُّن أَغِنِيّاتُهُ سَتَكَمُّتُهُ مَا قَالُوا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | وَقَتْنَاهُمُ ٱلْأَنْبِيلَةَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ إِنَّ نِلْكَ بِمَا قَدَّمَتْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۳۹         | أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَـكُّرُمِ لِلْعَبِـيدِ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | <ul> <li>﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْمَا ٱلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 737         | قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِدَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | <ul> <li>﴿ لَتُبْلَوُكُ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنشِكُمْ وَلَشَمَعُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتلَبُ مِن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَكُ كَشِيرًا وَإِن تَصَبِّرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 337         | مِنْ عَنْزُمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | <ul> <li>﴿ لَا تَحْسَانَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا مِا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٤٦         | بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٤٩         | <ul> <li>﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ۗ ٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ ﴾.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | <ul> <li>﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لا ۖ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلٍ قِنكُم مِن ذَكِّر اللهِ أَنقَتْ بُعضُكُم قِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الهِ ا</li></ul> |
|             | بَعْضُ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَدِهِمْ وَأُودُواْ فِي سَكِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكَفِّرَنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | بَعْنِ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَهُمْ جَنَّاتٍ بَجْدِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٥١         | عِندُهُ حُسُنُ ٱلنَّوَابِ ﴿ ﴿ وَمُعَلِّمُ جُنْتُ جُدُونَ مِن عَيْهِ ﴿ لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 101         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | <ul> <li>﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلْيَكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ</li> <li>تَ لَدَ مَنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ أُوْلَٰتِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | إِنْ اللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 401         | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا آصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقلِحُونَ ﴿ ﴾.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۰۸         | سورة النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | <ul> <li>﴿ وَمَاثُوا ٱلْمَكَنَىٰ آمُوكُمُمُ ۖ وَلَا تَتَبَدُلُوا ٱلْحَيِيثَ بِالطَّيِّ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا ٱمْوَلَكُمْم إِلَىٰ ٱمْوَلِكُمُم إِنَّهُ كَانَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>70</b> A | خُونًا كَدُرًا ۚ ۚ ۚ ۚ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| لصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul> <li>﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْكِينَ فَٱنكِيمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَاعٍ فَإِنْ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 409   | خِفْتُمْ أَلَّا نَشْلِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْتُكُمُّ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777   | <ul> <li>﴿ وَمَاثُوا ٱللِّسَآةُ صَدُقَائِهِنَ غِلَةً فَإِن طِلْبَنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ فَنْسًا فَكُلُوهُ مَنِيَّكَا مَّرَيَّكَا صَدُقَائِهِنَ غِلَةً فَإِن طِلْبَنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ فَنْسًا فَكُلُوهُ مَنِيَّكَا مَّرَيَّكَا صَيْحًا لَكُوهُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | <ul> <li>﴿ وَلَا تُؤْتُوا السَّفَهَا ٓ أَمَوالَكُمُ الَّتِي جَمَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِينَا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْشُوهُمْ وَقُولُوا لَمُتَرْ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٦٣   | قَلًا مَنْهُمًا ۞ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | <ul> <li>﴿ وَأَبْلُوا الْمِنْكُونَ حَقَّ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفُونَا إِلَيْهِمْ أَمُولُكُمٌّ وَلَا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | تَأْكُلُوهَا ۚ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 474   | the second of th |
|       | 🗖 ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمًا مِرْكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ وَلِلنِّسَآةِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 410   | مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كُنُّرٌ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | <ul> <li>﴿ يُومِيكُو اللَّهُ فِي أَوْلَا كُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنشَيَيُّنَّ فَإِن كُنَّ نِسَاتُهُ فَوْقَ ٱثْنَتَينِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِــدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَتِهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌّ فَإِن لَّمْ يَكُنَ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥ أَبَوَاهُ فَلِأُمْتِو الثُّلُثُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | فَإِن كَانَ لَهُ، إِخْوَةً فَالِأُمِّهِ السُّدُشُّ مِنْ بَعْدِ وَمِسْيَةٍ يُومِي بِهَاۤ أَوْ دَيْنٍ عَابَآ وُكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَدُّرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَا ۚ فَرِيضَةً يُمِّن ۖ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 414   | عَكِيمًا ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِيلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱللِّسَآء كَرُهَا وَلا تَعْشُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | بِبَغْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٧٠   | كَرِهِمْتُنُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْتِيرًا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <ul> <li>﴿ وَلَا يَنْكِحُوا مَا نَكُمَ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَا قَدْ سَلَفَ إِلَّهُ كَانَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 478   | فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءً سَابِيلًا ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | <ul> <li>﴿ وَحَلَيْهِ لُهُ أَبْنَايِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصَلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۷۲   | قَدْ سَكَفَ ۚ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | <ul> <li>﴿ وَاللَّهُ عَمَدُتُ مِنَ اللِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ آَيْمَنُكُمٌ عَلَيْكُمٌ وَأُحِلَ لَكُم مَّا وَرَآءَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ذَالِكُمْ أَن تَبْتَعُوا بِأَمْوَالِكُم تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينً فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِدِ، مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِدِ. مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 477   | كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

الصفحة

الموضوع

|     | ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَّتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكُتْ أَيْمَنْكُم                      |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | مِّن فَنَيَكْتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِيكُمُّ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَأَنكِمُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ     |  |
|     | وَءَانُوهُنِ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَلَتِ غَيْرَ مُسلفِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِّ فَإِذَا أُحْصِنَّ                  |  |
|     | فَإِنَّ أَتَيْنَ يِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَلَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُّ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي                        |  |
| ۳۸۰ | الْعَنْتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ۞﴾                                                      |  |
|     | ﴿ وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ. بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ       |  |
| ۳۸۰ | نَصِيبٌ تِمَّا ٱكْنَسَبْنَّ وَشَعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضَـلَهِۦ إِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمًا ۞﴾.                           |  |
|     | ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونُ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ                          |  |
| ۳۸٤ | فَنَاثُوهُمْ نَصِيبَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ١٠٠٠                                                        |  |
|     | ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَكَاءِ بِمَا فَضَكَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُوا مِنْ                      |  |
|     | أَمَوْلِهِمُّ فَالْفَكَلِحَتُ قَلَيْلَتُ حَلفِظَتُ لِلْغَيِّبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَ                   |  |
|     | فَعِظُوهُ ﴾ وَاهْجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَصَاجِعِ وَأَشْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَ سَكِيلِلَّا                |  |
| ۲۸۳ | إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَيْرًا ١٠٠٠                                                                                              |  |
|     | ﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ وَالْبُخْلِ وَيَكْتُنُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِةً-                        |  |
| ۳۸۸ | وَأَعْتَدْنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ ﴾.                                                                                    |  |
| ٣٨٨ | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظَلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّقٌّ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفَهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ ﴿          |  |
|     | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَدَّرُهُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَأَنشُرَ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا            |  |
|     | جُنُبًا إِلَّا عَابِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْهَيْ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآة أَحَدُ                         |  |
|     | يِنكُم مِنَ ٱلْغَآيِطِ إِلَّوَ لَنمَسْئُمُ ٱللِسَآةَ فَلَمْ يَجِمَدُواْ مَآةً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا             |  |
| ۳۸۹ | بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۞﴾.                                                                |  |
|     | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلكِنَتِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ            |  |
|     | ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمُّ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا                 |  |
|     | يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِمِهِ، وَيَقُولُونَ سَمِمْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّأَ                |  |
|     | وِأَلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَأَنظَرَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ |  |
| ۳۹۷ | وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّمَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞﴾                                              |  |
|     | ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ ءَامِنُوا بِمَا زَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَمَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهَا         |  |
| ۳۹۷ | فَنُرُدَهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ ﴿           |  |

| لصفحة | وع ال                                                                                                                                                                                                                                                    | وض       | الم |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| ۳۹۸   | إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ مَنَ اللَّهُ وَمَن أَيْشَرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ مَنَ اللَّهُ عَظِيمًا اللهُ                                                       |          |     |
| ٤٠٣   |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |     |
|       | َلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوثُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّنَعُوتِ وَيَقُولُونَ<br>لِنِينَ كَفَرُواْ هَتَوُكَامَ آهَدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ۞ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنْهُمُ ٱللَّهُ                    |          |     |
| ٤٠٥   |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |     |
|       | أُمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِيِّهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِنْزَهِيمَ ٱلْكِئْبَ                                                                                                                                   | 1        |     |
| ٤١٠   |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |     |
|       | إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمْنَنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُوا                                                                                                                                 |          |     |
| 113   | لْمَدَّلِّ إِنَّ ٱللَّهَ فِيهَا يَعِظْكُم بِلِّنَهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞﴾                                                                                                                                                             | بِأَلْ   |     |
|       | بِكَايَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنكُمَّ فَإِن نَنْزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ<br>يُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كَثُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ |          |     |
| 513   | ( 4                                                                                                                                                                                                                                                      |          |     |
|       | اَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ ٱنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَاۤ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أُنْزِلَ مِن قَبَلِك<br>بِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓا إِلَى ٱلطَّلْغُوتِ وَقَدْ أَمِرُوٓا أَن يَكُفُرُواْ بِدِّ. وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن                     | يرُ      |     |
| ٤١٨   | يِنْلَهُمْ صَٰلَكُلًا بَعِيدًا ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                       | يُع      |     |
|       | لَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِــدُوا فِي                                                                                                                                                    |          |     |
| 373   | نُسِيهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَشْلِيمًا ۞﴾                                                                                                                                                                                          | آن       |     |
|       | لِنَوِ أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِن دِيَنزِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ                                                                                                                               | <b>5</b> |     |
|       | هُمُّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِـ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْمِيتًا ۞ وَإِذَا ٱلآتَيْنَهُم                                                                                                                                 |          |     |
| ٤٢٨   |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |     |
|       | وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَئِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَّعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّهِيِّتَنَ وَالصِّدِيقِينَ                                                                                                                          | *        |     |
| 279   | لشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَّ وَحَسُنَ أُوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ۞﴾                                                                                                                                                                                            | وَأ      |     |
|       | لَتَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ فِيلَ لَمُتُمْ كُفُّواْ اَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ الزَّكَوْهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ                                                                                                                 | Í        |     |
|       | يَنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُوا رَبَّنَا لِرَ كَنَبْتَ                                                                                                                             |          |     |
|       | بَنَا ٱلْفِئَالَ لَوَلَآ أَخَرِنَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِبَبٍ قُلْ مَنْئُمُ ٱلدُّنَيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱلْقَنَى                                                                                                                        | عَلَ     |     |
| 240   | ٢ نُطْلَعُونُ فَئِيلًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                               |          |     |

الموضوع

| الصفحة | <br> |  |
|--------|------|--|

|     | <ul> <li>﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُشْيَدَةً وَإِن نُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ</li> </ul> | ב |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     | مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّكَةً يَقُولُوا ۚ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَالِ هَلُولَآهِ                    |   |
| ٤٣٧ | ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَقْفَهُونَ حَدِيثًا ۞﴾.                                                                                                  |   |
|     | <ul> <li>﴿ وَإِذَا جَانَهُمُ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِيدٍ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلْتَ</li> </ul>             | ב |
|     | أُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَكَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُم                      |   |
| ٤٣٩ | لَأَتَبَعْتُمُ أَلشَيْطُانَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ . """                                                                                             |   |
|     | ا ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَنَيْنِ وَأَلِلَهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ۚ أَثُرِيدُونَ أَن تَهَدُوا مَنْ أَضَلَ                       | ב |
|     | ٱللَّهُ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَنَ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ فَيَ وَدُّواْ لَوْ تَكْمُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ                         |   |
|     | سَوَآيٌّ فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُـلُوهُمْ           |   |
|     | حَيْثُ وَجَدَثُنُوهُمٌّ وَلَا نَنَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَّتَا وَلَا نَصِيًّا ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ                             |   |
|     | بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِينَتَقُ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَت صُدُورُهُمْ أَن يُقَايِلُوكُمْ أَوْ يُقَايِلُوا فَوْمُهُمَّ وَلَوْ                        |   |
|     | شَانَهُ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَىٰنَلُوكُمُّ فَإِنِ ٱعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَنِلُوكُمْ وَٱلْقَوَا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا       |   |
| 133 | جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَكِيـلًا ۞﴾.                                                                                                     |   |
|     | ٥ ﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخَدِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓا إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُوا                    | ) |
|     | فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُوا ۚ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ                   |   |
| ٤٤٨ | ثَقِفْتُمُوهُمُّ وَأُوْلَتِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَلْنَا مُبِينًا ۞﴾                                                              |   |
|     | <ul> <li>         آنَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَكًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ</li> </ul>              | ) |
|     | مُؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ؞ إِلَا أَن يَصَكَدُفُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُوَ                                |   |
|     | مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَكُو مُؤْمِنكُةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيثَنَّقُ                                                |   |
|     | فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْ لِهِ. وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِـدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ                                     |   |
| 229 | مُتَكَنَابِعَيْنِ نَوْكِةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞﴾                                                                      |   |
|     | <ul> <li>﴿ وَمَن يَقْتُـلُ مُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَـزَآؤُهُ جَهَـنَّـمُ خَـٰكِادًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللهُ</li> </ul>                              | ) |
| ٤٥٤ | عَلَيْتِهِ وَلَمَـنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۞﴾                                                                                       |   |
|     | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهُمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَيْتُد فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَيَنُّوا وَلَا نَقُولُوا لِمَن أَلْقَى </li> </ul>             | ) |
|     | إِلَيْكُمُ السَّلِهَمَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوكَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ                                                 |   |
|     | مَعَانِدُ كَثِيرَةً كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَ إِن                                                      |   |
| 209 | اللَّهَ كَاكَ بِمَا تَعْمَلُوكَ خَبِيرًا ﴿ ﴾                                                                                                       |   |

|        | - • 16  |
|--------|---------|
| الصفحة | الموضوع |

|             | ﴿ لَّا يَسْتَوِى الْقَامِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَاللَّهُ كِهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ                |   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|             | وَأَنفُسِمُّ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى ٱلْفَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ           |   |
| <b>٤</b> ٦٨ | وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا ١٠٠٠                                                                         |   |
|             | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضُ قَالُوا ا |   |
| ٤٧٥         | أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿ ﴾                              |   |
|             | ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِيهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُدْرَكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهُ               |   |
| ٤٨١         | وَّكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾                                                                                                               |   |
|             | ﴿ وَإِذَا ضَرَبَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنّ خِفْئُم أَن يَفْلِنكُمُ                        |   |
| ٤٨٩         |                                                                                                                                                    |   |
|             | ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاؤَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِكَ أُ مِنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوٓا                                       |   |
|             | أَسْلِحَتَهُمُّ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِهَةٌ أُخْرَى لَد يُصَلُّوا                                          |   |
|             | فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلَيْأَخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمُّ وِذً ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ تَغْفُلُونَ عَنْ                                     |   |
|             | أَسْلِحَنِكُمْ وَأَمْتِعَيَكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُم إِن كَانَ بِكُمْ                                  |   |
|             | أَذَى مِن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَنكُمٌّ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَعَدُّ                                      |   |
| ٤٩٠         | لِلْكُنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٠٠٠                                                                                                              |   |
|             | ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ۚ إِلَّكَ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَّا أَرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ                   |   |
|             | خَصِيمًا ١ إِنَّ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَلَا مُجْتَدِلُ عَنِ الَّذِينَ                                    |   |
|             | يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۞ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ۗ ٱلنَّاسِ وَلَا                            |   |
|             | يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ                    |   |
|             | نُجِيطًا ١ هِ هَاَنتُم هَتُؤُلاءِ جَادَلْتُم عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ                                  |   |
|             | يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمَّ                                   |   |
|             | يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَـٰفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَمَن يَكْسِبُ إِنْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُم عَلَى نَفْسِهِ-                           |   |
|             | وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِنْمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ. بَرِيَّنَا فَقَدِ ٱخْتَمَلَ                           |   |
|             | مُّهَتَنَا وَإِنْمًا مُبِينًا ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لِمُمَّتَ ظَايَفَتُ مِنْهُمْ أَن                                    |   |
|             | يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٌ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ                                   |   |
|             | وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعَلَّمُ وَكَانَ فَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١٠٠٠                                                  |   |
| ٥٠٣         | ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَاتُنَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانُنَا مَّرِيدًا ﴿                                                    | • |

#### الصفحة

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>J</b> |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|       | ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِيَ آهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَ بِهِ. وَلَا يَجِدُ لَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 0 + 2 | مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّنَا وَلَا نَصِيرًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|       | ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَكِ فِي يَتَكَمَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , 0      |
| . 0   | النِسَاءِ الَّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَرَغَبُونَ أَن تَنكِخُوهُنَّ وَالْسُنَمْعَينَ مِنَ الْوِلْدَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 0.9   | وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَنَمَىٰ بِٱلْقِسْطِءُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|       | ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا مُجْنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|       | صُلْحًا وَالصَّلَحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُخْسِنُوا وَتَنَّقُوا فَإِنَ ٱللَّهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 310   | كَاكَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|       | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْرَمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءً لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ ٱلفُسِكُم أَوِ ٱلْإِلِلَائِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|       | وَٱلْأَقَرِبِينُ ۚ إِن يَكُنُّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَشَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 017   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|       | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ۚ ءَامَنُوٓا ۚ ءَامِنُوا ۚ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَٱلْكِئنبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ. وَٱلْكِتَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|       | ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَتَهِكَتِهِ ۚ وَكُنُّبِهِ. وَرُسُلِهِ. وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| ۸۱٥   | ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|       | ﴿ يَسْتَلُكَ أَهُلُ ٱلْكِنْبُ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبًا مِّنَ ٱلسَّمَاءَ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى آكَبَر مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        |
|       | ذَلِّكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاحِقَةُ بِطُلْبِهِمَّ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجَلَ مِنْ بَعْدِ مَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| ٥١٨   | جَاءَتْهُمُ ٱلْبِيْنَاتُ فَعَفُونَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ شَلْطَنَّا لُمُبِينَا ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|       | ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنًا ۚ إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنًا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِوا ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|       | وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوْبَ وَيُوشَى وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 019   | وَءَاتَيْنَا دَاوُرَدَ زَبُورًا ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|       | ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا ۚ أَزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِيةٍ. وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| ٥٢.   | شهيدًا ﴿ ﴿ اللهِ الهِ ا |          |
|       | ﴿ يَسْتَقَتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْلَةَ إِنِ ٱلرَّأُواْ هَلَكَ لِيْسَ لَكُمْ وَلَدٌ وَلَهُ، أَخْتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | П        |
|       | وَيُسْتَعُونُكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهُمَّا إِن لَّمْ يَكُن لَمَّا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا الْنَنَايْنِ فَلَهُمَا فَلَهُ فَإِن كَانَتَا الْنَنَايْنِ فَلَهُمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _        |
|       | الثُلْنَانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِن كَانُوّا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكِّرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنشَيَنُ يُبَيِّنُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| ٥٢.   | التلتان عِمَا تَرُكُ وَإِنْ قَالُوا إَحْوَهُ رِجَالًا وَيِسَاءٌ فَلِلدُ تَرِ مِنْ عَقِدِ الْدَلْقِيلِ يَبْنِي اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|       | لكه أن نصِلوا والله بهي عبيد البيالية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |